

Parade me

التفسير القرآني واللخة الصوفية ينسنة الأسين

# د.حسن عاصيي

# النفسير الفرايع المناه المناه

حمياع الحنيوق محموطات الطبعة الأولى 18.7 هـ 1987 م

#### شكر وتقدير

أقدم وافر الشكر الى الأستاذ الدكتور على زيعور. الذي كان لاهتهامه البالغ وتوجيهاته القيَّمة أثرهما في توجيه هذا العمل ، خصوصاً لما زوَّدني به من نصوص .

كها أشكر المسؤولين في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ، أخص بالذكر الأستاذ الدكتورم . ب . رونكاليا الذي هداني الى كثير من المراجع وساعدني على تذليل كثير من الصعوبات .

حسن عاصي

﴿ وما يعلم تأويله إلا الله . . . . ﴾

آل عمران : **7** 

﴿ من فسر القرآن حسب علمه وهواه فليتبوأ مقعده من النار ﴾

حليث شريف

#### مقدمة

تفسير القرآن والتصوف اثنان من القطاعات الغنية في فلسفة ابن سينا ، يضيفان قمتين الى السلسلة الفلسفية السينوية . وتفسير ابن سينا ، على غناه وعلى أهمية موقعه من فلسفة الشيخ الرئيس ، لم يبحث حتى الآن ، واقتصر الاهتام به على نشر نصوص التفسير دون تحقيقها او تحليلها ، وحتى التقديم لها .

ذلك التفسير يكتسب اهمية خاصة ، اضافة الى كونه منحى جديدا لم نعهد من سبق إليه فإذا كانت الفرق والمذاهب الاسلامية قد اتجهت نحو النص القرآني تستل منه سنداً وتجد فيه دليلاً على صحتها وصدق مراميها واتجاهاتها ، فإن ابن سينا اتجه الى القرآن ليُشْهِدَه على صدق فلسفته وصوابية مفاهيمه .

هذا عن تفسير ابن سينا وموقعه من سائر التفاسير . أما عن التفسير عموماً فلا نعتقد بوجود تفسير للقرآن بما لتلك التسمية من دلالة . فقد أتى القرآن ناموساً لبني البشر في كل مكان وزمان ، ومن غير المكن ان يحيط به تفسير ينطلق من خلال واقع معاش،اذ يستحيل على المفسر ان يتجاوز الحقبة التاريخية التي يعيشها لاستشراف ما قد يأتي . من هنا فإن تدرج التفسير من تفسير بالمأثور الى تفسير بالرأي ، الى تفسير صوفي و . . . و . . . يدعم رأينا حيث ان المفسر يواكب في تفسيره ما يعايشه من تيارات وحضارات . مشلاً لم يرد الكلام عن تفسير علمي للقرآن ، يسلط الضوء على الآيات التي تتحدث عن المجرات والكواكب ، إلا عندما توصل العلم الى اكتشافات حديثة في هذا المجال . هكذا تفسير برز حين تطور العلم الى اكتناه ضروب من المعرفة كان يجهلها رغم ورودها في الآيات .

وتصوف ابن سينا لا يقل غنى عن تفسيره ، حيث أتى ذلك التصوف ، كما التفسير ، منحى جديداً وفهماً مختلفاً للتصوف المتعارف عليه ما قبل وحتى ما بعد ابن سينا . فإذا كان التصوف حساً وذوقاً وانفعالاً ، فإنه مع ابن سينا ارادة وادراك وفعل .

والتصوف السينوي ، بخلاف التفسير ، كان له نصيب من البحث ، وان اقتصر بحشه على الفصول الأخيرة من الاشارات والتنبيهات » دون الرجوع الى الرسائل والنصوص الواردة في عملنا هذا ، والتي ينشر بعضها لأول مرة . هذه النصوص التي

عتوى على تشبر من عناصر تغنى البحث في تصوف الشيخ الرئيس. لا يعنى ذلك ان تصوف الشيخ الرئيس. لا يعنى ذلك ان تصوف الشيح الرئيس في الاشارات عمره في هذه النصوص . فللفهوم السينوي ، رغم ثنائية المهم . هو عيمه في سائر الاثار السينوية ، وقيمة هذه النصوص انها تلاعم فصول الاشارات وكها سبق . تضيف عناصر جديدة تغني البحث في ذلك الجانب من تفكير ابن سينا .

من هنا تأتي اهمية هذا العمل رغم ما كان يدور في خلدي في البداية من ضيق زاوية البحث في هذين القطاعين ، حيث انه كها كنت اعتقد ، وخلافاً لما توصلت اليه ، أضيق من ان يكون موضوعا لدراسة . اضف الى ذلك ان ابن سينا لم يُعْرف متصوفاً ، وانما على العكس وكها هو شاتع ، يباين الصوفيين وسلوكهم في كثير من طقوسهم وتقاليدهم .

قسم العمل الى ثلاثة ابواب:

الباب الأول عبارة عن مقدمة تحليلية اشتملت على فصلين:

في الفصل الأول بحثنا التفسير القرآني : ماهيته ، تدرجه واتجاهاته.كان ذلك مهاداً لتقييم تفسير ابن سينا والحكم عليه قياساً بما سبق .

والفصل الثاني بحثنا فيه تصوف ابن سينا قياساً بالتصوف المتعارف عليه . كيا أوردنا في النهاية وحدة هيكلية تؤلف بين سائر آثار ابن سينا المرمازية .

في نهاية الباب الأول اوردنا خلاصة عرضنا فيها آراء كل من كارادي قو ، مهرن ، هنري كوربان وغواشون، . وصولاً الى العقلانية التي تجمع بين تفسير ابن سينا وتصوفه في نسق فلسفته العامة . مع الاشارة الى ما يمكن تسميته بالباطنية السينوية .

في الباب الثاني ورد ثلاثة فصول: في الأول عرضنا لمنهج التحقيق الذي اتبعناه في اثبات النصوص ، وجداه ل النصوص المحققة مع موطن كل نص ومكتبته . وانتهى الفصل الأول من الباب الثاني بجدول للرموز والمصطلحات التي وردت في حواشي النصوص .

في الفصل الثاني اوردنا نصوص التفسير ، وفي الثالث اوردنا نصوص التصوف .

في نهاية الباب الثالث اوردنا ملحقاً تضمن نصاً يتصل بموضوع التصوف السينوي وجدناه في المكتبة الظاهرية في دمشق .

الباب الثالث والأخير ، خصصناه للكشافات والفهارس. كشافات لكل ما ورد في العمل من آيات،أحاديث ، أعلام ، أماكن ، مصطلحات ، أقوال ، أشعار ومكتبات ، وذلك تيسيراً للرجوع إليها في النصوص .

نامل ان نكون قد وفقنا ، ما أمكن ، في عملنا هذا ، والله ولي التوفيق .

الدكتور حسن عاصي انصار18 / 2 / 1981

#### مختصرات

ج : جزء

مج : مجلد

د . ت : دون تاريخ

قا : قار ٺ

را : راجع

ص : صفحة

# البَّابُ الأوَّل التفسير والتصوف

الفصل الاول: التفسير القرآني

الفصل الثاني: التصوف السينوي

خلاصة

# الفصِّل الأوَّل

# التفسير القرآني

# 1 \_ بين التأويل والتفسير

التأويل مشتق من الاول وهو المرجع (۱۱) ، اما التفسير فهو البيان والكشف (۱۰) . هذا في اللغة ، اما عند الاصوليين والفقهاء ، فالتأويل يرادف التفسير ، حيث ان اللفظ المجمل اذا لحقه البيان بدليل ظني يسمى مؤولاً ، واذا لحقه بدليل قطعي يسمى مفسر أود.

يورد التهانوي قول الراغب من ان التفسير أعم من التأويل ، وأكثر استعماله في الالفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ، وكثيراً ما يستعمل في الكتب الالهية ، أما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها .

ويضيف التهانوي قولاً آخر في التفسير ، انه بيان لفظ لا يحتمل الا وجهاً واحداً ، والتأويل توجيه لفظ ، متوجه الى معان مختلفة ، الى واحد منها بما ظهر من الادلة؛

يعرّف طاش كبرى زاده التفسير بمعناه الاصطلاحي دون اللغوي ، « هو علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية ، وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية ١٥٥٥ ، ولا يشير زاده الى التأويل .

استناداً الى ما يذكره التهانوي في اشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع ، يصح ذلك ، ويدل على ما نحن بصدده ، حتى نهاية القرن الثاني للهجرة ، عندما كان التفسير يقتصر على التفسير بالمأثور كها سنراه ادناه ، حيث كان التفسير يستند الى اقتران الآية باسباب نزولها ، وما أثر عن النبي (ص) في شرحها وتعليلها . اما بعد تلك الفترة ، لم يعد التفسير رجوعاً الى الاول ، وانما بدأ يناى ويتشعب الى اتجاهات ومناحي اجتمعت ، رغم تباينها ، على الابتعاد عن الاول ، وهذا ما سنراه من خلال عينات التفسير أدناه .

<sup>(1)</sup> التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون (كلكتا ، 1863 م) ، ص 89 .

<sup>(2)</sup> عينه، صَ 1115 .

<sup>(3)</sup> عينه ، ص1116 .

<sup>(4)</sup> عينه ، ص 1116 .

 <sup>(5)</sup> طاس كبرى زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( حيدر آباد ، 1256 ) ، ج 3 ، ص 197 .

اما اذا أخذنا التأويل من قول الراغب في ان استعماله في المعاني والجمل ، فيكون اكثر الطبافا على موضوعنا منه الى التفسير ، حيث ان فهمنا للقرآن لا يقف عنــد حدود الالعاط ومغرداتها ، وانما يتعداه الى الجمل ومعانيها .

ونحن في فهمنا للقرآن نستعمل و التفسير و اصطلاحاً وليس لغة ، فهو وان تعددت تعاريفه لفظا فانها تتفق معنى : انه و علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها واحكامها الافرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتات ذلك (١٠).

#### 2 ـ الحاجة الى التفسير:

الكلام عن التفسير ، وان اتسم بالطابع التاريخي ، يبقى ضرورياً كمدخل نصل من خلاله للكلام عن تفسير ابن سينا والحكم عليه ، وتحديد موقعه من سائر التفسيرات .

رغم ان العربية كانت لغة القرآن فان العرب كانوا متفاوتين في فهم الآيات ، تبعاً لدرجة كل منهم في ضلوعه اللغوي وموهبته العقلية . زمن النهي ( ص ) لم يكن هناك حاجة للاجتهاد في فهم الآيات ، فكان عليه السلام يبين للعامة معانيها وروحها العامة .

بعد وفاة النبي بقي القرآن مرجع المسلمين : يحتكمون بسننه ويلجأون الى نصوصه . تعهده الصحابة بالتفسير مما تيسر لهم أخذه عن الرسول ، وحين تعذر ذلك ، كانوا يجتهدون ويُعْمِلُون رأيهم . وكان مما يسهل عليهم ذلك ، اضافة الى تمكنهم من اللغة ، معرفة اسباب النزول . الا ان تفاوت درجات الصحابة ، ومن ثم الابتعاد عن زمن النبي ، كانا من الاسباب التي أدت الى ضرورة التفسير .

## 3 - دواعي التفسير :

أ ـ يعتبر جولدتسهير ان اول دواعي التفسير خصوصية الخط العربي (ث) الذي يقدم هيكله المرسوم مقاذير صوتية مختلفة . ففي الآية : « هو الذي يرسل الرياح بشراً »(ت) ، يصح ان تقرأ نشراً بدل بشراً . كما في الآية : « وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه » (١) . هنا قد تقرأ أباه بدلاً من اياه . على ان هناك بعض الآيات التي تؤدي فيها هذه الاختلافات البسيطة الى دلالات متناقضة ، كما في الآية : « يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم» (٥).

<sup>(1)</sup> التوحيدي . ابوحيان : البحر المحيط( القاهرة ،1328 ) ، ج 1 ، ص13

<sup>(2)</sup> حولد تسبهر: مداهب التفسير الاسلامي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، ( القاهرة ، 1955 ) ، ص8 . . . (3) الاعراف : 57 .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> التونة : 114 .

<sup>(5)</sup> البقرة : 54

في هذه الآية قد تقرأ « أقيلوا انفسكم » بدل اقتلوا .

فتبعاً لاختلاف النقط الموضوعة فوق الهيكل او تحته ، كما يرى جولـدتسهير ، يختلف موقع الاعراب للكلمة ، مما يؤدي الى اختلاف دلالتها .

ب\_دعا القرآن في كثير من آياته الى الاجتهاد في استنباط المعاني المحتجبة وراء ظاهر الآيات: «فاعتبر وا يا أولي الأبصار»(١)، «وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم»(١) « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ١٥) » « ليدبر وا آياته وليتذكر اولوا الالباب ١٠) « هذه الآيات وكثير مثلها تدعو للتأمل ، للكشف والتفكر فيا يكمن وراء ظاهر الآيات .

جــ كها الآيات ، دعت الاحاديث النبوية الى معرفة ما وراء الآيات : « ما نزل من القرآن آية الا ولها ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ومطلع » « .

د\_ اختلاف العلماء في المقدار الذي بينه النبي لاصحابه من القرآن: منهم من ذهب الى ان النبي بين لاصحابه كل معاني القرآن، كابن تيمية ( مثلاً ، حجته في ذلك الآية: « لتبين للناس ما نزل اليهم » ص

في حين ذهب آخرون الى ان النبي لم يبين لأصحابه من معاني القرآن الا القليل الله ، فمن اقتصر على المنقول اليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج اليه ، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط الله .

الى ذلك يضاف قول ابن عباس: « أنزل القرآن على اربعة اوجه: وجمه حلال وحرام لا يسع أحداً جهالته ، ووجه يعرفه العرب ، ووجه تأويله يعلمه العالمون ، ووجه لا يعلم تأويله الا الله ١١٥٥ .

هــ اما العامل الاكثر اهمية في وجوب التفسير ، فهو انضواء شعوب غير عربية

<sup>(1)</sup> الحشر: 2.

<sup>(2)</sup> آل عمران: 7.

<sup>(3)</sup> الزمر: 9.

<sup>(4)</sup> ص: 29.

<sup>(5)</sup> لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(6)</sup> ابن تيمية : مقدمة في اصول التفسير ( القاهرة1397 ) ، ط3 ، ص5 .

<sup>(7)</sup> النحل: 44

 <sup>(8)</sup> السيوطى ، جلال الدين : الاتقان ( القاهرة 1967 ) ، ج 1 ، ص3-4 .

<sup>(9)</sup> الراغب الاصفهاني: مقدمة التفسير، ( القاهرة 1329 ) ، ص 422 - 423 .

<sup>(10)</sup> عينه ، ص 420 .

نحت لواء الاسلام . - هل لغة القرأن ، هذه الشعوب بحاجة لمعرفة دينها ومبادئه يضاف انى ذلك ان صابة الا. ﴿ م بالحياة ، ومنزلة القرآن من حيث هو مرجع للمسلمين في مختلف شؤ ونهم ، جدلمت تندرج الحياة ينعكس جليا على القرآن ، ويوجه التفسير وجهات متعددة استلزمنها مطلبات الحيه، وضرورات التجديد .

## 4 ـ تدرج النفسير:

كان النبي ، كيا سند ، اول مفسر للقرآن ، أتى بعده الصحابة يفسرون بما أثر عنه . فكان تفسيرهم بالمأثور او ما عرف بأسباب النزول . وتجدر الاشارة هنا الى انه حتى عهد منفهم من القرن الثاني للهجرة كان ينظر الى التفسير بعين الارتياب ، حتى ان الممثلين الاتفياء المصالح الدينية وضعوا علامات الانذار والتحذير ش ، فقد رفض عبيدة بن فيس العويِّ ( ت 72 هـ ) ، من اصحاب عبد الله بن مسعود ، ان يذكر شيئاً عن اسباب النزول قائلًا: « عليك باتقاء الله والسداد ، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم نزل القرآن » . . فالتفسير يومها كان يستند الى القصة والاسطورة ، واذا ورد التحذير من التفسير ، فلأن القرآن لا يجوز تفسيره بالرأي ، أي بالتفكير الذاتي ، ولا بالهوى اي الميل الاختياري . الطريقة الصائبة في تفسير القرآن هي التفسير بعلم ، الا ان لفظة علم كانت تعني التعاليم المسندة الى مصادر العلم المعتد بها وحدها ، المسندة بالسرواية الى الرسول نفسه او الى صحابته . فمن يستطيع ان يسند قوله الى هذه المصادر ، فهو وحده الذي عنده العلم ، وكل ما عدا ذلك فهو رَأي او هوى ، او حدس وتخمين ، ولا حق له أن يسمى علماً . .

والتفسير بالقصة والاسطورة كان يصل ، احياناً ، الى حد الغرابة فالقزويني مثلاً فسر الفاتحة ، وهي لا تكاد تبلغ خمسة او ستة اسطر ، بسبعة اجزاء من تفسيره ، كما ان أحد المعتزلة فسر صيغة البسملة بما لا يقل عن مئة وعشرين وجها من وجوه التفسير الله . هنا نتذكر قول على : « لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب ١٥١٥ .

بعد ذلك تدرج التفسير ، حيث ان علوماً عقلية ونقلية وجهت التفسير وجهات محتلفة . كذلك فان مقاصد وأغراضاً سياسية في الحياة العملية ساهمت في توجيه

مداهب استسير الأسارهي . ص 73 .

الله النامات . ح ١٠ . ص 67 ، نقلا عن مداهب التفسير الاسلامي ، ص 80 . (2)

مداهب النفسة الأسلامي . ص80 .

حسان ص 135 ,41

مفتح السعاده ومصباح السيادة ، ج3 ، ص 91 .

التفسير ، فتركت كتباً ومناهج عديدة أثرت في مجرى الحياة والثقافة الاسلامية تأثيراً قوياً وفعالاً .

#### 5 م تفسير مقاتل:

مقاتل بن سليان \*هو صاحب أقدم وأكمل تفسير وصل الينا ، يجمع العلماء على ذلك حتى قال فيه الشاقعي : « الناس عيال على مقاتل في التفسير » الله يكتسب هذا التفسير اهميته من وجهين :

أ ـ لم يكن مذهبياً ، بمعنى ان قراءة مقاتىل للقرآن لم تكن سنية ولا شيعية ولا صوفية ، فمقاتل سابق لهذه التيارات .

ب ـ منهج مقاتل في التفسير ثلاثي الوجوه :

- \_ يقرأ القرآن بحرفه ولفظه ، فيكشف عن دلالة اللفظ والمعنى .
  - ـ يرد النص الى قرائنه التار يخية التي رافقت نزوله .
- \_ ومن ثم يذهب بالنص الى معناه الرمزي والاشاري لاستنباط ما وراء اللفظ ٥٠.

#### عينة من تفسير مقاتل:

في تفسير الهدى ، يجمع مقاتل كل الآيات الواردة فيها لفظة الهدى ، ومـن تلك الآيات يستخلص سبعة عشر وجهاً لتفسير الكلمة ، يختلط التفسير العقلي بالنقلي .

من وجوه ذلك التفسير ، يقول مقاتل ان الهدى هو البيان في قوله تعالى : « اولئك على هدى من رجم » (٥)، وكذلك في الآية : « وأما ثمود فهديناهم » (٥) يعني بينا لهم (٥٠).

اما الوجه الثاني ، فالهدى دين الاسلام في قوله تعالى: «انك لعلى هدى مستقيم» ( الما الوجه الثاني ، فالهدى من النقل الى العقل ليصل الى استنباط معنى رمزي اشارى

<sup>(1)</sup> العسقلاني : تهذيب التهذيب (حيدر آباد1327 هـ) ، ج 10 ، ص 279 .

Nwiya, Paul: Exegése coranique et Langage Mystique (Beyrouth, 1970), P. 34. (2)

<sup>(3)</sup> لقيان: 5 .

 <sup>(4)</sup> فصلت: 17.
 (5) مقاتل بن سليان: الاشباه والنظائر في القرآن الكريم ، تحقيق عبد الله محمود شحاته ( القاهرة 1975 ) ، ص- 900-99.

<sup>(6)</sup> الحج : 67 .

<sup>(\*)</sup> مقاتل بن سليان البلخي ، هنيته ابو الحسن . ولد بمدينة بلخ من اقليم خراسان ، لم تذكر المصادر سنة ولادته ، توفي في البصرة سنة 150 هـ . من آثاره و التفسير الكبير ، لا يزال مخطوطاً ، و و الاشباه والنظائر ، ، حققه ونشره عبد الله محمود شداته في القاهرة ( رأجع فهرس المراجع ) .

للآية ، فيقول ان الهدى تعنى التوحيد والسنة والتوبة ١١٠ .

## 6 ـ موقف الفلاسفة من الآيات :

#### أ ـ الكندى:

الفلسفة في نظر الكندي « علم الاشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان ، لان غرض الفيلسوف في علمه اصابة الحق ، وفي عمله العمل بالحق » (2) . كما ان الفلسفة هي « علم الحق الاول الذي هو علة كل حق ، لان في علم الاشياء بحقائقها علم الربوبية ، وعلم الوحدانية ، وعلم الفضيلة ، وجملة كل علم نافع والسبيل اليه ، والبعد عن كل ضار والاحتراس منه . واقتناء هذه جميعاً هو الذي أتت به الرسل الصادقه عن الله جل تناؤه (3).

اما الدين وهو « قول الصادق محمد صلوات الله عليه ، وما ادى عن الله جل وعز ، لموجود جميعاً بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها الا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل من جميع الناس ١٠٠٠ .

تلك هي الفلسفة وذاك هو الدين ، فانهها وان تقاربًا ، لا يسم الكنـدي وهـو فيلسوف العرب ، الا ان يكون موقفه واضحاً من العلاقة بينهما ، كما ولا بدله من حيث منحاه الفلسفى ، الا ان يعالج المسألة من نواحيها المتنوعة .

في موقفه من الدين والفلسفة ، يخرج الكندي من دائرة الفلاسفة ليبقى في دائرة المتكلمين ، الذين حرصوا على ابقاء مرتبة الوحي فوق الفلسفة . يتبين ذلك من تمييزه بين علوم الفلاسفة وعلوم الانبياء : علوم الفلاسفة والعلوم البشرية هي ثمرة تكلف وبحث وقصد في زمان طويل ، طبقاً للمنهج العلمي والفلسفي ، تنال بالطلب والحيل والمنطق والرياضات ، وهي مع ذلك لا تصل الى مرتبة «علم الرسل صلوات الله عليهم ، والرياضات ، وهي مع ذلك لا تصل الى مرتبة «علم الرسل صلوات الله عليهم ، الذي خصها الله جل وتعالى علواً كبيراً ، انه بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بحيلة الرياضات والمنطق ولا بزمان ، بل مع ارادته جل وتعالى بتطهير انفسهم وانارتها للحق بتأييده وتسديده والهامه ورسالاته ، (6)

المرحع السابق ، ص94 - 95 .

<sup>(2)</sup> الْكَنْدُنِي : رسائل الكندي ، تحقيق ابو ريدة ( القاهرة1950 ) ، ج 1 ص 97 .

<sup>(3)</sup> عينه ، ص98 و104 .

<sup>(4)</sup> عيد، ص 244 .

<sup>(5)</sup> عينه ، ص 372 - 373 .

<sup>(6)</sup> المرحع السابق ، ص 373 .

#### عينة من تفسير الكندى :

« والنجم والشجر يسجدان » « السجود في اللغة العربية يقال على وضع الجبهة في الصلاة على الارض ، والزام باطن الكفين والركبتين على الارض . ويقال ايضاً السجود في اللغة على الطاعة فيا ليست له جبهة ولا كفان ولا ركبتان ، وجملة ما لا يكون فيه السجود الذي في الصلاة ، فمعنى سجوده الطاعة . وقال النابغة الذبياني :

سجود له غسان يرجون نفعه وترك ورهط الاجمعين وكاهل

فمعنى سجودهم طاعتهم ، فانه لا يمكن ان يكون عنى سجود الصلاة ، لانه يقول : سجود له ، وهذا يدل على سجود دائم ، وسجود الصلاة ليس يكون دائماً ، انما عنى طائعين . . . . . . . . . . . . .

#### ب ـ اخوان الصفاء:

التأويل هو مركز الدائرة في رسائل اخوان الصفاء ، فالكتب الألهية ، برأيهم ، تنزيلات ظاهرة ، وهي الفاظ مقروءة ومسموعة ، لها تأويلات خفية باطنية هي المعاني المفهومة المنظومة . والسعادة الكاملة في الحياة الآخرة هي نصيب اولئك الذين يدركون الحقيقة الواقعية للكتاب والشريعة بمعناهما المتأول ، اما المعنى الظاهري وحده فلا يحقق انفصالاً كاملاً عن الجسمانية (٥) .

الدين بنظر الاخوان نوعان :ظاهر جلي وباطن خفي، وهناك ما بين هذا وذاك الطاهر الجلي المكشوف يصلح للعامة من صلاة وصوم وزكاة وصدقات وما الى ذلك . اما التفسير والتأويل وما يختص بالنظر في معاني الالفاظ ، فذلك من علوم الدين المختصة بالمتوسطين .

د أما ما يصلح للخواص البالغين في الحكمة ، الراسخين في العلوم من علم الدين ان يطلبوه ، ويليق بهم ان ينظروا فيه ويبحثوا عنه ، هو النظر في اسرار الدين وبواطن الامور الخفية واسرارها المكونة ، التي لا يمسها الا المطهرون من ادناس الشهوات ، وارجاس الكبر والرياء ، وهي البحث عن مرامي اصحاب النواميس في رموزهم واشاراتهم اللطيفة ، المأخوذة معانيها عن الملائكة ، وما تأويلها وحقيقة معانيها الموجودة

<sup>(1)</sup> الرحمن:6.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ، ص 244 - 245 .

<sup>(3)</sup> قا: مذاهب التفسير الاسلامي ، ص 211 و214 .

<sup>(4)</sup> من رسائل اخوان الصفاء ، جمعها البير نادر ( بيروت1964 ) ، ص124 .

في انتوراة والانجيل والزبور والفرقان وصحف الانبياء » ١١٠ .

ذاك هو رأي الاخوان في حقيقة الدين وموقفهم من التأويل : فهم فلسفي تأويلي الجتهادي للأيات ، ترتفع مرتبة الانسان حسب درجة اجتهاده : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »،:، .

#### عينة من تفسير الاخوان :

اعلم ايها الاخ ، أيدك الله وايانا بروح منه ، ان معنى قوله : « يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضرا » (ق) و « ما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيداً » (ه) ، فهو معروف ، وأما قوله : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » (ق) ، فهذا يا أخي يختص به المؤمنين اذا انقطعوا عن الكلام ، واقامة الحجة على الكافرين بين يدي الله عز وجل ، كما قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ، اذ قال لقومه : « يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » (ش) . وأما النفس المطمئنة الراجعة الى ربها يومئذ راضية مرضية ، فهي النفس المنبعثة من عند باريها الى النفوس الجزئية لتهديها وتنبهها من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، فيومئذ ترجع هي ومن استجاب لها وقبل منها الى ربها راضية مرضية ، وتدخل ومن معها من عباد الله الصالحين (ش) .

#### جــابن رشد:

اذا كان الكندي واخوان الصفاء ، وحتى الفارابي وابن سينا ، قد عرضوا موقفهم من الدين ضمن مؤلفاتهم ورسائلهم ، فان ابن رشد قد خص تلك المسألة بمؤلفات خاصة : « فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » ، و « الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة » ، كذلك فان لتلك المسألة نصيب من « تهافت التهافت » .

الشرع ، برأي ابن رشد ، منقسم الى ظاهر وباطن . الظاهر هو الامثال المضروبة للمعاني ، والباطن هو الحقيقة التي لا يدركها على حقيقتها الا اهل البرهاذ . .

<sup>(1)</sup> عينه ، ص124 .

<sup>(2)</sup> العنكبوت 64·00.

<sup>(3)</sup> ال عمران : 30 .

<sup>(4)</sup> البحل: 111 .

<sup>(5)</sup> الاية عيمها .

<sup>(</sup>۵) هود : 32 .

<sup>(7)</sup> احوان الصفاء ; جامعة الجامعة ، تحقيق عارف تامر ( بيروت 1970 ) ، ص 128 - 129 .

<sup>(8)</sup> ابن رشد : فصل المقال ، تحقيق البير نادر (بيروت ، ط3 ، 1973 ) ، ص36 .

التأويل هو « اخراج دلالة اللفظ من الدلالة المجازية الى الدلالـة الحقيقية ، ، ، ن الذلك فالتأويل واجب والوحي يؤيده: « فاعتبروا يا أولي الابصار ، ، ، و « يتفكرون في خلق السموات والارض ، ، .

استناداً الى تلك الآيات ، لا يمكن تكفير الفلاسفة في تأويلهم ، شرط عدم انكارهم لواحد من اصول الشريعة . فالشرع ورد فيه ، كها سبق ، الظاهر والباطن ليتمشى مع فطر الناس وقرائحهم المتفاوتة (١٠٠٠) لذلك فان التأويل لا يصرح به أمام العامة ، ليس لسبب باطني ، بل احتراماً لسامع من جهة كي لا يحيك الشك في صدره ، فتتبلبل افكاره ، وكذلك احتراماً للعقيدة ١٠٠٠ .

### 7 \_ التفسير المذهبي:

تدرج التفسير بتدرج الحياة ، وكان لظهور الفرق الاسلامية أثرها في توجيهه . فالمذاهب الدينية ، على تعددها وتباينها ، كانت تتجه لتصحيح عقائدها على النص القرآني وتتخذ هذا النص سنداً على موافقة مبادئها للاسلام ، ومطابقتها لما جاء به الرسول . فكان ان اخذ النص القرآني من المفسرين أكثر عما اعطاهم ، لان كل تيار اسلامي جذب النص وقولبه ليوافق مبدأه ويطيع عقيدته ، « كل تيار فكري بارز في مجرى التاريخ الاسلامي زاول الاتجاه الى تصحيح نفسه على النص المقدس ، والى اتخاذ النص سنداً له على موافقته للاسلام ومطابقته لما جاء به الرسول ( ص ) . وجهذا وحده كان يستطيع ان يدعي لنفسه مقاماً وسطهذا النظام الديني ، وان يحتفظ بهذا المقام » ش .

فالقرآن والشريعة لا يقتصران على الدلالة الظاهرية فقط ، وانما تحتجب وراء هذه الدلالة افكار اعمق ، على ان المعنى الحقيقي يتجاوز الظاهر .

من هنا كان كل تفكير يكتسب شرعية منطقية لكل اتجاه رمزي اشاري ، و فكانت الآية الواحدة تضغط في قوالب وصور مختلفة لتنقاد لأراء المفسرين وافكارهم . فهي تشتمل بألفاظ قصيرة يسيرة على حقائق كثيرة العدد ينبغي سبر اغوارها الى جانب معناها الظاهر ، من الامثلة على ذلك تعدد التفسيرات المتنوعة لأية النور ، فقد فسرها ، كها

<sup>(</sup>۱) عينه، ص 35 .

<sup>(2)</sup> الحشر:2.

<sup>(3)</sup> آل عمران : 191 .

<sup>(4)</sup> فصل المقال، ص36.

 <sup>(5)</sup> ابن رشد: تهافت التهافت ، تحقيق سليان دنيا ( القاهرة 1965 ) ، ج 2 ، ص 872

<sup>(6)</sup> مذاهب التفسير الاسلامي ، ص3 .

<sup>(7)</sup> عينه . ص 279 . قا : Nwiya , P . 33 - 34

to the salling of the

الفرضيتان الاولى والثانية ، وتبقى الفرضية الثالثة ، وهي ان غرضاً ما كان وراء تفسير السور والآيات دون غيرها ، وهذا ما سنصل اليه أدناه .

كان يمثل في ذهن ابن سينا نزعتان : ديانته للقرآن وما حفظه له في حداثة سنه الا دليل على ذلك ، وحبه للفلسفة وحرصه على سلامة ما جاء فيها من آراء . فكان من الطبيعي ان يحرص على التوفيق بين نصوص القرآن والنظريات الفلسفية . كان عليه في سبيل ذلك ان يسلك أحد مسلكين :

أ ـ اما ان يؤول النصوص الدينية والحقائق الشرعية بما يتفق مع الأراء الفلسفية ، ومعنى هذا اخضاع تلك النصوص الى هذه الأراء : تسايرها وتتمشى معها " .

بـ واما ان يشرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالأراء والنظريات الفلسفية ، حيث تطغي الفلسفة على الدين .

وفاء لنهجه الفلسفي ، سلك ابن سينا المسلك الثاني : فسر النصوص الدينية ، فلسفها ، عقلنها وحكم فيها آراءه الفلسفية ومقولاته المنطقية . وكان ذلك تمشياً مع رأيه في ان الوحي ما هو الا رموز واشارات اشار بها النبي الى حقائق تدق على افهام العامة ، وتقصر عقولهم عن ادراكها . فرمز اليهم بما يمكن ان يدركوه وأخفي عنهم ما يستعصي على ادراكهم (2) .

انطلاقاً من ذلك نظر ابن سينا الى النصوص القرآنية ، واستناداً الى ذلك فصر تفسيره على ما بين ايدينا من سور وآيات تحاكي آراءه ، فعقلنها وأسقط عليها مفاهيمه الفلسفية ، فكان ذلك اتجاهاً آخر في التفسير ، يضاف الى الاتجاهات الآنف ذكرها .

#### 10 \_ بين تفسير ابن سينا وسائر مؤلفاته:

في مؤلفات ابن سينا الاخيرة ، التي اصطلح على تسميتها بمؤلفات مرحلة النضوج ، يبدو انعطاف ابن سينا في تفكيره ، حيث انه بعد الكثير من أبحاثه وتجاربه كان أن كون لنفسه آراء جديدة ، حيث بدأ يتوجه الى الخاصة ، أي للعقول التي بلغت مرحلة النضوج ، وسمت بتفكيرها عن تفكير العامة . فاذا كان « الشفاء » و « النجاة » كافيين للفلاسفة الذين ما برحوا في المرحلة الاولى ، فان « منطق المشرقيين » ولا سيا مقدمته و « الاشارات والتنبيهات » ، و « القصيدة العينية » و « رسالة الطير » و « حي بن يقظان » ، كل هذه الآثار توجه بها ابن سينا للخاصة ، حيث سيا بتفكيره عن مراعاة جانب الصنعة .

<sup>(1)</sup> قا: الذهبي ، محمد حسين : التفسير والمفسرون ( القاهرة 1961 ) ج 3 ، ص 90 .

<sup>(2)</sup> ابن سينا ، النجاة ، ص305.

هنا بدا ، كما تقول غواشون ، عنصر جديد يمتزج بالفلسفة ، فان نصوصاً قرآنية دعمت نظريات فلسفية . هذه النصوص لعبت دوراً هامـاً ، خصوصـاً في علـم نفس الانسان والتجارب التي تعترض سبيله في سيره نحو الله .

في أية النور مثلاً ، المفردات القرآنية غير مستخرجة في سياقها لتستخدم بشكل منفصل في اطار أخر . فابن سينا يغرقها بمصطلحات اشراقية متأغرقة ، ويؤولها تأويلاً فلسفياً حيث يدخل في تأويلها العقل الفعال بشكل النار التي تضيء . انه يتحدث عن الله بسمو وجلالة ، الا ان فهمه يختلف عن فهم المؤمن البسيط ازاء ما يوحيه له النص الفرآني . فالله في سورة الاخلاص « هو ١٥٠ ، بذلك يشير ابن سينا ، كها هو واضح ، الى واجب الوجود الذي يقول به وينزهه .

كذلك هو « صمد ١٤١١ ، اي لا يوجد في ماهيته أي فراغ يستطيع ان يتلقى الوجود من كائن آخر . اما « رب الفلق ١٤١٤ ، فهو الخالق الذي يمزق اللاموجود بنور الكائن . و ، شر ما خلق ١١٤١ هو الكثرة التي يؤدي اليها وجود المادة .

اما بعض التفاسير التي يصعب تحديد معناها الحرفي ، فقد أتاحت لابن سينا ان يشرح نظريته النفسية . « النفاثات في العقد »(٥) هي قوة الحياة النباتية في الجسم البشري وعقد العناصر الاربعة التي لا تخلو من الصراع مع بقيات ملكات النفس . ويزداد الصراع بفضل القوة الحيوانية التي يتولد منها العنف ، وتبين الشهوة والغضب الشر منزلقاً من القرار الالهي بالعرض لا بالماهية (۵) . والجن هو الحواس الباطنة المختبئة ، اما الحواس الظاهرة فهي البشر . ذلك هو « الحناس » الناتج عن « الجنة والناس » حسب سورة الناس (٥) .

# 11 ـ بين ابن سينا وابن الجوزي وابن تيمية :

تأتي مقارنة هذه التفسيرات الثلاثة من كونها على طرفي نقيض ، ففي حين يحرص ابن الجوزي وابن تيمية على ظاهر الآية دون التعرض الى مدلولها لفظاً واشارة ، يتوغل ابن سينا في عمق الآية ، يشدها ويضغطها لتوافق مفهومه وتسند نظريته .

 <sup>(1)</sup> أن سياً : تفسير سورة الاحلاص ، ص 100 .

<sup>(2)</sup> استان اص (110 ر

<sup>(3)</sup> اس سينا : تفسير سورة الفلق ، ص 116 .

<sup>(4)</sup> عينه ، ص 110 .

<sup>(5)</sup> عبد ، ص 119 .

hi) عينه , صي114 <u>.</u>

<sup>(7)</sup> أس سينا - تفسير سورة الناس ، ص 125 .

#### أ ـ الله:

الله في تفسير ابن سيناكما سبق ، « هو » ، رغم السمو والاجلال الذي يتحدث به الشيخ الرئيس عن الله في سائر مؤلفاته ورسائله ، كما سنرى . ويشير بـ « هو » ، كما سبق ، الى واجب الوجود الذي ينزهه ويبرئه من شوائب المادة ، انه ايضاً « أحد » ، « لا جوف له . . . سيدا للكل »()

في تفسير ابن الجوزى ، الله هو في قول ابن عباس والخطابي « المنفرد بالذات فلا يضاهيه أحد ١٥٥٠ .

اما في تفسير ابن تيمية ، فالله في قول ابن عباس « السيد الذي كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ، والحليم الذي قلم كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد ١٥٥٤ .

#### ب ـ الرب:

الرب في تفسير ابن سينا « عبارة عن التربية والتربية اشارة الى تسوية المزاج ٥٠٥ . فالتربية ، كما تفسرها المعاجم ، هي القيام على الشيء وحفظه ورعايته ، كما يربي الرجل ولده(٥) . فالتربية المقصود بها الله هنا ، هي انه قيّم على كل شيء يرعاه ويحفظه . اما في تفسير ابن الجوزى ، فالرب هو رب الناس « لانهم معظمون يتميزون على غيرهم ١٥٥ .

ويفسر ابن تيمية الرب بأنه « الذي يربيهم ( الناس ) بقدرته ومشيئته وتدبيره وهو رب العالمين » ش . ص

#### جـ رب الفلق:

في تفسير ابن سينا هو « فالق ظلمة العدم بنور الوجود » ١ه ، اما ابـن الجـوزي

<sup>(1)</sup> ابن سينا: تفسير سورة الاخلاص، ص 111.

<sup>(2)</sup> ابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير ( بيروت دمشق 1968 ) ، ج9 ، ص267 .

 <sup>(3)</sup> ابن تيمية : تفسير سورة الاخلاص ( المطبعة المنيرية 1352 ) ، ص(5)

<sup>(4)</sup> ابن سينا، الناس، ص 123.

<sup>(5)</sup> قا: ابن منظور: لسان العرب، ج 15، مادة ربا.

<sup>(6)</sup> ابن الجوزي ، ج 9 ، ص 277 .

ابن تيمية : مجموعة الرسائل ( القاهرة 1323 ) ، ج 2 ، ص 190 .

<sup>(8)</sup> ابن سينا: الفلق، ص 166.

فيكتفي بذكر سبب نزول الآية . ويعرّفه ابن تيمية بالآية : « فالق الحب والنوي ، ١٥ ، و ه فالق الاصباح ٢٥١٨ .

#### د- نور السموات والارض:

حسب تفسير ابن سينا « كل ممكن من المكنات الموجودة ، وكل ذرة من الذرات الموجودة ، منوَّرة موجودة بنور وجوده تعالى 🔐 .

اما ابن تيمية ، فانه يفسر الآية بالحديث النبوي : ( اللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض ومن فيهن ، ١٥ ، كذلك يفسرها بدعاء النبي : ( أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . ﴿ وَ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### هـ ـ الغاسق:

في تفسير ابن سينا هو ﴿ الظلمة ﴾ ، اما في تفسير ابن الجوزي فهو قول عائشة انه الغمر ، وفي قول ابي هريرة انه النجم ، وقول ابن عباس انه الليل ، وقول ابي زيد انه

كذلك في تفسير ابن تيمية ، الغاسق تفسره الآية و أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ١٥٥٤ .

#### و ـ الوسواس :

في التفسير السينوي هو د القوة التي توقع الوسوسة ٣٠ ، اما ابن الجوزي فيفسر الوسواس بقول الزجاج انه ذو الوسواس ، وبقول ابن عباس انه الشيطان ١٥٥ .

والوسواس في تفسير ابن تيمية هو مدلول الآية : « فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وُري عنهمامن سُوآتهما وقال ما نهاكما ربكماعن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا

الانعام: 95 ، ابن تيمية ، مجموعة الرسائل ، ج 2 ، ص 180 .

الانعام: 96 ، للصدر عينه .

ابن سينا : النور ، ص 86 . (3)

امن تبمية : تفسير سورة النور ، تحقيق صلاح عزام ( القاهرة 1972 ) ، ص 133 (4)

<sup>(5)</sup> عيه . ص139 .

<sup>(6)</sup> اس سيما ، الفلق ، ص 118 .

<sup>(7)</sup> الن الجوزي . ج ٧ ، ص 274- 275 .

الاسراء : 87 ، مجموعة الرسائل ، ج2 ، ص180 . (8) (4)

ابن سينا : الناس ، ص 123 . اسَ الحُوزي . ج 4 ، ص278- 279 . (10)

من الخالدين (١) . كذلك في الآية: « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه (١٥) . ز ـ التسوية والتقدير :

التسوية في تفسير ابن سينا هي تقدير الجزء بمقدار معين () ، و « قدّر فهدى » أي انه « قدر لكل واحد من تلك الاعضاء المخصوصة بذلك العضو () .

يفسر ابن الجوزي التسوية والتقدير بايراد سبعة اقوال ، منها قول مجاهد: تقدير الشقاوة والسعادة والهدى الى الرشد والضلالة ، ومنها قول عطاء انه و جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها اليه ،،وكذلك في قول السدى انه و قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه، ١٠٥٠

ويفسرهما ابن تيمية بالآية : « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ١٥٥٠ .

#### حـ ـ النفاثات في العقد:

حسب التفسير السينوي هي ، كما سبق ، « القوى النباتية . . . موكلة بتدبير البدن ونشوه ونموه » . اما ابن الجوزى فيفسرها بقول ابن قتيبة : « هن السواحر ينفثن » وقول الزجاج من انهن « يتفلن بلا ريق » ، وكذلك يفسرها ابن تيمية بأنها « النساء والحاسد الرجال » ، » .

#### 12 \_ قيمة تفسير ابن سينا

ذاك هو ابن سينا في تفسيره: فلسفي ، عقلاني ، يُعْمِلُ فكره ومنطقه حتى في الوحي . يفسر من عندياته ، بخلاف الاتجاهات الوارد ذكرها . لذلك يمكن وصف تفسيره بالعامودية ازاء أفقية التفاسير الباقية .

لا يعني ذلك ان ابن سينا يغمز من قدسية الله وجلاله ، فالله الـذي « هـو » و « احـد » في تفسيره ، هو عينه ، « رب العلل والازل . . . . القدوس الطاهر العلي القادر » ، هو عينه مَنْ تسبح الاعراض بآلائه شاكرة فواضل نعائه (١١١) ، مَنْ ذكره

<sup>(1)</sup> الاعراف: 20 ، مجموعة الرسائل ، ج2 ، ص184 .

<sup>(2)</sup> ق: 16

<sup>(3)</sup> ابن سينا: الاعلى، ص 96.

<sup>(4)</sup> عينه، ص 96.

<sup>(5)</sup> ابن الجوزي ، ج9 ، ص88 .

<sup>(6)</sup> طه: 50 ، مجموعة تفسير شيخ الاسلام ، ص49 .

<sup>(7)</sup> ابن الجوزي، ج 9 ، ص 275 .

<sup>(8)</sup> مجموعة الرسائل ، ج2 ، ص182 .

<sup>(9)</sup> ابن سينا: الورد الاعظم، ص 320.

<sup>(10)</sup> ابن سينا: الدعاء، ص 297.

. سلاح . . الى قمع هواجس النفس وايقاظ القلب عن سنة الغافلين ma . .

تجدر الاشارة هنا الى تكفير الغزالي لابن سينا في « تهافت الفلاسفة » ۞ ، فالى أي مدى تصدق تلك التهمة ؟ كها سبق ، لا يوافق ابن رشد الغزالي في ذلك ، لان التأويل ضروري ، كونه اخراج اللفظ الى الدلالة الحقيقية . ۞ ، اضافة الى ان تكفير ابن سينا ليس اجماعا ، حيث انه لم ينكر واحداً من اصول الشريعة وان كان فهمه خاصاً .

#### 13 \_ كلمة اخيرة :

يدرج تفسير ابن سينا في قائمة الاتجاهات المذهبية في التفسير ، حيث انه تفسير مذهبي اشاري ، فلسفي ، أحادى الجانب . انه يختار الآيات التي تحاكي آراءه ، يشدها ويوجه دلالاتها . لا يمكن ان يكون مستنفذاً ، لانه لا يمكن ان يعقلن جميع الآيات ويفلسفها . هو يوفق ، يختار يسقط على الآية ما يريد من مفاهيم استناداً الى نظرة مسبقة . فانه وان بدا نافعاً كتعبير عن حاجة وسنداً لنظرية ، الا انه يبقى ، كها سبق ، في منزلة التفسير الرمزي الاشاري ، يبقى خاضعاً للمبادىء التي تتحكم في كل تفسير غير مقيد بالتاريخ والظروف .

<sup>(11)</sup> أن سيناً: حث الدكر ، ص 312 .

<sup>(2)</sup> العراني : تهالت العلاسفة ( بيروت1937 ) ، ص376 .

<sup>(3)</sup> راحع ما ورد سامنا . موقف الفلاسفة من الأيات ـ ابن رشد .

## قاموس التفسير القرآني

- 1 \_ أحدد واحد من جميع الوجوه ، ( الاخلاص ، ص110 ) .
- 2 \_ الاله: الذي ينسب اليه غيره ولا ينسب هو الى غيره ، ( الاخلاص ص 106 ) .
- 3 ـ الالهية « تتقاصر العقول عن اكتناهها والوقسوف دون مبادىء اشراق انوارها » ( الاخلاص ص 107 ) .
  - « الافاضة على الكل وايجاد الكل » ( الاخلاص ص111 ) .
  - « عبارة عن استغنائه عن الكل واحتياج الكل اليه » الاخلاص ص 113 ) .
    - 4 \_ المبادىء الرب \_ الاسم الاول بحسب تكون المزاج ، ،
      - \_ « الملك \_ الاسم الثاني بحسب فيض النفس ، ،
    - « الاله الاسم الثالث بحسب شوق النفس » ( الناس ، ص 124.) .
- 5 ـ الاجسام « من قدره ( الله ) لا من قضائه ، وهي منبع الشرور من حيث ان المادة لا تحصل الا هناك » ( الفلق ، ص116).
  - 6 ـ الجن ( هو الاستتار » ( الناس ، ص 125 ) .
- 7 الخلق ( بدن كل حيوان مقدر بقدر معين ، وهذا التقدير هو الخلق » . ( الاعلى ، ص 96 ) .
- 8 ـ الخناس « هو القوة المتخيلة اذا جذبتها ( النفس ) الى الاشتخال بالمادة وعلائقها ،
   فتلك القوة تخنس الى التحرك بالعكس وتجذب النفس الانسانية الى العكس ،
   فلهذا ما يكون خناسا » ، ( الناس ، ص 125 ) .
- 9 \_ الدخان « مادة السهاء ، فان الدخان جوهر ظلهاني والمادة منبع الظلمة ، من ُحيث انها منبع العدم » ، ( الدخان ، ص 91 ) .
- 10 ـ الدرى « المنسوب الى الدر لكثرة تلألئه وضيائه فيا بين الحبات » ، ( النور ، ص 10 . 87 ) .

- 11 ـ مدلول السموات «كلها تدل على وجوده وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه » ، ( النور ، ص 86 ) .
  - 12 \_ الذكر « معرفة الله وذكره رئيس المعارف والعلوم » ، ( الاعلى ، ص.101 ) .
    - 13 \_ التذكير و دعوة الخلق الى الحق ، ( الاعلى ، ص 99 ) .
- 14 ـ الرب و عبارة عن التربية والتربية اشارة الى تسوية المزاج » ، ( الناس ، ص 123 ) .
  - 15 رب الفلق و فالق ظلمة العدم بنور الوجود ، ( الفلق ، ص 116 ) .
- 16 ـ المربوب، هو الـذي لا يستغنـي في شيء من حالاتـه عن الـرب » ( الفلـق ، ص 117 ) .
- 18\_ السعادة معرفة هذه المطالب الثلاثة ( الالهيات ، النبوات والمعاد » ، ( الاعلى ، ص 103 ) .
- 19 ـ السعيد ( نفسه موسومة بخلق العفة والطهارة » ، ( الاعلى ، ص 99 ) . « من اراد الله ان يفوز الى . . . السعادة فيريه محمد صلى الله عليه وسلم » ، ( النور ، ص 88 ) .
- 20 التسوية ١٠.٠ كل واحد من تلك الاجزاء ( اجزاء البدن متقدر بمقدار معين حتى يتولد . . . المزاج ، فانه لو زادت تلك الاجزاء او نقصت كان الحادث مزاجاً آخر لا ذلك المزاج ، ، ( الاعلى ، ص 96 ) .
  - 21 ـ الامور المستترة « الحواس الظاهرة والباطنة» ، ( الناس ، ص 125 ) .
  - 22 السموات السبع ، الكرات الحاملة للكواكب السبعة ، ( الدخان ، ص 93 ) .
    - 23 ـ الشجرة ( جسم حضرة رسول الله (ص) وجثته وبدنه » ( النور ، ص 87 ) .
- 24 ـ الشر « ناحية الخلق والتقدير ، فان . . . الشر لا ينشأ الا من الاجسام ذوات التقدير » ، ( الفلق ، ص 116 \*) .

<sup>(\*)</sup> قا : التحليل ، ص84 .

- 25 . « لا شرقية ولا غربية » « نور دينه وتلألؤ ملته قد وصل الى شرق العالم وغربه . . .
   قد انتشر صيت الاسلام في جميع البلاد والقرى غربيا وشرقياً » ، ( النـور ، ص
   88 ) .
- 26 الشقى « من لم يرد الله تعالى ان يفوز اليه ( محمد ) يجعل صدره ضيقاً حرجاً فلا يصل اليه بشقاوته السرمدية » ، ( النور ، ص 88 ) . « كان بالضد ( من السعيد )» ، ( الاعلى ، ص 99 ) .
- 27 ـ الاشقياء « لا يقبلون دعوة الانبياء ولا ينتفعون بها . . . المعرضين عن طلب الأخرة المستغرقين في حب الدنيا » ، ( الاعلى ، ص 99 ) .
- 28 ـ المشكاة « جوف حضرة قدوة الانبياء . . . محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم » ، ( النور ، ص 87 ) .
- 29 ـ المصباح « نور العلم والايمان الذي قد ملأه الله تعالى بافاضته فيه » ، ( النور ، ص 87 ) .
- 30 ـ الصمد « لا جوف له . . . وهو اشارة الى نفي المهية ، فان كل ما له مهية فله جوف وباطن » ، ( الاخلاص ، ص110 ) .
- « السيد . . . وهو كونه سيداً للكل اي مبدأ للكل » ، ( الاخلاص ، ص 110 ) .
- 31 \_ معرفة ذات الله « الغرض الاقصى من طلب العلوم بأسرها » ، ( الاخلاص ، ص 113 ) .
- 32 ـ عليم ( الله ) « علمه محيط بجميع طبائع الاشياء من الازل الى الابد » ، ( النور ، ص 88 ) .
  - 33 \_ الغاسق « ظلمة اقبلت » ، ( الفلق ، ص118 ) .
  - 34 \_ الانفلاق ( افاضة نور الوجود على الماهيات المكنة ) ، ( الفلق ، ص116 ) .
- 35 \_ « قدر فهدى » « انه تعالى قدر لكل واحد من تلك الاعضاء المخصوصة قوة مختصة بذلك العضو ، ثم جعل تلك القوى التي يحصل منافعه ومصالحه » ، ( الاعلى ، ص 96 .
- 36 ـ «سنقرئك فلا تنسى» « انه تعالى يقوي جوهر روحه ( النبي ) ويكملها بحيث يصير نفساً قدسية مشرفة بالعلوم الحقيقية والمعارف الالهية ، ويصير بحيث اذا عرف شيئاً لا ينساه » ، ( الاعلى ، ص 98 )

- 37 \_ قضاء الله ؛ اول الموجودات الصادرة عنه ، وليس فيه شر اصلا الا ما صار مخفياً تحت سطوع النور الاول عليه » ، ( الفلق ، ص 116 ) .
- ه لم يكن له كفوا أحد  $_{8}$  ليس له ما يساويه في قوة الوجود  $_{8}$  ، ( الاخلاص ، ص 112 ) .
- 39 كوكب دري « ما هو اعظم منها ( الزجاجة ) نوراً وضياء وتلألؤا كالشمس لانها أنور من باقى الكواكب » ، ( النور ، ص 87 ) .
  - 40 \_ النبي ، ان كان يقوى عليه ( تكميل غيره ) ، ( الاعلى ، ص 99 ) .
- 41 \_ نور السموات والأرض «كل ممكن من الممكنات الموجودة ، وكل ذرة من الذرات الموجودة منورة موجودة بنور وجوده تعالى » ، ( النور ، ص 86 ) .
- 42 ـ النار الروحانية « الدخول في موضع ليس بأهله أنس ، يوجب الوحشة والنفرة » ، ( الاعلى ، ص 101 ) .
- 43 ـ منبع الشرور ، القوى الحيوانية والنباتية وعلائق البدن ، ، ( الفلق ، ص 120 ) .
- 44 ـ النفث ، سبب لان يصير جوهر الشيء زائداً في المقدار في جميع جهاته ، ( الفلق ، ص 119 ) .
- 45 ـ النفاثات في العقد ( القوى النباتية . . . موكلة بتدبسير البدن ونشوه ونموه » . ( الفلق ، ص 199 ) .
  - 46 ـ نفوذ قضاء الله ( هو قدره وهو خلقه ) ، ( الفلق ، ص 116 ) .
    - 47 \_ الناس و الاستئناس ، ، ( الناس ، ص 125 ) .
- 48 ـ الهـو المطلق « هو الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره » ، ( الاخلاص ، ص 106 ) .
  - 49 \_ الوسواس : هو القوة التي توقع الوسوسة ، ، ( الناس ، ص 124 ) .
- 50 ـ الولي ( من كان كاملاً في القوة النظرية والعملية اذا كان لا يقوى على تكميل غيره ، ، ( الاعلى ، ص 99 ) .
- 51 نيسرك لليسرى « الاشارة الى تكميل نفس النبي (ص) في القوة العملية » ، الاعلى ، ص99 ) .

# الفصيل التَّاين

#### التصوف

« التصوف السينوي » عبارة تستدعي التوقف عندها ، بمعنى اننا نقبلها بتحفظ اذا ما أخذنا التصوف بمعناه المتعارف ، وهو « العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى ، والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة » (١) . نقبل تلك العبارة بتحفظ خصوصاً اذا تذكرنا ابن سينا بكاسه المبرعة ، ومجالس الطرب واللهو التي كان يذيّل بها لياليه (١) . ويبقى تحفظنا قاتماً الى ان نستعرض الفلسفة الصوفية السينوية ، ونقارنها بالمسار العام للتصوف .

لعل الانطلاق من بعض المسلمات في سيرة ابن سينا يصح ان يشكل مهاداً نبسط عليه افكار ذلك الرجل الذي جمع المتناقضات. فشخصية فيلسوفنا غاية في التعقيد: جمع الطب الى الفقه ، والتصوف الى السياسة ، والفلك الى الشعر . . . فمن الطبيعي ان يكون تراكم ذلك كله مدعاة للتعقيد في شخصيته من الناحيتين العقلية والروحانية . ومن البديهي ان ينعكس ذلك على شخصيته الخلقية والدينية ، خصوصاً اذا قارنا نضارة اللاوهية بجفاف المشائية ، وكلاهما من جوانب فلسفة الشيخ الرئيس .

فابن سينا انسان متدين ، المسجد ملجاًه في كل معضلة ، ومأواه كلها انسدت السبل في وجهه ، ومناجاة الباري سبيله لحل ما أشكل عليه . يكثر من تلاوة كتاب الله ، ويعالج المرضى دون لقاء املاً برضوانه (٥) . كل ذلك الى جانب ولعه بالخمر ومجالس الشرب ومخالطة النساء (٥) ، مما يجعل حياته على طرف النقيض قياساً بحياة المجاهدة والمكابدة التي كان يحياها الصوفيون، ورداً من التسابيح وركعات مستديمة من الصلاة (٥).

<sup>(1)</sup> ابن خلدون: المقدمة (بيروت ط3 ، 1967) ، ص 836 . عن تعريف التصوف عند القشيري والجرجاني وغيرهم ، قا: نيكلسون: في التصوف الاسلامي ( القاهرة 1947) ، ص 27 وما بعدها ، كذلك التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديم ( القاهرة ، 1977) ، مادة تصوف .

<sup>(2)</sup> القفطي ، ص420 / ابن ابي أصيبعة ، ص453 .

<sup>(3)</sup> ابن خُلكان ، ص 225 - 226 / القفطي ، ص 425

<sup>(4)</sup> ابن خلكان ، ص 226 ، / القفطي ، ص 425 .

 <sup>(5)</sup> قا : المكي ، ابو طالب : قوت القلوب ( القاهرة ، 1961 ) ، ج 1 ، ص 86 .

صحيح ان تراكم عناصر مختلفة في شخصية ابن سينا كان مدعاة للتعقيد ، الا انه كانت له ايجابياته ، حيث اتاح له الجمع بين التفكير العلمي المستند الى الواقع ، والتأمل الفلسفي المستند الى النظر العقلي المجرد .

رغم كل ذلك ، فان انغماس فيلسوفنا في الملاذ الحسية لم يحرمه من لحظات يقف فيها على " باب الملكوت ١١١١ ، يتأمل خلالها « عالم الجبروت ١٥٥) ، وينعم بـ « خلسات لذيذة من اطلاع نور الحق ١٥١٠ . ذلك ما يصرح به في أحد نصوصه : « لقد أنشب في القدر غاليب الغير ، فما أدري كيف أتملص وأتخلص ، لقد دفعت الى اعمال لست من رجالها ، وقد انسلخت عن العلم فكأنما ألحظه من وراء سجف ثخين ، مع شكري لله تعالى ، فانه على الاحوال المختلفة والاهـوال المتضاعفـة والاسفـار المتداخلـة والاطـوار المتناقضة ، لا يخليني من وميض يحي قلبي ويثبت قدميٌّ . اياه أحمد على ما ينفع ويضر ، ويسوء ويسر ١١١١) .

ولعل شكوى ابن سينا وقلقه يتجليان أكثر في شعره :

أشــكو الى الله الزمـــان فصرفه أبلى جديد قواي وهـــو جديد محِـــن اليّ توجهـــت فكأنني قد صرت مغنــاطيس وهـــي حديد ٥٥

ما نقف عليه من اعترافات ابن سينا ، انه لم يحي حياة صوفية قوامها الانقطاع لله والنسك والمجاهدة ، التي كان من اسبابها ايضاً عدم استقراره في بلـد ما ، يضـاف الى الاسباب التي حالت دون تنعمه بحياة هادئة ينصرف فيها للتأمل. وانما كانت حياته على شيء من الاضطراب ، كما يعكسها النص السابق .

عودة الى عبارة « التصوف السينوي » : نقبلها ام نرفضها ؟ نتحفظ في قبولها ام نقبلها دون تحفظ؟ والى أي مدى نتحفظ في قبولها .

الاجابة على هذه التساؤلات سوف تكون نتيجة قياس ومقارنة التصوف السينوي بالتصوف الذوقي الشهودي. .

كلمات الصوفية ، ص153 .

عينه . ص 165 .

اس سينا ١ الاشارات والتنبيهات ( القاهرة ، ط2 ، 1968 ) ، ص32 .

اس سيا: صمس ارسطو عند العرب ، عبد الرحمن بدوي ( الكويت ، 1978 ) ، ص 245 .

ابن ابی اصیعة . ص 453 .

ند لا يجور لنا بادىء ذي بدء استعمال عبارة « التصوف السينوي » مقابل « التصوف الذوقي الشهودي » ، لكننا ستعملها هما للتمييز مين التصوفين فقط.

# 1 \_ هدف الفلسفة والتصوف

في رسالته ( اقسام العلوم العقلية ) يحدد ابن سينا الحكمة ، التي هي غاية الرحلة في هذا العالم ، انها ( صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه ، وما عليه واجب الوجود مما ينبغي ان يكسبه فعله ، لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عللاً معقولاً ، مضاهياً للعالم الموجود ، وتستعد للسعادة القصوى بالأخرة ( الاعلى ، كها ان العارف السينوي هو الذي خلص الى عالم القدس والسعادة ، وانتقش بالكهال الاعلى ، وحصلت له اللذة العليا ( ) .

# 2 \_ كيف نصل الى هذه الدرجة:

هنا يجدر التمييز بين « الحال الصوفي » و « المذهب الصوفي » .

أ ـ الحال الصوفي « معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ( العسوفيين ) ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب او حزن او قبض او شوق او انزعاج او هيبة او احتياج ، فالاحوال مواهب والمقامات مكاسب ، والاحوال تأتي من غير الوجود ، والمقامات تحصل ببذل المجهود »(3) .

الحال الصوفي اذا ، هو ادراك شامل تظهر فيه رغبة ملحة الى استكمال ذلك الحال حيث يتحد المدرك بالمدرك . في هذا الحال لا يمكن للصوفي ان يتخذ من تجربته الروحية اساساً لنظرية ميتافيزيقية (ه) في طبيعة الوجود ، حيث يتعذر عليه التدليل على صدقها (ه) .

ب \_ اما « المذهب الصوفي » ، فهو منهج عقلي يستند الى النظر البحت والادراك الواضح بين المدرِك والمدرك ، وتعم نتائجه بحيث تخضع لمقاييس الاستدلال العقلي ، كها ان المنهج العقلي يستفيد من جميع العلوم .

الحال الصوفي والمذهب الصوفي ، كما هو واضح ، بعيدان كل البعد . واذا امكن الدارية من الثان الثان من الثان الثان من الثان الث

يبرح تلك النفوس ، بل يزداد ولعاً لانه على قدره يكون نصيب النفس من الكمال ، وحطها من الخير والجمال :

فان النفوس البشرية والملائكية ، لما كانت كهالاتها بأن تتصور المعقولات على ما هي عليها بحسب طافتها تشبها بذات الخير المطلق ، وان تصدر عنها افاعيل هي عندها وبالاضافة اليها عادلة ، كالفضائل البشرية وكتحريك النفوس الملائكية للجواهر العلوية توخياً لاستبقاء الكون والفساد ، تشبها بذات الخير المطلق ، وانما تولي هذه التشبهات لتحوز بها القربي الى الخير المطلق ، وتستفيد بالتقرب منه الفضيلة والكهال . . . فواجب على ما اوضحناه سالفاً ان يكون الخير المطلق معشوقاً لها ، أعنني لجملة النفوس المتألمة . . . وهذا العشق غير مزايل البتة ، وذلك لانها لا تخلو من حالتي الكهال والاستعداد » .

# 5 \_ وحدة الوجود عند ابن سينا والصوفيين:

الكون ، بنظر الصوفيين ، صادر عن خالق والموجودات اوهام تعرف بالادراك ، كالمدركات البصرية لا وجود لها عند كالمدركات السمعية لا وجود لها عند الاصم . وما يجعل لهذه المدركات وجوداً هو الحاسة .

كذلك بالنسبة للوجود ، فالقوة الالهية تفيض الوجود بما تهبه لنا من ادراك ، وتسرى هذه القوة في كل شيء ، وهو على كل شيء ، وهو على كل شيء ، وحدة منتظمة متناسقة ۞ .

كذلك ، فالاتحاد السينوي هو تجلي الخير المطلق الذي هو علة كل وجود ، وهو بوجوده عاشق لوجود معلولاته . فعلى ذلك عشقه هو الافضل والاكمل ، وهو بذلك اجل عاشق ومبتهج بذاته ، وأشد معشوق لذاته (٥) . والعارف السينوي ( يكاد يرى الحق في كل شيء ١١٠٥ .

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ده.

<sup>(1)</sup> ابن سينا : رسال الى العشق ، ص265 .

<sup>(2)</sup> نصوص الحكم ، ج 1 ، ص 78- 79 ، وكذلك الفص المحمدي ، العزيري والنعماني .

<sup>(3)</sup> رسالة العشق ، ص337 / كليات الصوفية ، ص167 . / الأشارات ، ص40 والتعليقات102 .

<sup>(4)</sup> الاشارات، ص87.

<sup>(5)</sup> ابن ابي اصيبعة ، ص: 265 / رسائل ابن سينا ( استانبول ، 1953 ) ، ص 38 .

### 6 \_ الزهد عند ابن سينا والصوفيين:

الزهد الصوفي هو « ترك طاعة الهوى وبيع النفس بنهيها عنه عن المولى ١١٥ ، اي الانصراف عن كل ما ينال من استغراق النفس في الالوهية . والزاهد هو « من اخرج الشيء من يده طوعاً ونفسه تتبعه ٥٥ .

لا يختلف المفهوم السينوي عن المفهوم الصوفي للزهد من حيث انه مجاهدة وانقطاع الى العبادة ، به تصفو النفس وتستعد للاتصال بالكهال الاعلى . الا ان ابن سينا يختلف مع الصوفيين في ان الزهد هو السبيل الوحيد لصفاء النفس واستعدادها . فالتأمل الفلسفي والنظر المجرد ، وترقي النفس في معرفة حقائق الموجودات واكتناه اسرار الوجود ، كلها سبل ايضاً لتزكية النفس واستعدادها للاتصال بالملأ الاعلى .

يميز ابن سينا في الزهد ثلاث مراتب:

- ـ في المرتبة الاولى يقف الزاهد و المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها ٥٠٥ ،
- \_ المرتبة الثانية هي مرتبة العابد ، « المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوها ، .
- ـ اما المرتبة الثالثة ، فهي مرتبة العارف ، « المنصرف بفكره الى قدس الجبروت ، مستديماً لشروق نور الحق في سره ، <٥ .

الزهد في المرتبتين الأولى والثانية هو معاملة ، حيث الزاهد والعابد ويشتري (كل منهم ) بمتاع الدنيا متاع الأخرة . . . كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الأخرة هي الاجر والثواب ٥٥٠ .

على هؤلاء الزاهدين والعابدين تجب الصلاة بقسمها الظاهر ، المأمور شرعاً والمعلوم وضعاً ، الزمه الشارع وكلفه الانسان وسياء صلوة ، ، وهذه الصلاة واجبة على الزاهد وحتى لا يفوت عليه حق التضرع والاشتياق والاستعاذة الى العقل الفعال والفلك

أوت القلوب ، ج 2 ، ص 503 .

<sup>(2)</sup> عينه ، ص 504 .

RemarqueS et directiveS , 485 / 57 الاشارات ، ص 37 / 35

<sup>(4)</sup> عينه ، ص OP . cit . 485 / . 58

oP.cit.475/.58 مينه، ص

<sup>. 59</sup> عينه ، ص 59 .

<sup>(7)</sup> ابن سينا: الصلاة ، ص 214 .

الدوار ، ليفيض عليه بجوده وينجيه من عذاب وجوده ، ويخلصه من آمال بدنه ، ويوصله الى منتهى أمله ١١١١ .

اما زهد العارف ، فهو « رياضة ما لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرهما بالتعويد عن جناب الغرور الى جناب الحـق » ، وعلى العـارف فقـط تجـب الصـلاة الحقيقية : ﴿ فَهَذَا الْأَمْنُ الْحَقِيقِي وَالْتَعْبُدُ الرُّوحَانِي وَالْصَلُّوةُ الْمُحْضَّةُ . . . وأجبة عليه أشد وجوب وأقوى الزام ، لانه استعد بطهارة نفسه لفيض ربه ، ١٥٠ .

رغم ذلك ، فالشيخ الرئيس يستعمل المصطلحات الصوفية ، فيذكر الارادة والمريد والزاهد والعابد والعارف ، والعبادة والتجلي ، . . . الا أنه لا يفهمها كما فهمها الصوفيون . وانما يسقط عليها مفاهيمه الفلسفية ، ويعقلنها ليظل اميناً لنهجه العقلي ونزعته الفلسفية. يؤيد ذلك مقارنة التعريفين ،الصوفي والسينوي، للمصطلح الواحد ١٠، ، وهذا ما سنعود اليه أدناه .

# 7 - العارف السينوي والعارف الصوفي:

العارف الصوفي هو «من اشهده الرب نفسه فظهرت عليه الاحوال والمعرفة حاله» (٥) اما العارف السينوي فهو ، كما سبق ، منصرف بفكره الى قدس الجبروت ، مستديم لشروق نور الحق في سره .

التقابل واضح بين الانصراف بالفكر ، الذي هو تأمل ونظر وكلاهما فعل من افعال العقل ، وبين المشاهدة التي هي انفعال ، اي انصراف بالحس والقلب . رغم ذلك فان ابن سينا لا يسمى من وصل الى حضرة القدس بنظره وعقله بـ ( الفيلسوف الكامل » وذلك اولى ، وانما يسميه بالعارف ، رغم تباين المدلولين السينوي والصوفي كما سبق ، لنفس المصطلح.

# 8 - المعرفة والحكمة :

المعرفة السينوية غاية الحكمة ٥٠ ، التي هي زيت السراج ٥٠ . انها ١ ارتسام الحقائق

رسالة الصلاة ، ص220 . (1)

الاشارات ، ص59 .

الصلاة ، ص220 . (3)

را : القاموس المقارن ، ص 58 وما بعدها .

ابن عربي: اصطلاح الصونية ، ضمن رسائل ابن عربي (حيدر آباد1367 ) ، ص15 . (5)

ادسطو عند العرب ، ص 234 . (6)

يقول أبن سينا : انما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت ( ابن ابي اصبيعة ، ص452 ) . (7)

في النفس بمقدار ما ترتقي اليه طاقة البشر من ذوات واجب الوجود سبحانه وتعالى ، وما يليق بصفاته وافعاله ونظام صنعه ، وعالم الجبروت وهو العالم العقلي ، وعالم الملكوت وهو العالم النفسي ، وعالم الجرم وهو عالم الاجرام ، وكيفية المعاد ونحوه ١١١٠ .

### كيف ندرك هذه المعرفة:

النفس الانسانية ، كما يقول ابن سينا ، خالية بذاتها من اية صورة عقلية ، والعلوم مركوزة في اصل النفوس بالقوة كالبذر في الارض والجوهر في قعر البحر او في قلب المعدن » (2) . تدرك النفس هذه المعرفة بواسطة العقل الفعال الذي يشرق عليها وينير لها صور المعقولات (3) . الا ان ادراك النفس لهذه المعرفة يكون باجتيازها مرحلتي فعل وانفعال :

اولاً: مرحلة الفعل: هذه المرحلة هي مرحلة ترقي النفس في ثلاث مراتب:

أ\_ الارادة : وهي « اول درجات حركات العارفين » (4) . المريد هنا « يتحرك سيره الى القدس لينال من روح الاتصال »(5) .

ب ـ الرياضة : وهي ، كها سبق ، رياضة لهمم العارف وقوى نفسه ، « ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور الى جناب الحق ه ، « .

# اهداف الرياضة ثلاثة:

. « تنحية ما دون الحق عن مستن الايثار » ، اي الاشاحة بالنظر عن كل ما عدا الحق ، ويعين عليه الزهد الحقيقي « .

- « تطويع النفس الامارة للنفس المطمئنة ، لتنجذب قوى التخيل والوهم الى التوهات المناسبة للأمر القدسي » ( ) عين عليه « العبادة المشفوعة بالمذكر » ، و « الالحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن به من الكلام موقع القبول من الاوهام ،

<sup>(1)</sup> كليات الصوفية ، ص177 / قا : رسالتنا و النفس ومعادها في فلسفة ابن سينا ، رسالة ماجيستير ( مكتبة كلية الأداب ، الجامعة اللبنانية ، 1978 ) ، ص79 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> العلم اللدني ، ص 195 / قا : اثولوجيا ، ضمن ارسطو عند العرب ، ص 73 .

<sup>. (3)</sup> النجأة ، ص 167 ، كلمات الصوفية ، ص 165 / اثولوجيا ، ص 56 / التعليقات83 . (3) النجأة ، ص 167 ، كلمات الصوفية ، ص 165 / اثولوجيا ، ص 56 / التعليقات

<sup>(4)</sup> الاشارات، ص76.

<sup>(5)</sup> عينه ، ص 78 .

Remarque et directives , P 491 . / 56 عينه ، ص 66

<sup>(7)</sup> عينه، ص79-80.

<sup>(8)</sup> عينه، ص 79.

نم نفس الكلام الواعظ من قائل ذكي بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمت رشيد ، ١١٠ .

جــ هنا تبلغ النفس« حدا ما » يكون نهاية مرحلة الفعل .

ثانياً : مرحلة الانفعال : هذه المرحلة هي مرحلة ترقي النفس الى مقامات ثلاثة . واذا كان الترفي في المرحلة الاولى بارادة النفس ورياضتها ، وكلاهما من افعال النفس ، فان الترقي بين المقامات في هذه المرحلة هو انفعالي عن الميس للنفس فيه دور .

أ\_ المقام الاول\_ الوقت : هو عبارة عن « خلسات من اطلاع نور الحق عليه ( العارف ) ، لذيذة كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد عنه ،( ) .

ب - المقام الثاني ـ الوجد: يعتىرى المريد اذا امعن في الارتياض حيث تكثر عليه الغواشي ، واذا توغل في ذلك ايضاً تغشاه الغواشي في غير الارتياض ، « فكلما لمع شيئاً عاج منه الى جناب القدس ، فيذكر من امره امراً (٥) .

في هذا المقام يصبح الانتقاش بجناب القدس ملكة للعارف تتصل به نفسه في حالة الارتياض وغيرها .

جـ المقام الثالث - السكينة: في هذا المقام الاخير، تبلغ الرياضة بالعارف مبلغاً لا ينقلب له وقته سكينة، فيصير المخطوف مألوفاً، والوميض شهاباً بينا، وتحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة ١٤٥١. معنى ذلك ان الصوفي اثناء تدرجه للوصول الى المقام، تكون السكينة ومضات لا يدركها الانتفا، اما في المقام الاخير، فيدركها على كما لها.

هذا الحد هو أسمى ما يصل اليه العارف ، حيث انه « اذا تغلغل في المعارفة قل ظهوره عليه ، فكان هو \_ وهو غائب \_ حاضم أ ، ، .

هنا ينتهي العارف الى النيل ، واذا فعل ذلك « صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق ه» ، فيخلص باقباله على الحق بالكلية ، و « هناك يحق الوصول »» .

<sup>(</sup>۱) عينه، ص 81-83.

Gardet , P . 181 : 6 (2)

<sup>(3)</sup> الأشارات ص86 / قا: كليات الصوفية ، ص179 .

<sup>(4)</sup> الاشارات، ص87.

<sup>(5)</sup> عيد، ص88

<sup>(6)</sup> عينه ، ص 91 .

<sup>(7)</sup> عينه، ص 91

<sup>(8)</sup> عيد ، ص 93 / قا: الصلاة ، ص 216 / العشق ، ص 265 .

تلك هي المعرفة التي يحصلها النبي في « النجاة » ، فهو « مؤيد النفس بشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمبادىء العقلية الى ان يشتعل حدساً ، أعني قبولا لالهام العقل الفعال في كل شيء ، فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال »(١) .

هنا يقترب ابن سينا من الصوفيين ، فالعارف يغيب « عن نفسه ، فيلحظ جناب القدس فقط ١٤٥٠ . اما الصوفيون ، فعندهم « بمقدار ما يعرف الصوفي من ربه ، يكون انكاره لنفسه ، وتمام المعرفة بالله تمام انكار الذات ١١٥٠ .

# 9 \_ العلم اللدني عند ابن سينا والصوفيين:

العلم الصوفي هو علم القلوب حيث ان القلب موضع المعرفة ، هو علم المعارف علم الاسرار(ه) . انه علم المكاشفة والمشاهدة ، كذلك هو علم الحقائق والخواطر ، علم الباطن والاشارة ، علم الورع(٥) .

ليس ذلك العلم كسبياً ، ليس علم ورق واستدلال . انه كشف والهام ، نوراني لدني ، يقذفه الله في القلب فينكشف للصوفي وينقدح في قلبه انقداحاً . من ذلك علم الخضر : « وعلمناه من لدنا علماً »() ، كذلك علم موسى : « وكلم الله موسى تكلياً »

العلم اللدني عند ابن سينا هو « سريان نور الألهام ١٥٥» ، الا ان هذا العلم يكون بعد التسوية التي اول وجوهها « تحصيل جميع مراتب العلوم وتقديرها ، وأبحذ الحظ الأوفر منها ١٥٥» .

كما في كل مقولة : اتفاق على الهدف ، اختلاف في الطريقة : فعل سينوي ، يقابله انفعال صوفي .

<sup>(1)</sup> النجاة ، ص167 .

<sup>(2)</sup> الاشارات ، ص92 .

 <sup>(3)</sup> الرسالة القشيرية ، نقلاً عن ابو العلا عفيفي (كتاب المهرجان لابن سينا) ، ص434 .

 <sup>(4)</sup> من هنا تسمية الحلاج بهذا اللقب ، انه حلاج الاسرار .

رد) قوت القلوب ، ج 1 ، ص 238 . قا : علي زيعبور : العقلية الصوفية ونفسانية التصوف ، (بيروت ، ط1 ، (5) قوت القلوب ، ج 1 ، ص 146 . (979 ) . ص 146 .

<sup>(6)</sup> الكهف: 65 .

<sup>(7)</sup> النساء: 164

<sup>(8)</sup> العلم اللدني ، ص 202 ·

<sup>(9)</sup> عينه، ص 202.

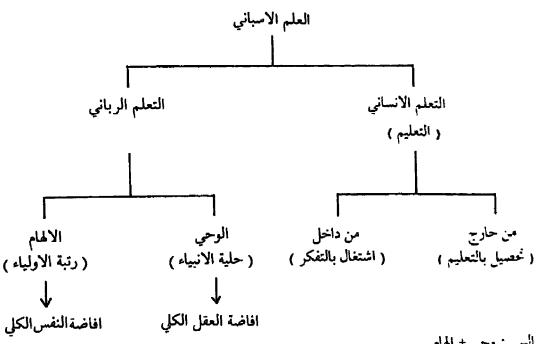

السي : وحي + الهام .

الولى : الهام ففط .

# 10 - الرياضة الصوفية والرياضة السينوية :

الرياضة ، وقد سبق تعريفهـا ، هي جر النفس عن جنـاب الغـرور الى جنـاب الحق . وهذه الرياضة ، بأهدافها الثلاث الآنف ذكرها ، هي اعداد النفس الناطقة وتزكيتها ، وتهيئتها لترفل في بهاء الالوهية .

اما الرياضة عند الصوفيين الكبار ، فهي « رياضة الادب ، وهو الخروج عن طبع النفس ، ورياضة الطلب وهو صحة المراد به ، وبالجملة فهي عبارة عن تهذيب الاخلاق النفسية ١١١٨.

فالرياضة السينوية هي اعداد النفس الناطقة للاتصال بعالمها العلوي ، عالم الحق. وذلك باكسابها ، بالرياضة ، درجة من الصفاء تتيح لها ذلك الاتصال ، سبيل ذلك التأمل والنظر والفكر . اما الرياضة الصوفية ، فهي نظام تعشق وزهد ، نظام مراقبة ومحاسبة وحرمان ، وهذا سبيل تطهير النفس والارتقاء بها في مراتب الروحانية .

# 11 ـ النبوة وخوارق العادات والكرامة الصوفية :

يبقى ابن سينا اميناً لمذهبه العقلي ونهجه الفلسفي ، حتى في تفسـيره ، لخـوارق

<sup>(1)</sup> اصطلاح الصوفية ، ص8 .

ادات ، التي يقوم بها مَنْ كملت نفوسهم ، مثل اشفاء المرضى والاستسقاء واحداث سف والزلزلة (۱) . ويتوسع في تعليل هذه المسألة ليصل الى حد جعل النبوة مسألة كسبية تختص بها طائفة من البشر دون سواها . وانما هي ، حسب تعليله ، في متناول كافة فوس ، اذا تخلصت من شواغلها وانتهزت فرص الغيب (۱) ، فتتصل بالعالم المعقول ، نطبع على صفحتها صورة من ذلك العالم ، يترجمها الخيال ويطبعها بدوره على لوحة بس المشترك ، فتصبح المعاني الغيبية اموراً مشاهدة كأنها منظورة في العالم الخارجي (۱) توي في ذلك المرضى والممرورون ، كما الانبياء والاولياء (۱) ، اي ان الاستعداد على كل من هؤلاء ، للاتصال بالعالم المعقول ، واحد .

ما يلاحظهنا ، هو انه اذا كان الكشف والالهام يحصل للمرضى والممرورين بسبب حراف مزاجهم وفساد تخيلهم ، ويحصل للانبياء بسبب تجرد نفوسهم وشرفها ، فانه هذر الفصل بين منحر في المزاج وبين اصحاب النفوس الشريفة القدسية ، وهذا سبق لما نول به علم النفس الحديث ، و « جانيه » على الاخص ، من ان ما يتراءى للسيكوباتين ، انحراف مزاجهم ، هو من قبيل ما يتراءى للصوفيين الكبار في مشاهداتهم وتذوقهم حلال حالات الوجد التي تعتريهم ٥٠ .

## 1 \_ السعادة السينوية والسعادة الصوفية :

مقياس السعادة الصوفية هو في رؤية الجهال مشرقاً على الوجود ومتجلباً على سفحات النفوس . تلك هي الغبطة العظمى والسعادة القصوى ، وكلاهما روحيتان لا عقليتان () .

اما مقياس السعادة والابتهاج في المفهوم السينوي ، فهو في كمال الادراك فالباري جل مبتهج لانه « اشد الاشياء ادراكاً لاشد الاشياء كمالاً » ، وبقدر نضج العقل لانساني من ذلك الادراك ، تكون غبطة النفس وابتهاجها ، وكلاهما عقليان .

فاذا الابتهاج الحقيقي في المفهوم السينوي يكون للعقول وليس للنفوس واذا كان

السحر والطلسيات ، ص 238-239 / الاشارات ، ص 150 .

<sup>(2)</sup> السحر والطلسيات ، ص 238 - 239 .

<sup>(3)</sup> الاشارات، ص138-139.

<sup>(4)</sup> الاشارات ، ص 133 وما بعدها / السحر والطلسيات ، ص 225.:

<sup>(5)</sup> قا: العقلية ونفسانية التصوف ، ص86 وما بعدها .

 <sup>(6)</sup> ابو العلا عُفيفي ، التصوف ـ الثورة الروحية في الاسلام ، ص17 وما بعدها .

رم المرابع عن المرابع عن المرابع عن المرابع المرابع المرابع عن المرابع المراب

للنفوس ، فسن حبث هي عاقلة مدركة ، لا من حيث هي مشاهدة متذوقة ، ومن هنا كان ابتهاج الاول الحق بذاته ، لانه عقل محض .

# 13 - المنهج العملي في بلوغ السعادة :

الى جانب ذلك البرنامج النظري الذي يرسمه ابن سينا في بلوغ السعادة وبلوغ الكيال ، فان للمنهج العملي دوره في بلوغ تلك السعادة . طالب السعادة يجب ان يحصل ملكة التوسط» ، لا افراط ولا تفريط ، فيكيف حياته على نحو يظهر فيه استعلاء النفس الناطقة واذعان النفس الحيوانية لها (١٠) ، بحيث لا تتوثق الصلة بين النفس والبدن الذي تتعلق به تعلقاً مؤقتاً لتدبيره ، وبحيث يسهل عليها ان تقطع صلتها واشتغالها به بعد مفارقتها وخلاصها الى عالمها .

امـا اذا حصـل العـكس ، وكان الاستعـلاء للنفس الحيوانية والاذعــان للنفس الناطقة ، فانه يتعذر قطع تلك العلائق ، وتنقلب النفس في مهاوي الشقاء ، محجوبة عن كما لها وسعادتها .

هنا تبرز واقعية ابن سينا في تفكيره ، كها يتضح ذلك أكثر في «حي بن يقظان » د. . فالنفس الناطقة ، بحكم صلتها بالبدن ، لا تستطيع ان تحيا حياة عقلية صرفة ، مجردة عها تثيره الحواس من شهوة وغضب . كها ان الانسان ، من حيث هو انسان ، لا ينبغي ان ينحدر بانسانيته الى الحياة الحسية الصرفة باشباع غرائزه . فابن سينا لا يقول باستئصال الغرائز البشرية ، ولا الى اشباعها الى حد تعطيل النفس الناطقة بل يقول بالتوسطيين الطرفين ، مع منح النفس الناطقة السيطرة والسلطان على النفس الحيوانية .

 <sup>(1)</sup> النجاة ، ص164 / في السعادة والحجج العشرة (حيدر أباد1353 ) ، ص8 .

<sup>(2)</sup> قا : احمد امين ، حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي ( القاهرة ، 1952 ) ، ص19 .

# قاموس المصطلحات الصوفية السينوية

- ـ الاله.« هو ما وصل من شر المدرك وأفته ( ضرره ) اليه » ، ( كلمات الصوفية ، ص 167 ) .
- 2 \_ أجلّ مبتهج « هـو الاول . . . لانـه اشـد الاشياء ادراكاً لاشـد الاشياء كهالاً » ، ( الاشارات ، ص40 / قا : كلمات الصوفية ، ص167 ) .
- 3 \_ المبتهجون « المبتهجون به ( الاول ) وبذواتهم من حيث هم مبتهجون به ، وهم الجواهر العقلية القدسية » ، ( الاشارات ، ص43 ) .
- 4 ـ البسط « هـ و كون النفس فيا هي بسبيله على نشـاط وضرب بهجــة » ، (كلمات الصوفية ، ص178 ) .
- 5 \_ التوبة « عبارة عن تألم النفس على ما ارتبكت من الرذائل مع جزم القصد الى تركها وتدارك الفائت بحسب الطاقة » ( كلمات الصوفية ، ص 176 ) .
- 6 ـ الثواب « حصول لذة للنفس بقدر ما حصل لها من الكمال » ، ( سر القدر ، ص 303 ) .
  - 7 الجبروت ( عالم العقل ) ، ( كلمات الصوفية ، ص 165 ) .
- 8 التجلي « الخير المطلق متجلي لعشاقه . . . على الحقيقة أعني على ألــذ ما في الامكان ، ، ( العشق ، ص 265 . / قا : النجاة ، ص293 ) .
- 9 الجمع ( اقبال النفس على الجنبة العالية دون الالتفات الى الكرة الجرمية ، ( كلمات الصوفية ، ص 178 ) .
- 10 \_ المحبة « هي الابتهاج يتصور حضرة ذات ما ، (كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
- 11 ـ الحزن « ألم نفساني يعرض لفقد المحبوبات وفوت المطلوبات » ، ( في الحـزن ، ص316 ) .
- 12 \_ الحقيقة (كالشمس واحدة لا تتعدد بتعدد مظاهرها من البروج ، (كلمات

- الصوفية ، ص 153 ) .
- 13 ـ الحكمة « صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه ، وما عليه الواجب مما ينبغي ان يكسبه فعله ،لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود ، وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة » ، واقسام العلوم العقلية ، ص104-105
- 14 \_ الحكمة الالهية ( ان يبلغ كل ثبيء كهاله الموجود في حده لا كهالاً يتجاوز حده فهذا عال » ، ( التعليقات ، ص88 ) .
  - 15 \_ الحكيم و من عنده علم واجب الوجود بالكمال ، ( التعليقات ، ص 61 ) .
- 16 ـ الحياة الطبيعية ( بقاء النفس السرمدي في الغبطة الابدية بما يستفيده من العلوم ) . ( الحوف من الموت ، ص 275 ) .
- 17 \_ خاطر الحق و هو ما يرد على الكلمة الزكية من الداعي الى اشراقها على كها لات القوة النظرية ويعرضها لاشراق الانوار اللذيذة عليها ، ( كلهات الصوفية ، ص 176 ) .
- 18 ـ خاطر الشيطان « هو الوهم المجرد ، وهو معارضة الوهم للعقل في امور غير محسوسة كانكاره لموجود لا في جهة . . . وأخذ ما يرد من الدواعي الى العبادة وصالح العمل » ، (كلمات الصوفية ، ص176 ) .
- 19 ـ خاطر الملك و ما يرد على النفس من اصلاح القوة العملية وتحصيل العدالة وطلب السعادة الوهمية التي للبله والعامة » ، (كلمات الصوفية 176) .
- 20 خاطر النفس « سوانع من قبل القوة النزوعية داعية الى تحريكات شهوانية وغضبية » ، (كلمات الصوفية ، ص 176) .
  - 21 الخواطرالردية «تقطع بذكر الله وانواره ، ، (كليات الصوفية ، ص176 ) .
    - 22 \_ الخلاص ( الاقبال بالكلية على الحق ) ، ( الاشارات ، ص95 ) .
- 23 \_ الادراك وادراكك الشيء هو حصول صورته فيك ، (كلمات الصوفية، ص154).
- 24 ـ المدرك « صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق ، ودرت عليه اللـذات العلى ، وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق ، وكان له نظر الى الحق ( الاشارات ، ص91 ) .
- 25 ـ الدين ( تصفية النفس الانسانية عن الكدورات الشيطانية وهـواجس البشرية عن الاغراض الدنيوية ، ، ( الصلاة ، ص212 ) .

- 26 ـ ذكر الله « سلاح . . . الى قمع هواجس النفس وايقاظ القلب عن سنة الغافلين » ، ( حث الذكر ، ص 312 ) .
- 27 \_ الارادة ( اول حركة للنفس الى الاستكهال بالفضائل » ، (كلمات الصوفية ، ص 176 ) .
  - 28 ـ المريد ( هو الطالب الطهارة الحقيقية ) ، ( كلمات الصوفية ، ص 176 ) .
- 29 ـ الرجاء « ابتهاج النفس بملائم لها اخطرت امكان حصوله في المستقبل » ، (كلمات الصوفية ، ص176 ) .
- 30 الرحمة « هو لحوق الرقة على ما حل به المكروه من الحبس » ، (كلمات الصوفية ، ص174 ) .
- 31 ـ مبادىء الرحمة « خلسات لذيذة نورية تطرأ فتنطوي بسرعة كالبروق الخاطفات » ، ( كلمات الصوفية ، ص178 ) .
  - 32 ـ مرعى الروح ( الدين ) ، ( العلم اللدني ، ص190 ) .
- 33 ـ الرضا « ملكة تلقي النفس لما يأتي به القدر من الحوادث الجرمانية على وجه لا يتألم بوقوعه ، بل مع ابتهاج لطيف نظر الى العلة السابقة العجيبة »، ( كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
- 34 ـ الرياضة « عند العارف رياضة ما لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ، ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور الى جناب الحق » ، ( الاشارات ، ص59 ) .
  - 35 الروح « لوح العلوم ومقرها ومحلها » ، ( العلم اللدني ، ص 187 ) .
- 36 ـ روح القدس ( العقل الفعال . . . وهو موجب نفوسنا ومكمّلها ونسبته الى ابصارنا كنسبة الشمس الى الابصار » ، ( كلمات الصوفية ، ص165 ) .
- 37 ـ الزيارة « النفس الزائرة المتصلة بالبدن . . . تستمد من تلك النفس المزرورة خيراً وسعادة او دفع شر وأذى ، ، ( الدعاء والزيارة ، ص 287 ) .
- 38 ـ الزهد ( الامساك عن الاشتغال بملاذ البدن وقواه الا بحسب ضرورة تامة ، وهـو يزيد على القناعة بترك كثير من الكفاية » ، ( كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
  - 39 \_ الزاهد ( المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها ) ، ( الاشارات ، ص57 ) .
- 40 السعيد ( السعداء ) : ١ . . . العارفين لجلالك ، المشاهدين لجالك الداهشين

- فيك ، ، ( كلمات الصوفية ، ص 171 ) .
- 41 ـ السكينة و خلسة لذيذة تثبت زماناً ، او خلسات متتالية لا تنقطع حينا من الزمان ، وهي حالة شريفة » ، (كلمات الصوفية ، ص 178 / قا : الاشارات ، ص88 ) .
- 42 ـ السكر « سانح للنفس يؤدي الى ابطال النظام عن الحركات » ، (كلمات الصوفية ، صر 178 ) .
- 43 ـ التسوية 1 تصحيح رجوعها ( النفس ) الى فطرتها ، وهذا الرجوع يكون بثلاثـة الدحه :
  - احدها تحصيل جميع مراتب العلوم . . .
    - ـ والثاني بالرياضة الصادقة . . .
  - والثالث التفكر» ، ( العلم اللدني ، ص202 ) .
  - 44 ـ اشراق نور العقل الفعال « فيضان تلك الصورة منه ( العقل الفعال ) في أنفسنا على نحو ارتسامها فيه » ، ( السحر والطلسهات ، ص 229 ) .
  - 45 ـ المشاهدة « ان تشتغل النفس بقوة واحدة وتستعمل قوة واحـدة دون سائرهـا » ، ( المباحثات ، ص172 ، قا : عينه ، ص217 ) .
  - ـ « شروق الانورا على النفس بحيث تنقطع منازعة الوهم » . (كلمات الصوفية ، صـ 179 ) .
    - 46 ـ الشرع : اتخذه « الروح طريقاً ومنهاجاً » ، ( العلم اللدني ، ص190 ) .
  - 47 ـ الشريعة: «سوط الله بها يسوق عباده الى رضوانه»، (كلمات الصوفية، ص152).
  - 48 الشقاء « البعد عن مبدعها ( الروح ) والشوق الى عالم الجرم » ، ( كلمات الصوفية ، ص 167 ) .
  - 49 ـ الشكر « ملاحظة النفس لما نالت ممن أنعم عليها من اعطاء ما ينبغي لها او دفع ما لا ينبغي » ، (كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
  - 50 \_ الشوق ( الحركة الى تتميم الابتهاج ) ( الاشارات ، ص 40 / قا : كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
  - 51 ـ الصبر د ضبط القوة الغضبية عن شدة التأثر بالمكروه النازل الذي يوجب العقل احتاله وعدم الجزع عنه ، او ضبطها عن حب مشتهي يوجب العقل احتاله وعدم

- العجز عنه ، او ضبط عن حب منتهي يوجب العقل اجتنابه  $_{\rm m}$  ، ( كلمات الصوفية ،  $_{\rm m}$  ) .
- 52 \_ الصدق في معاملة النفس « من صدق في عبة نفسه اقتنى لها ما يدوم انتفاعها به » ، ( المواعظ ، ص 308).
- 53 ـ الصحو « هو الرجوع عن هذه الحالة ( السكر ) » ، ( كلمات الصوفية ، ص 178 ) .
- 54 ـ استصعاب الحال « كمال سريع الزوال غير محسوس الخاطر ، وهو ما يرد على النفس من السوانح الداعية الى امر ما كان متعلقاً بالجنبة العالية او السافلة » ، (كلمات الصوفية ، ص 176 ) .
- 55 الصلاة و تشبه النفس الانسانية الناطقة بالاجرام الفلكية والتعبد الدائم بالحق المطلق طلباً للثواب السرمدى » ، ( الصلاة ، ص212 ) .
  - 56 \_ الصوم ( عن الشهوات ) ، ( كلمات الصوفية ، ص153 ) .
- 57 ـ المتعبد الروحاني، من غلّب قواه الروحانية وسلّط على هواه قوته الناطقة وتجرد في نفسه عن اشغال الدنيا وعلائق العالم الادنى ، ( الصلاة ، ص 220 ) .
- 58 \_ العابد ( المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما ، ( الاشارات ، ص 58 ) .
- 59 ـ العبادة ( عرفان واجب الوجود وعلمه بالسر الصافي والقلب التقي النقي والنفس الفارغة » ، ( الصلاة ، ص212 ) .
- 60 \_ العرفان: جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق، ( الاشارات، ص97).
- 61 المعرفة(۱) « ارتسام الحقائق في النفس بمقدار ما ترتقي اليه طاقة البشر من ذات واجب الوجود سبحانه وتعالى ، وما يليق بصفاته وافعاله ونظام صنعه وعالم الجبروت وهو العالم العقلي ، وعالم الملكوت ، وهو العالم النفسي ، وعالم الجرم وهو عالم الاجرام ، وكيفية المعاد ونحوه ، ( كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
- 62 ـ العارف: المنصرف بفكره الى قدس الجبروت مستديمًا لشروق نور الحق في سره » ، ( الاشارات ، ص58 ) .

Goichon: Lexique de la langue philosophique dAvicenne, (Paris, 1938), P. 221. (1)

لا تذكر غواشون في هذا المعجم سوى العشق والعرفان ، وتهتم بالمصطلحات العلمية اكثر لذلك لم نتطرق اليه كثيراً .

- 63 ـ العارفون المتنزهون « خلصوا الى عالـم القـدس والسعـادة ، وانتقشـوا بالـكمال الاعلى ، وحصلت لهم اللذة العليا » ، ( الاشارات ، ص32 ) .
  - 64 \_ العشق ١١٠ ه استحسان الحسن والملائم جداً ، ، ( العشق ، ص 246 ) .
  - 65 ـ العشق الحقيقي « الابتهاج بتصور حضرة ذات ما » ، ( الاشارات ، ص 41 ) .
- 66 ـ العشاق المشتاقون « النفوس البشرية اذا نالت من الغبطة العليا في حياتها الدنيا كان أجل احوالها ان تكون عاشقة مشتاقة لا تخلص عن علاقة الشوق ، اللهم في الحياة الاخرى » ، ( الاشارات ، ص45 ) .
- 67 ـ العلم الغيبي اللدني و سريان نور الالهام ويكون بعد التسوية » ، ( العلم اللدني ، ص202 ) .
  - 68 ـ علم القلب « الروحانيات » ، (كلمات الصوفية ، ص 152 ) .
- 69 ـ علم الصوفية « علم خاص وطريقة واضحة مجموعة من العلمين ( العملي والنظري ) » ( العلم اللدني ، ص 195 ) .
- 70 ـ التعلم « ازالة المرض العارض من جوهرها ( النفس ) ، لتعود عالمة في اول الفطرة » ، ( العلم اللدني ، ص 202 ) .
- 71 ـ التفرقة « هي كون النفس متصرفة في القوى البدنية المختلفة » ، ( كلمات الصوفية ، ص 178 ) .
- 72 ـ الفطنة « جودة الحدس ، وهو سرعة هجوم النفس على المبادىء الموصلة الى الحقائق من غير طلب كثير » ، ( كلمات الصوفية ، ص 174 ) .
- 73 ـ الفناء « هو سقوط ملاحظة النفس بلذاتها من شدة استغراقها في ملاحظة ذات ما يلتذ به ، واذا سقط شعورها بما سوى محبوبها » ، (كلمات الصوفية ، ص179 ) .
- 74 ـ الغيبة (خلسة للنفس الى عالمها بحيث تغيب عن الحواس . والغيبة عن الحواس حضور في الغيب ، وحضور الحواس غيبة عن القدس » ، (كلمات الصوفية ، ص 178 ) .
- 75 ـ القبض « حزن النفس يكاد يبطل دواعيها مما هي فيه ، وقد يكون لكلال القـوى الجرمانية ، او لقنوط او لالهام ونوم محزن » . (كلمات الصوفية ، ص 178) .

op.cit., P 221. (1)

- 76 ـ المقام « هو الملكة ، وهي القدرة على الشيء متى أريد من غير احتياج الى تفكر وكسب » ، (كلمات الصوفية ، ص176 ) .
- 77 ـ المكاشفة « حصول علم للنفس اما بفكر او حدس ، او لسانح عيني متعلق بأمر جزئي واقع في الماضي او المستقبل » ، (كلمات الصوفية ، ص 179 ) .
  - 78 \_ كلمة الله « هي التي ارشدتك » ، (كلمات الصوفية ، ص 153 ) .
- 79 \_ كيال الكلمة ( الانتقاش بالوجود من لدن مسبب الاسباب الى أخر الوجود ، ومعرفة النظام والمعاد » ، ( كلمات الصوفية ، ص 167 ) .
- 80 ـ لذة العارفين « النفوس السليمة التي هي على الفطرة . . . اذا سمعت ذكراً روحانياً غشيها غاش شائق لا يعرف سببه ، وأصابها وجد مبرح مع لذة مفرحة » ، ( الاشارات ، ص34 ) .
- 81 ـ الألهام ( تشبيه النفس الكلي للنفس الجزئي الانساني على قدر صفائه وقبوله وقوته واستعداده . . . وهو رتبة الاولياء ، ( العلم اللدني ، ص 198 ) .
- 82 ـ اولو الالباب « الواصلون لمرتبة العلم اللدني ، المستغنون عن كثرة التحصيل وتعب العلم ، يتعلمون قليلاً ويعلمون كثيراً » ، ( العلم اللدني ص199 ) .
  - 83 \_ المحود فناء النفوس والرسوم ، ( العلم اللدني ، ص 201 ) .
  - 84 \_ الملكوت ( عالم النفس والكلمة ) ، ( الكلمات الصوفية ، ص 165 ) .
- 85 ـ الموت «تمام حد الانسان لانه حي ناطق ماثت ، والموت تمامه وكماله ، وبه يصير الى افقه الاعلى » ، ( الموت ، ص 275 ) .
- « الجوهر الشريف الالهي ، اذا تخلص من الجوهر الكثيف الجسهاني خلاص نقاء وصفاء . . . فقد صعد العالم الادنى وسعد وعاد الى ملكوته ، وقرب من بارثه ، وفاز بجوار رب العالمين ، ، ( الموت ، ص276 )
  - 86 ـ الموت الارادي 1 اماتة الشهوات وترك التعرض لها ، ( الموت ، ص348 ) .
    - 87 \_ السرادقات النورية ( العقول ) ، ( كلمات الصوفية ، ص 164 ) .
- 88 ـ النفحـات اللوائـح « خلسـات لذيذة نورية تطــرأ فتنطــوي بسرعــة كالبــروق الخاطفات » ، (كلمات الصوفية ، ص 178 ) .
- 89 ـ النفس الصحيحة « هي القابلة للوحي والتأييد ، القادرة على اظهار المعجزة والتصرف في عالم الكون والفساد » ، ( العلم اللدني ، ص200 ) .

- 90 \_ النفوس المريضة « . . . بدا غمام النسيان في خواطرهم ، منشغلين بالتعلم ويطلبون الصحة الاصلية . . . ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح جميع ايامهم ، ولا يفهمون شيئاً لفساد امزجتهم « ، ( العلم اللدني ، ص 201 ) .
- 91 \_ الهداية ، هي الكهال الذي لا يحتاج اليه في وجوده وبقائه ، ( التعليقات ، ص
- 92 \_ الهيبة ، حالة ترد على النفس الناطقة عند ملاحظة مراتب المبادىء » ، ( كلمات الصوفية ، ص 178 ) .
- 93 \_ الاتحاد « الخير المطلق متجلي لعشاقه . . . على الحقيقة ، أعني على ألذ ما في الامكان » ، ( العشق ، ص 265 / قا : النجاة ، ص293 ) .
- 94 \_ التوحيد « عبارة عن افراد الكلمة عن علائق الاجرام بحسب الامكان على وجه ينطوي ملاحظة المبادىء والترتيب في العظمة القيومية ، فليس وراءه مقام وان كان منه مراتب » ، ( كلمات الصوفية ، ص 179 ) .
- 95 ـ الوحي ( الله تعالى ، بحسن عنايته ، يقبل على تلك النفس ( الكاملة بذاتها ) اقبالاً
   كلياً وينظر اليها نظراً الهيا ، فيتخذ من . . . النفس لوحا ، ومن النفس الكلي قلماً ،
   وينقش فيها جميع علومه » ، ( العلم اللدني ، ص 197 ) .
- 96 \_ الوجد « عبارة عن كل ما يرد على النفس وتجده في ذاتها من الامور المتعلقة بالفضائل » ، (كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
  - 97 \_ التواجد « هو استجلاب الوجد بالتكلف » ، ( كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
- 98 \_ الوقت ( الاوقات ) \_ « خلسات من اطلاع نور الحق عليه ( العارف ) ، كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد عنه » ، ( الاشارات ، ص86 ) .
- ـ « عبارة عن هيئة ملكية اوجبت حصول هيئة للنفس الناطقة طرأت بطريانها وزالت بزوالها » ، ( كلمات الصوفية ، ص 179 ) .
- 99 \_ التواضع و حط الانسان نفسه دون منزلة يستحقها من غير نقيصة ، ، (كلمات الصوفية ، ص 175 ) .
- 100 ـ التوكل « دوام حسن ملاحظة القضاء والقدر في جميع الحوادث دون اقتصار النظر على الاسباب الطبيعية » ، (كلمات الصوفية ، ص 177 ) .
- 101 ـ اليقين ( الثقة التي تكون بالعلم . . . وهو حال المستقيم في دينه ، المستكمل بحكمته » ، ( الموت ، ص 277 ) .

# قاموس مقارن: ابن سينا ـ القشيرى ـ ابن عربى

- الارقام التي تلي تعريفات القشيرى ، تشير الى ارقام الصفحات في الرسالة القشيرية
   ( بيروت ، د . ت . ) .
- 2 ) الأرقام التي تلي تعريفات ابن عربي ، تشير الى ارقام الصفحات في قاموس ابن عربي ، المطبوع ضمن رسائل ابن عربي (حيدر آباد ، 1367 ) .
  - ٤) علامة ( \_ ) ، تشير الى عدم ورود تعريف المصطلح في المكان الواردة فيه .

| الزمد                                 | و الأمساك عن الاشتغال علاذ البدن وقواه الآ                                                                                                                    | وقواه الا و الزهد ان تتوك الدنيا كيا هي لا تقول ابني                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الزوح                                 | و لوح العلوم ومقرها ويحلها ۽ ، ﴿ العلم<br>اللدني ، 187 ﴾ .                                                                                                    | و منهم (أهسل التحقيق) من يقسول انهسا<br>الحياة ، ومنهم من يقول احيان مودعة في هله<br>القوالب ، ، ص 45 .                                                                          | ا ه يطلق بازاء الملقى الى القلب علىم الغيب<br>على وجه نخصوص ، ، ( ص8 ) .                                                                               |
| الرياضة                               | و عند العارف رياضة ما لهممه وقوى نفسه التوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب. الغرور الى جناب الحق ، ، ( الاشارات ، صي 59) .                               | 1                                                                                                                                                                                | ورياضة الادب وهو الخسروج عن طبع<br>النفس، ورياضة الطلب وهو صحة المراد<br>به، وبالجملسة فهمي عبارة عن تهسديب<br>الاخلاق النفسية،، (ص8).                 |
| مبلدىء الرحمة<br>والنفحات<br>واللواقح |                                                                                                                                                               | و خلسات لذيذة نورية تطرأ فتنطوي بسرعة   و من صفات اصحاب البدايات الصاعدين  <br>كالبروق الحاطفات ۽ ، (كليات الصوفية ،   في الترقي بالقلب ، فلم يدم لهسم بعد ضياء<br>178 )         | و ما تلوح للاسرار الظاهرة من السمو من<br>حال الى حال ، وعندما تلوج للبصر اذا لم<br>يتقيد بالجارحة من الانوار الذاتية لا من جهة<br>السلب ، ، ( ص 10 ) . |
| الرجاء                                | <ul> <li>و ابتهاج النفس بملائم لها اخطرت اسكان و تعلق القلب بحجب</li> <li>حصوله في المستقبل و (كليات الصوفية ، المستقبل و (ص 62 ) .</li> <li>176 )</li> </ul> | « ابتهاج النفس بملائم لها اخطرت اسكان   و تعلق القلب بمحبوب سيحصل في   د الطمع في الاجل ، ، ( ص 13 ) .<br>حصوله في المستقبل ، . ( كلهات الصوفية ، المستقبل ، ( ص 62 ) .<br>176 ) | د الطمع في الاجل، ، ﴿ ص 13 ﴾ .                                                                                                                         |
|                                       | الصوفية ، 176 ) .                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | الذي صح له الاسهاء ودخل في جلة المنتعثمين<br>الى الله بالاسم ، ، ( ص 2 ) .                                                                             |

| الشكر                                          | « ملاحظة النفس لما نالت ممن أنعم عليها من<br>اعطاء ما ينبغي لهما او دفع ما لا ينبغي ، ،                            | « الاعتسراف بنعمسة المنعسم على وجبه<br>الخضوع » ، ( ص 81 ) .                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشريعة                                        | « سوط الله ، بها يسوق عباده الى رضوانه » ، )<br>( كلهات الصوفية ، 152 ) .                                          | <ul> <li>امر بالنزام العبودية فكل شريعة غير</li> <li>مؤيدة بالحقيقة فغير مفبولة ، ، ( ص 43 ) .</li> </ul>                                                                                                                                                            | « عبارة عن الاخذ بالنترام العبودية ، . ( ص<br>3 ) .                                                                                    |
| المشاهدة                                       | « شروق الانوار على النفس بحيث تنقطع<br>منازعة الوهم » ، (كلمات الصوفية ، ص<br>179 ) .                              | <ul> <li>التوحيد ،</li> <li>التوحيد ،</li> <li>أصحت سهاء السرعن غيوم السترفشسس وتطلق بازاء رؤية الحقي في الاشياء ، وتطلق الشهدود مشرقة عن برج الشرف وحق بازاء حقيقة اليقين من غير شك ، ، ( ص الشهدود مشرقة ، ، ( ص 40 ) .</li> <li>الشاهدة » ، ( ص 40 ) .</li> </ul> | « تطلق على رؤية الاشياء بدلائل التوحيد ،<br>وتطلق بازاء رؤية الحق في الاشياء ، وتطلق<br>بازاء حقيقة اليقين من غير شلك ، ، ( ص<br>9 ) . |
| السكر                                          | « سانح للنفس يؤدي الى ابطال النظام عن<br>الحركات » ، ( كلهات الصوفية ، 178 ) .                                     | د غیبة بوارد قوی » ، ( ص 38 ) .                                                                                                                                                                                                                                      | وغیبهٔ بوارد قوی » ، ( ص6 ) .                                                                                                          |
| <u>; , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u> | و خلسة للديلة تثبت زماناً او خلسات متنالية<br>لا تنقطع حيناً من الزمان ، وهي حالة شريفة<br>(كلهات الصوفية ، 178) . | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | « ما تجده من الطمأنينة عند تنزل الغيب » ،<br>( ص13 ) .                                                                                 |
| الزاهد                                         | « المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها » ،<br>( الاشارات ، ص 57 ) .                                                      | و لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتناسف على ا<br>مفقود منها ۽ ، ( ص56 ) .                                                                                                                                                                                              | l                                                                                                                                      |
|                                                | بحسب ضرورة تامة ، ، ( كلمات الصوفية ، الرباطأ او أعمر مسجداً ، ، ( ص 56 ) .<br>177 )                               | رباطاً او أعمر مسجداً ۽ ، ( ص56 ) .                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |

| <del></del>          | ( کلیات ، 179 ) .                                                                 |                                                                                   |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | استغراقها في ملاحظة ذات ما يلتل به ،                                              | . ( 36                                                                            | . (6                                                |
| الفناء               | و مقوط ملاحظة النفس بلذاتها من شدة                                                | ط الأوصساف الملمومسة ، ( ص                                                        | ورؤية المبدللملة بقيام الله على ذلك ۽ (ص            |
| ئة<br>الفرن<br>الفرن | « هي كون النفس متصرفة في القوى البـدنية<br>المختلفة » ، (كلهات الصوفية ، 178 ) .  | د ما يكون كسباً للعبد من اقامة العبودية وما<br>يليق بأحوال البشرية ، ، ( ص 35 ) . | 1                                                   |
| <u> </u>             | و المنصرف بفسحره الى قدس الجبسرول ،<br>مستليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                   | الاحوال والمعرفة حاله ۽ ، ( ص15 ) .                 |
|                      | (كليات الصوفية ، 177 ) .                                                          | (ص141).                                                                           |                                                     |
| المرفة<br>المرفة     | دار ما ترتقي<br>، الوجود ۽ ،                                                      | ~ -                                                                               | ı                                                   |
| الصحو                | « هو الرجوع عن هذه الحالة ( السكر ) » ،<br>( كلهات الصوفية ، 178 ) .              |                                                                                   | ه رجوع الاحساس بعد الغيبة بوارد قوى " .<br>( ص6 ) . |
| و (                  | والحسرى الى تتميم الابتهساج ،<br>والانسادات ، 40 / قا : كليات الصسوفية<br>( 177 ) | « اهتياج القلوب الى لقاء المحبوب ، ، ( ص<br>148 ) .                               | į                                                   |
|                      | ﴿ كَلَّيَاتَ الصَّوفَيَّةَ ءَ 177 ﴾ .                                             |                                                                                   |                                                     |
|                      | , 177, January 1989                                                               |                                                                                   |                                                     |

| المح    | « فناء الرسوم والرسوم » ( العلسم اللدني ،<br>201 )                                                                                                     | ॥ رفع اوصاف العادة » ، ( ص39 ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ر رفع أوصاف العمادة ، وقيل ازالـة العلـة .<br>وقيل ما سترد الحق ونفاه ، ، ( ص.6 ) .                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكافئة | « حصول علم للنفس اما بفكر او حدس او<br>لسانح غيبي متعلق بأمر جزئي واقع في الماضي<br>او المستقبل » ، (كلمات الصوفية ، 179 ) .                           | «حصول علم للنفس اما بفكر او حدس او «حضوره ( القلب ) بنعت الببان غير مفتقمر السائح غيبي متعلق بأمر جزئي واقع في الماضي في هذه الحالة الى تأمل المدليل وتطنب ولا او المستقبل ، ، ( كلمات الصوفية ، 179 ) .                                                                                                         | « تطلق بازاء تحقيق الابانة بالقهـر . وتطلـق<br>بازاء تحقيق زيادة الحال . وتطلق بازاء تحقيق<br>الاشارة » . ( صـ9 ) . |
| العار   | وهو الملكة ، وهي الفدرة على الشيء متى<br>أريد من غير احتياج الى تفكر وكسب ॥<br>(كلمات الصوفية ، ص176 ) .                                               | « هو الملكة ، وهي القدرة على الشيء متى « ما يتحقق به العبد بمنازلته من الأداب مما أريد من غير احتياج الى تفكر وكسب » يتوصل اليه بنسوع تصرف ويتحقسق به المرب تطلب ومقاسات تكلف » ، ( ص حكايات الصوفية ، ص 176 ) .                                                                                                 | « عبـارة عن استيفـاء حقــوق المراســـم على<br>النهام » ( ص3 ) .                                                     |
| القبض   | « حزن النفس يكاد يبطل دواعيها مما هي<br>فيه » ، (كلمات الصوفية ، 178 ) .                                                                               | وحزن النفس يكاد يبطل دواعيها مما هي القبض والبسط هما حالتان بعد ترقي العبد عن عن حالة الخوف والرجاء ، فالقبض للعارف فيه » ، ( ص 32 ) .                                                                                                                                                                           | « حال الخوف في الوقت ، وقيل وارد على<br>القلب توجيه اشارة الى عتاب وتأديب ، وقيل<br>احدوارد الوقت ، ، ( ص 5 ) .     |
| الغية   | « خلسة للنفس الى عالمها بحيث تغيب عن ( ه غيبة اا الحواس ، والغيبة عن الحواس حفسور في الخلق لا الخلق الها الغيب وحضور الحواس غيبة عن القدس ، ، ( 37 ) . | «خلسة للنفس الى عالمهـا بحيث تغيب عن   «غيبة القلب عن علم ما يجـري من أحـوال   «غيبة القلب عن علم ما يجـري من احـوال الحواس ، والغيبة عن الحـواس حضـور في الخلق لاشتغال الحس بما ورد عليه » ، ( ص الحلق لشغـل الحس بما ورد عليه » ، ( ص الخيب وحضور الحواس غيبة عن القدس » ، ( 37 ) . (كلهات الصوفية ، ص 178 ) . | « غيبة القلب عن علم ما يجري من احوال<br>الخلق لشغـل الحس بمـا ورد عليه » ، ( ص<br>6 ) .                             |

|                  | المبادىء والترتيب في العظمة القيومية ، )<br>(كلهات الصوفية ، 179 ) .                                                                                                                    | وهو حكمه ، سبحانه بأن العبد وحد وخلقه<br>توحيد العبد ، والثالث توحيد الخلق للحق<br>سبحانه وهو علم العبد بأنّ الله عز وجل ، ،<br>( ص135 )                          |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوحيد          | « عبارة عن افراد الكلمة عن علائق الاجرام<br>بحسب الامكان على وجه ينطـوي ملاحظـة                                                                                                         | « عبارة عن افراد الكلمة عن علائق الاجرام " « التوحيد ثلاثة : توحيد الحق للحق وهـ و بحسب الامكان على وجه ينطـوي ملاحظـة   علمه ، والثاني توحيد الحق سبحانه للخلـ ق | i                                                                                              |
| <u>کا</u><br>الح | <ul> <li>ه الخير المطلق متجلي لعشاقه على الخقيقة ، أعني على ألـذ ما في الامـكان » ،</li> <li>( العشق ، ص 265 ) .</li> </ul>                                                             | I                                                                                                                                                                 | « تصيير الذاتين واحــــدة ، ولا يكون الا في<br>العدد وهو حال » ، ( صــ13 ) .                   |
| په               | « حاله ترد على النفس الناطقه عند ملاحظه<br>مراتب المبادئ » ، (كلمات الصسوفية ، .<br>178).                                                                                               | <ul> <li>اعلى من العبص والاس ، امم من البسط ،</li> <li>وحق الهيئة الغيية ، فكل هائب غائب ،</li> <li>( ص 33 ) .</li> </ul>                                         | " أسر مشاهدة جلال الله في القلب ، وصد<br>تكون عن الحمال اللتي هو حمان الحسلال ، ،<br>( ص 5 ) . |
| ا نغ             | " القابلة للوحي والتأييد ، القدرة على اظهار " ما كان معلولا من اوصاف العبد وه المجسزة والتصرف في عالسم السكون من اخلاهه وافعاله " ، ( صلم 44 ) . والفساد " ، ( العلم اللدني ، ص 200 ) . | " ما كان معلولا من اوصاف العبد ومذموما<br>من اخلاهه وافعاله " ، ( ص 44 ) .                                                                                        | « من كان معلموماً من أوحساف الحميد . ١ مس<br>7 ).                                              |
| الملكوت          | « عالم النفس والملكة » ، (كلمات الصوفية ، 165 )                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | ، عالم العيب ، . ( ص16)                                                                        |

|                      | المستقيم في دينه المستكمل بحكمته » ، ) ( الموت ، ص 277 ) .                                                              | يتغير في القلب ، ، ( ص83 ) .                                                                                                    |                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| اليقين               | الطبيعية ، ، (كلمات الصوفية ، 177 ) وهو حال                                                                             | « استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا                                                                                      | l                                                                  |
| التوكل               | « دوام حسن ملاحظة القضاء والقدر في جميع<br>الحوادث دون اقتصار النظر على الاسياب                                         | « التوكل محله الفلب ، والحسركة بالظاهر لا أ<br>تنافي التوكل عله الفلب » , ( صر 76 ) .                                           | 1                                                                  |
| التواضع              | وحط الانسان نفسه دون منزلة يستحقها من<br>غيرنقيصة ، ، (كلمات الصوفية ، 175 ) .                                          | « الاستسملام للحق وتبرك الاعتبراض على الحكم » ( ص 68 ) .                                                                        | 1                                                                  |
| الوقت<br>( الاوقات ) | «خلسات من اطلاع نور الحنق عليه<br>(العارف) كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد<br>عنه ، ، (الاشارات ، ص86 ).                   | <ul> <li>و حادث متوهم علق حصوله على حادث</li> <li>متحقق ، فالحادث المتحقق وقت للحادث</li> <li>المتوهم » ، ( ص 31 ) .</li> </ul> | ł                                                                  |
| التواجد              | د استجلاب الوجد بالتكلف، ، (كلهات<br>الصوفية ، 177).                                                                    | « استدعاء الوجــد بضرب اختيار ، وليس<br>لصاحبه كمال الوجد » ، ( ص 34 ) .                                                        | « استدعاء الوجد ، وقبل اظهار حالة الوجد<br>من غير وجد » ، ( ص5 ) . |
| الوجد                | « عبارة عن كل ما يرد على النفِس وتجده في<br>ذاتهـا من الامـــور المتعلقــة بالفضائـــل ،<br>( كلهات الصوفية ، ص 177 ) . | « الوجد يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد<br>وتكلف والمواجيد ثمرات الاوراد » ،<br>( ص 34 ) .                                        | « ما يصادف القلب من الاحوال المغيبة له عن<br>شهوده » ، ( ص5 ) .    |

# آثار ابن سينا الصوفية المرمازية

نقصد بأثار ابن سينا الصوفية المرمازية ، تلك الأثار التي لم يصرح فيها بآرائه ، وانحا فسمنها تلك الأراء ليسمو بها عن تفكير العامة ، ويتوجه بها الى « الذين يقومون منا مقام النفس ١١١٠ . هذه الآثار هي : القصيدة العينية ، الطير ، سلامان وأبسال ، وحي بن يقظان . الكلام على واحدة منها هو الكلام عنها مجتمعة ، حيث ان الصوفية السينوية هي عينها : رمزاً في القصص ، ام بياناً في سائر الآثار .

### 1 - القصيدة العينية:

في هذه القصيدة ، يصف ابن سينا رحلة النفس الانسانية الى هذا العالم ، او محنتها اذا جاز التعبير . فالنفس ، التي هي من عالم المكوت ، انحدرت الى عالمنا عالم الكون والفساد ، وانحدارها على كره ، حيث انها قبس الهي يباين جوهره جوهر الجسد الكثيف المظلم . الا انها ، خلال مجاورتها البدن ، ألفت كثافته وظلمة عناصره ، فأنست بقر به ناسية عهودها الملكوتية .

الا ان النفس الانسانية ، رغم الفتها البدن واستئناسها بمجاورته ، تذكر ملكوتها وتحن اليه ، ولا تستطيع العودة بسبب اعاقة « الشرك الكثيف » الذي هو البدن .

تتجلى الصوفية السينوية في اياب النفس الى ملكوتها ، حيث ينكشف الغطاء وتتجلى الحقيقة ، فتتمثلها النفس وتتصل بها حيث يكون ذلك سبباً لسعادتها ، « لان العلم يرفع كل من لم يرفع 216 .

تلك هي رحلة النفس الانسانية ، تهبط الى عالمنا لـ « تعود عالمة بكل حقيقة ١٥١٥ .

# 2 - رسالة الطبر:

انحدار النفس من المحل الارفع الى حضيض عالمنا في القصيدة العينية ، هو سقوط الطير في الشرك في « رسالة » الطير » . في بداية الرحلة ، تألف النفس (الطير) الشرك، الا انها سرعان ما تتفطن الى حقيقتها وملكوتها ، وهو ما يعنيه اخراج الطيور رؤوسها وأجنحتها من الشرك .

<sup>(1)</sup> ابن سينا : منطق المشرقيين ( القاهرة ، 1910 ) ، ص4 .

<sup>(2)</sup> القصيدة العينية ، ضمن تسع رسائل ، ص 4 .

<sup>(3)</sup> عينه ، ص 4 .

اما مناجاة الطير للرفقة التي خلصت ، فهـو الناس الخـلاص استعانـة بذوي المعرفة ، حيث تستطيع النفس ، بمعاونتهم واقتفاء اثارهم ، التحرر من شرور الدنيا .

وخلاص النفس يكون بطلاقها الجسد ، أي طيران الطير واصابته من « جنان خضرة الارجاء عامرة الاقطار ، مثمرة الاشجار جارية الانهار ١٠١٠ . ذلك هو اكتناه النفس للحقيقة واتصالها بها حيث تسمع ألحاناً مطربة وأغان شجية ، وتشم روائع « لا يدانيها المسك السري ولا العنبر الطري ١٠٥٠ ، وذلك هو الانتقاش بالعالم الاعلى .

### 3 \_ سلامان وأبسال:

في هذه القصة ، يرمز ابن سينا بـ « سلامان » الى النفس الانسانية ، أما « أبسال » فهي القوى الحيوانية . هرب سلامان مع ابسال هو انغياس النفس الانسانية باللذات الحسية . وكها في القصيدة العينية والطير من قبل ، فان النفس الانسانية ، رغم الفتها بججاورة الجسد ، فانها تتفطن الى الكهال وترنو الى ملكوتها ، وهو ما يرمز اليه هنا رجوع سلامان لأبيه .

اما نجاة سلامان من الغرق ، فهو كناية عن رحيل النفس بعد فراقها البدن ، وشغفه بالزهرة الجميلة ، هو اتصال النفس بالحقيقة . وتنتقش النفس بالعالم الاعلى ، وتبلغ الكهال الحقيقي ، حين يجلس سلامان على سرير الملك ، وذلك هو مرام الرحلة الانسانية في هذا العالم .

# 4 \_ حى بن يقظان :

هنا تتجلى الصوفية السينوية بوضوح أكثر ، حيث لا يكتفي ابن سينا بوصف رحلة النفس الانسانية فقط ، وانما يضمنها مبادىء فلسفته الكونية . وما يهمنا في هذه القصة ، هو ترقي النفس الانسانية في معرفة مبادىء الموجودات ، وتدرجها في اكتناه سائر الكهالات وصولاً الى المبدأ الاول ، الذي هو غايتها .

السياحة هنا في الاقطار ، هو تمثل الحقيقة ، ويكون ، كما سبق ، تدرجاً للانتقاش في عالم الكمال. ويكون خلاص النفس في ارتقائها الى عالم الروحانيين والكرويين .

يشير ابن سينا الى استحالة بلوغ الحقيقة في هذا العالم ، طالما ان النفس تتردد تارة بين حضيض العناصر ، واخرى بين عالم التعقل . بلوغ الحقيقة لا يمكن ان يكون في هذه

<sup>(1)</sup> ابن سينا: رسالة الطير، ص<sup>341</sup>.

<sup>(2)</sup> عينه ، ص 341 .

الحياة ، حيث يحول دونه حضيض العناصر وظلمتها وتدبيرها ، وانما يكون في عالم التعقّل بعد اياب النفس ، وصولاً الى ملك « واسع البحر غمر النائل ، رحب الفناء عام العملاء ١١١١ .

وتتضح وحدة هذه القصص الرمزية الفلسفية أكثر ، في الهيكلية التي يمثلها الجدول في الصفحة التالية .

تلك هي الصوفية السينوية مرموزة في القصص ، تتمشى مع ما توصلنا اليه في تحليلنا السابق ، اما عن الباطنية في هذه القصص ، فهـو ما سنعـرض له ونتناولـه في خلاصتنا أدناه .

<sup>(1)</sup> ابن سينا : حي بن يقظان ، ص 335 .

# الوحدة الفلسفية في الرمز السينوي

|   | اطاعة أعر الزفاق                        | الندم في حال استمرار<br>صحبة الرفاق     | الاستمرار في صحبة<br>الرفاق                      | صحبة الرفاق                     | الرفاق                 | أحد الرفاق      | حي بن يقظان     |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| - | القاء نفسيهما في البحر                  | رجوع سلامان لأبيه                       | هرب سلامان وأبسال الى<br>ما وراء بحر المغرب      | عشق سلامان الأبسال              | أبسال                  | سلامان          | سلامان وأبسال   |
|   | الكرب والاستسلام للهلاك                 | التطلع من خلال الشرك<br>والتأسف والتلهف | الاستثناس بالشرك<br>والاطمئنان الى الأتفاص       | الأحساس بالخصب<br>والأصحاب      | شرك الطبيعة وحبائلها   | الطير           | الطيسو          |
|   | سقوط النفس بين المعالم<br>والطلول الخضع | البكاء عند ذكر العهود                   | نسيان العهود في الحسى<br>والاثتناس بمجاورة البدن | الائتلاف مع البدن               | الحتراب البلقع - الشرك | الورقاء         | القصيدة العينية |
|   |                                         | تفطن الكهال وذكر العهود<br>الملكوتية    | انفهاس النفس في اللذات<br>البدنية                | ميل النفس الى اللذات<br>البدنية | البدن والقوى الحيوانية | النفس الانسانية | النفس وترقيها   |

| وصول النفس الى الكيال<br>الحقيقي         | العلم بكل حقيقة       | الدهشة وتعلق الأفئدة<br>بالملك بعد رفع الحجاب | جلوس سلامان على سرير<br>الملك  | الوصول الى الفلك العاشر<br>علة العلل |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| لذة النفس وابتهاجها<br>بالكهالات العقلية | التغريد فوق ذروة شاهق | الاصابة من ثهار الجنان<br>والشرب من الأنهار   | شغف سلامان بالزهرة             | الشرب من ماء العين<br>والتطهر به     |
| بقاء النفس بعد موت<br>البدن              | مفارقة كل غلف         | الطيران الى الجبل                             | خلاص سلامان ونجاته<br>من الغرق | مرافقة الشيخ                         |
| موت البدن                                | السير الى الحمص       | فتح باب القفص                                 | غرق أبسال                      | الانتحاء ناحية معيدة                 |
|                                          |                       |                                               |                                |                                      |

### خلاصة

### 1 \_ عقلانية ابن سينا

استناداً الى ما ورد ، يتفق ابن سينا مع الصوفيين في هدف رحلة النفس الانسانية في هذا العالم ،وهو نزوعها نحو كها لها وبلوغ سعادتها . كها يتفق معهم ان هذه الرحلة تبدأ بالارادة وتنتهي بالعرفان ، مروراً بالرياضة وفي ترقي المقامات من وقت ووجد وسكينة . . . ، الا انه يختلف معهم في طبيعة ذلك الكهال وتلك السعادة ، كها يختلف معهم في طريقة بلوغ ذلك الهدف .

لعل ابرزما يلاحظ بين ابن سينا والصوفيين ، هو موقع السعادة والكهال . فالنظرية الصوفية ، كها سبق ، هي القمة في هرم ابن سينا الفلسفي : بها يتوج كافة نظرياته ويخضعها لمنطقه وعقله ، في الوقت الذي يسعى فيه الصوفيون، أمثال ابن عربي ، الى اخضاع الفلسفة للتصوف . ولعل هذا ما يفسر قول ابن سينا عن ابي سعيد بن أبي الخير الصوفي : « انه يرى كل ما أعرف ، وقول ابي سعيد عن ابن سينا : « انه يعرف كل ما أرى »() .

تظل الموازاة قائمة بين عقل ابن سينا وقلوب الصوفيين ، بين منطقه واستيحائهم ، بين موضوعيته وذاتيتهم ، وأخيراً بين ادراكه وبين ذوقهم ومشاهدتهم . فها يسعى فكره الى اكتناهه هو عين ما ترنو اليه نفوسهم بفطرتها .

لا يسزف ابن سينا في استعال المصطلحات الصوفية الا ، كما رأينا ، تلك التي أمكنه عقلنتها واسقاط مفاهيمه الفلسفية عليها ، كالعارف والمعرفة والرياضة . . . ويعرض عن استعال باقي المصطلحات مثل حق اليقين ، والشطح وجمع الجمع والذوق ، وما الى ذلك من مصطلحات تترجم احوال الصوفيين ولا سبيل الى عقلنتها واضفاء طابع الفكر عليها ، حيث انها لا ترد تحت واحدة من مقولات الفكر والنظر العقلى .

مما ورد ، تتضح الجذور التي يرسيها التصوف في فلسفة ابن سينا . ليس تصوفه ،

<sup>(1)</sup> ابو سعيد بن ابي الخير: اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ، تحقيق ذبيح الله صفا ( تهران ، 1354 هـ. ش. )، ص210 / الترجمة العربية ، ترجمة اسعاد قنديل ، القاهرة ( د . ت ) ، ص223 .

كما ذهب اليه مهرن ( Mehren ) ، انعكاساً لحالته النفسية التي عاشها اثناء اعتقاله في فلعه ، فردجان ، ، والتي كتب خلالها « حي بن يقظان »(١) .

كيا ان النصوف السينوي ليس تتويجاً خارجياً لفلسفة ابن سينا ، كيا ذهـب اليه تارادي فو ( 'arra de vaux') )، ، وانما هو ، على ضوء ما تبين ، من صميم فلسفته وافكاره .

نعود للاجابة على ما بدأنا به من تساؤل: نقبل عبارة التصوف السينوي ام نرفضها ؟ نقبلها اذا فهمنا التصوف مذهباً لاهوتياً فلسفياً يحاول صاحبه تعليل الظاهرة الصوفية على نحو ما ، ونرفضها اذا فهمنا التصوف تجربة روحية يحياها الصوفي ويتصل خلالها اتصالاً ما بالحقيقة المطلقة . فابن سينا متصوف بالمفهوم الاول ، لان سبيله الى اكتناه الحقيقة وبلوغ السعادة النظر والتأمل ، والاستفادة من جميع العلوم . وليس متصوفاً بالمفهوم الثاني ، لانه لم يحدثنا عن اية مكاشفة او تجربة روحية عاشها ، كما لم نقف على أي من هذه او تلك ، خلال تناولنا لسيرته واستعراضنا لآثاره .

ولعل غواشون كانت أقرب الى الحقيقة في حكمها على ابن سينا بالعقلانية ، الذي توصلت اليه في تناولها لـ « حي بن يقظان » .

واستناداً الى النسق الفلسفي والوحدة الهيكلية في سائر آثار ابن سينا ، كما سبق ، فان حكم غواشون ، في تناولها لـ « حي بن يقظان ، يعمم على سائر الفلسفة السينوية برمتها ، حيث تقول غواشون :

«... Le Récit de Hayy ibn Yaqzan est une œuvre proprement philosophique, présentée sous un voile ingénieusement tissé à partir de données philosophiques, scientifiques, ou considérées comme telles, et d'un certain nombre de traditions populaires, mais non pas à partir d'éléments gnostiques.

Mehren: Traités mystiques d'Avicenne (Leyde, 1889-91), P. 7. Où il dit: «Il fut emprisonné dans la (1) forteresse de Férdejan,...il y composa le traité particulier portant le même nom,où il nous exposa bien clairement le sens qui se rattache à la personnification de cette notion mystique...».

Carra de Vaux: Les penseurs de l'Islam (Paris, 1923), TIV, P. 34 sq., où il dit: «Avicenne ne fut pas (2) en pratique très mystique, il ne dédaignait pas, semble-t-il, la vie facile et les réunions gaies, et même certaines légendes qui se sont formées sur lui... il n'en a pas moins compris profondément la mystique, et il a écrit sur cette manière des pages de la plus grande beauté. Nous en avons cité dans notre livre, qui ont trait notamment à la Providence, à l'optimisme qu'il comprend un peu à la manière, de Leibniz, à la destinée des âmes dans l'au-delà....».

Si on peut parler d'un ésoterisme avicennien, ce n'est nullement en ce sens. Faut-il y voir celui que le R.P. Anawati décelait dans l'Epitre al-'Adhawiya, Avicenne aurait nié la résurrection des corps dans l'enseignement donné aux disciples dont il était sûr, tandis qu'ouvertement il s'en remettait à la révélation, ce dogme restant invérifiable à la seule connaissance humaine. Son interpretation du démon et quelques autres laissent sans doute à penser. Mais ceci reste épisodique dans le Récit qui demeure en accord avec l'enseignement donné en public.

A notre avis, l'explication la plus plausible est aussi la plus simple: celle d'un jeu d'esprit par lequel Avicenne met au service de sa doctrine philisophique les connaissances les plus diverses qu'il possédait parfaitement»(1).

### بين التفسير والتصوف السينويين:

هل كان تفسير ابن سينا للقرآن صوفياً ؟ ام ان تصوف كان قرآنياً ؟ اي الجانبين استند الى الأخر ؟

في الواقع لا هذا ولا ذاك . تصوفه ، كها تفسيره ، فلسفي عقلاني ، يعمل فكره ويحكّم منطقه في كل ما يرقى اليه وفي كل ما يدور في خلده ، حتى الوحي .

هنا يقودنا الحديث الى الكلام عن الباطنية في فلسفة ابن سينا() ، هل هو باظني ؟ وإلى اية حدود ؟

الغريب في شخصية ابن سينا ، انه رغم تعدد الاتهامات الموجهة اليه ، فان كل اتهام يلقى في سيرته سنداً ودليلاً .

يعرّف الشهرستاني الباطنيين انهم « قالوا في الباري تعالى انّا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ، ولا عالم جاهل ، ولاقادر ولا عاجز »(:) . كذلك قال فيهم البغدادي : « يقولون بقدم العالم ، وينكرون الرسل والشرائع »(:) .

القول بباطنية ابن سينا في هذين المفهومين لا يخلو من القسوة ، حيث انه يقول

Goichon: giorale di metafisica rivista bimestrable di filosofia, (Turin, 1959), p. 546. (1) Corbin, Henri: Avicenne et le récit visionnaire, (Paris, 1954) T I, P. 5 so

<sup>(2)</sup> الشهرستاني : الملل والنحل ، على هامش « الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم ( بيروت ، ط2 ، 1975 ) ، ج2 ، ص29 .

بوحود البارى خلافا لقول الشهرستاني ، كها انه لا ينكر الرسل والشرائع ، رغم قوله بفدم العالم .

ادا صح اتهام ابن سينا بالباطنية ، فانها باطنية سينوية : بمعنى الثنائية في تفكيره ، وذلك ما يتسرح به نفسه في اماكن شتى من آثاره (۱) . وما ضمنه من افكار في شعره ام في معسسه لا يعارض ما صرح به في سائر آثاره : لم ينكر واحداً من اصول الشريعة . واذا فهم المعاد روحانيا ، فذلك التصاق بنهجه الفلسفي وأمانة لعقلانيته (۱) .

 <sup>(1)</sup> وا . منطق المشرقيين ، ص 2-4 / الاشارات ، ص 169 / الصلاة ، ص 221

Cf. Goichon: oP. cit., P.545 (2)

# البَابُ الثّاني

# النصوص

الفصل الاول : منهج التحقيق

الفصل الثاني : نصوص التفسير .

الفصل الثالث : نصوص التصوف .

# منهج التحقيق

التحقيق لغة هو التصديق ، وحقق الشيء صدقه . كها يقال « أحقمت الأمر اذا احكمته وصححته ١٥٠) . اما اصطلاحاً ، فالتحقيق هو اخراج نص صحيح ، شكلاً ومضموناً ، وتقديمه الى القارىء كها اراده صاحبه ، دون التعرض لمحتواه باسقاطشيء او اضافته ، دون الاشارة اليه في الحاشية .

درج المحققون على منهجين في التحقيق :

أ ـ في المنهج الاول تميز النسخة الاقدم ، غالباً بواسطة الخط ، وتثبت في الاصل . تقارن النسخ الباقية بها ويشار في الحاشية الى ما أضيف او الى ما أسقط دون اي تعديل في النص الاساسي .

ب\_ في المنهج الثاني ، تقارن كافحة النسخ للنص الواحد ، ويوازن فيما بينها لاستخلاص نص واضح ، يشار في حاشيته ، بالطبع ، الى ما ورد من خلافات بين النسخ .

في تحقيقي لهذه النصوص ، اتبعت المنهج الثاني لقناعتي بصوابيته من وجوه :

1 ـ المنهج الاول هو الامثل في التحقيق ، في حال الحصول على المخطوظة الام ، التي كتبها المؤلف بخطه ، او تلك التي املاها الى الناسخ ، او القريبة الى عصر، . تميز ، كما سلف ، من الخط التي كتبت به . تعذر ذلك في تحقيقي ، اذ ان النسخ المختلفة للمخطوطة الواحدة غالباً ما كتبت بنفس الخط ، الفارسي اجمالاً . فالنصوص الثلاثة لرسالة الملائكة كتبت ، كما سوف نرى ، بالخط الفارسي .

2 \_ قد تكون نسخة قديمة بخط ناسخ جاهل ، اذا تعذر عليه قراءة لفظة ما نقلها على غموضها ، ونسخة حديثة لعالم قد يكون ملها وعارفا ، يستخلص صوابية اللفظة رغم رداءة النص المنسوخ عنه . مثال على ذلك : في أحد النصوص وردت كلمة و الشريك » في نسخة يفترض ان تكون الاقدم حسب نوع خطها ، بدل كلمة و الشربل » وهي الاصح في النسخة الحديثة (2) .

ابن منظور : لسان العرب ( بيروت ، 1956 ) ، ج ، مادة حقق .

<sup>(2)</sup> رسالة في العشق . ورد ذلك في الجملة . . . لم يعد من جملة الشر بل عد ذلك فضيلة . . .

3 ـ قد يكون هناك نسخة حديثة كتبت عن النسخة الأم أو عن نسخة قريبة من عصر المؤلف ، فتكون مضموناً أقدم من نسخة قديمة نقلت بعد عن نسخة حديثة بعيدة عن عصر المؤلف ، اذ كثيراً ما تسقط جملة من نسخة قديمة تستدرك في أخرى حديثة .

استناداً إلى ذلك ، اتبعت المنهج الثاني في التحقيق : قارنت بين مختلف النسخ للنص الواحد ، وانتهيت الى نص نهائي أثبته ، مشيراً إلى خلافه مع باقي النسخ ، مع مراعاة ما يلى :

ا ـ حافظت على حرمة النص ، فإذا أضفت شيئاً كان من نسخة أخرى ، أو أسقطت شيئاً ، كان استناداً الى نسخة أخرى أيضاً .

2 ـ توخياً للحفاظ على حرمة النص والأمانة العلمية ، كثيراً ماكنت أجد نفسي مضطراً للخيار بين خطاين ، فأختار أحدهما دون تصحيحه ، مع الاشارة اليه في الحاشية بالطبع .

ذلك برأيي عود إلى المنهج الأول . حيث أن النسخة الأصح ، يكون بالنتيجة حظها من الثبات أوفر ، فيتوحد المنهجان بواحد ، هدف اظهار النص على حقيقت وكها أراده صاحبه . وبذلك نكون أقرب الى تحقيق النص منه إلى تحنيطه .

أتمنى أن أكون قد وفقت ، ما أمكن ، الى ما رميت اليه في تحقيقي لهذه النصوص ، وهـ و إظهارهـ ا صحيحـ واضحـ ، تتيح للقـارىء الوقـوف على صحـ مراميهـ ا شكلاً ومضموناً \* .

عن قواعد تحقيق المخطوطات ، راجع :

<sup>1</sup> ـ المنحد ، صلاح الدين : قواعد تحقيق المخطوطات ( بيروت ، 1970 )

<sup>2</sup> ـ هارون ، عبد السلام : تحقيق النصوص ونشرها ( القاهرة ، 1965 ) .

أ - نصوص التفسير

|              |             |              | <u>{·</u>   |                                   |                   | ا ا                 | £,         |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| جامع البدائع | جامع البداق |              | علي أصغر حك | مداية الحكمة                      | •                 |                     |            |
| (3) 3447     | (2) 3447    | (1) 3447     | ı           | (4) 3447                          | •                 | رقع                 | نافة       |
| احد الثالث   | أحمد الثالث | احد الثالث   | 1           | احمد الثالث 3447 (4)              | 1                 | المكتبة             | نسخةالكة   |
| 1448         | 1448        | 3512         | 1           | 1448                              | 1                 | دقم                 | نسخةثانية  |
| ميدنه        | مُبْدية     | ظاهرية       | ,           | ميدية                             | 1                 | الكتبة              | <b>k</b> . |
| 4894         | 4894        | 4894         | 1458        | 4894                              | 1458              | بق.                 | اولى       |
| نور عثانية   | نور عثانية  | نور عثانية   | يونيفرسيته  | نور عثمانية                       | يونيفرسيته        | الكنبة              | نسخة اولى  |
| J 75         | <b></b> 75  | 75 د         | ÷ 75        | <b>ب</b> 75                       | 1 75              | رقعه في<br>جدولنا * |            |
| النامي(114)  | الفلق       | الاخلاص(112) | الاعلى(78)  | إثم استوى الى السهاء (11:41) 75 ب | آية النور(24: 35) |                     | النصر      |
| 0,           | տ           | 4            | w           | 8                                 | <del></del>       |                     | L.         |

(ع) اشرنا الى رقم النص في جدولنا ، حيث ان رقم الجدول يشير الي باقي ارقام النص قنواتي ، صفا ومهدوي .
 (ع) راجع مقدمة الرسالة .

ب ـ نصوص التصوف

| ) سقط من جدولنا لعدم وروده في جدول مهدوي الذي استندنا أليه كها ذكرنا ، رقمه في قنواتي 231 ، صفا154 ، وفي مهدوي 187 | •                   | العرفان ، ايلول1968 | ب - هداية الحكمة | أ ـ مجموع الرسائل | 1          | يونيفرسيته 1458   | جامع البدائع    | جامع البدائع    | جامع البدائه | *                  | جامع البدائع    | 1                 | l                    | المراجعة (مطية)                 |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| ، صفا 154                                                                                                          | ı                   | •                   |                  | •                 | 1          | 4894              | (17) 3447       | 1458            | (9) 3447     | 1                  | (6) 1584        |                   | ı                    | 145%                            | ŗ         | سمحد بالمائية |
| قنواتي 231                                                                                                         | t                   | ı                   |                  | 1                 | 1          | نور عثانية        | احد الثالث      | يونيفرسيته      | احد الثالث   | •                  | احد الثالث      |                   | ı                    | ير غرسته                        | المكتنة   | -             |
| ا ، رقعه في                                                                                                        | ı                   | •                   |                  | ı                 | ı          | 1448              | 5380            | 5380            | 5433         | 1                  | 5433            | 1                 | الجامعةالاميركية 189 | احسدالتالث 3447 (11)   يرزغرسنه | دمم       | نسخسةثانية    |
| اليه كها ذكوذ                                                                                                      | Į                   | •                   |                  | ı                 | i          | ميارية<br>وكمايات | رة              | رق              | ظاهرية       | ı                  | ظاهرية          | 1                 | الحامعةالامير        | أحسدالتالث                      | الكية     | نو<br>ن       |
| ي استندنا                                                                                                          | (3)1584             | 1584                |                  | 1458              | 4894       | (13)3447          | 5433            | 4894            | 4894         | 3215               | 4894            | 2/ 1452           | 3454                 | 1891                            | رق ا      | نسخة اولى     |
| مهدوي الذ                                                                                                          | احمد الثالث (3)1584 | الحد الشائل         |                  | يونيفرسيته        | نور عثانية | احد الثالث        | ظاهرية          | نور عثمانية     | نور عثانية   | 240ولي الدين       | نور عثيانية     | خيدية             | برلين                | نور عشانية                      | الكنبة    | ξ.<br>[.      |
| ه في جدول                                                                                                          | 8686                | 202                 |                  | 146               | 116        | 247               | 143             | 117             | 162          | 240,145            | 158             | $\widehat{\cdot}$ | 204                  | 177                             | في جدولنا | Ĕ.            |
| من جدولنا لعدم ورود                                                                                                | حث الذي             | المواعظ             |                  | سر القدر          | الدعاء     | IKESS             | الدعاء والزيارة | الحقوف من الموت | العشق        | الكرامات والمعجزات | في ماهية الصلاة | العلم اللدني      | كليات الصوفية        | التصوف ( الفردوس )              |           | النص          |
| > سفظ                                                                                                              | 13                  | 13                  |                  | 11                | 10         | 9                 | 00              | 7               | 0            | ر.                 | 4               | w                 | 2                    | <u></u>                         |           | Į.            |

| (2) احمدالثالث 3447 (73) حميدية | (74) حميدية 1448 نور عثمانية 4894 | 1          | اعد الثالث 1584 (11) نورعثهانية 4894 الفكر الاسلامي، ت1974 و1974 |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| احد الثالث 3268(                | احد الثالث 74)3447 حيدية          | حيدية 1448 | احد الثالث 1584                                                  |
|                                 |                                   | 278        | 92                                                               |

# ج-ملحق

1 ـ شرح الكلمات الصعبة من قول ابن سينا، موجودة في المكتبة الظاهرية، رقمها \$2.5.3، مؤلفها مجهول، وردت في «فهرس غطوطات الظاهرية».

#### مكتبات ومصادر الجدول

## 1 - المكتبات :

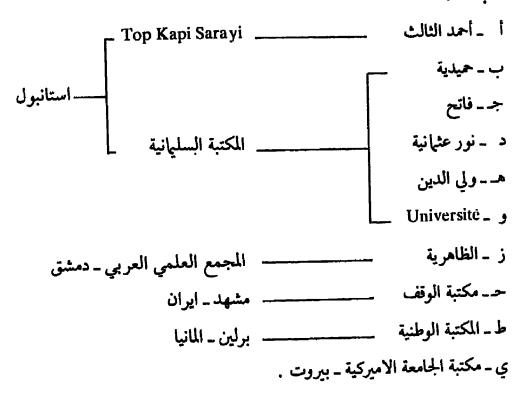

#### 2 - الكتب:

- أ ـ جامع البدائع ، القاهرة 1335 .
- ب ـ رسائل في اسرار الحكمة المشرقية ، ليدن1889 .
- جـ مجموع رسائل الشيخ الرئيس ، حيدر آباد1353 .
  - د ـ هداية الحكمة ، طبعة حجرية ، طهران .

#### 3 - المجلات :

- أ ـ العرفان ، مجلة شهرية كانت تصدر في بيروت .
- ب ـ الفكر الاسلامي ، مجلة شهرية تصدر في بيروت .

## جدول الرموز الواردة في التحقيق

تصدّر كل نص جدول يشتمل على نصوصه: رموزها واوصافها. الا ان هناك رموزاً عامة ، مشتركة في جميع النصوص ، آثرنا الاشارة اليها في هذا الجدول تلافياً لتكرارها.

- أ كل حرف وارد في الهامش ، يشير الى المخطوطة المشار اليها به في مقدمة كل
   أص .
  - 2 ) [ ] ما بين القوسين .
  - 3 + [ ] ما بين القوسين زائد .
  - 4) -[ ] ما بين القوسين ساقط.
  - 5 ) ( )، استعلمناهم احياناً ، ويعنيان ما بين الهلالين .
  - 6) (؟) وردت امام الكليات الغير مقرؤة في الاصل ، او المبهمة المعنى .
- 7) في تحديدنا لحجم المخطوط ، أخذنا بعين الاعتبار عدد الصفحات وليس عدد الاوراق ، حيث ان من النصوص ما لم يتجاوز الصفحة الواحدة ، فيكون اعتبار عدد الصفحات أكمل ، في الوصف ، من عدد الاوراق .
- 8) هناك بعض الكلمات مثل: ثلثة ، مسائل ، صلوة ، قيمة ، تورة ، ألخ . . . كتبناها بشكلها الصحيح: ثلاثة ، مسائل ، صلاة ، قيامة ، توراة ، ألمخ . وتلافياً لتكرار الاشارة في كل مكان ترد فيه ، اكتفينا بهذه الاشارة .

# الفصل الثاني

#### نصوص التفسير

1 ـ تفسير آية النور35: 24)

أثبت هذا النص استناداً الى نسخة وحيدة ، موجودة في مكتبة (يونيفرسيته) في استانبول ، رقم المخطوطة 1458 ، خطها فارسي ، عدد صفحات النص اثنتان ، (7 أ ـ 8 أ ) . عدد السطور في الصفحة الواحدة 29 سطراً ، ومعدل الكلمات في السطر 15 كلمة .

لم يشر قنواتي الى هذه النسخة ، وليست منشورة سابقاً . الأرقام بين القوسين تشير إلى نهاية الصفحات .

والأراب المطالب والمسارة المايدة المار الماعلية بالمخالسة والمطالبة والمطالبة والمطالبة والمطالبة والمطالبة المرودة والمشاعدة استانا فالبالقيدا فالمساهد واي ر. الرماس بالوزاق بالعظام بيشه الدوالمعيق السعيداسية الماسعين ليعنس لحياج أنع اللائجا فيفا المتحدد فأعطف وسي والتخ لساوحها لمعتابكة بالمقية أستريل فاحديثها إراء والراء والماءة ومناديها متكسية لليكرك ورايا ويدويعه ويتعيله فيتي الاستان الااست مينة بول من ساخل المنايا المرابع The second section of the second . وحدر لا وَنُهِدُ أَنْ كُلُونُ عِنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ لِلْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ لِلْمُعْرِينِ اللَّهِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ لِلْمُعْرِينِ اللَّهِ لِلِينَا لِلْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمِعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْمِينِ الْمُعْرِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِي ال ي رو د منا ما دو و و المنافق المنافق المنافق و المنافق المنافق المنافقة الم والراب به الاستيناس المصيرة المستروعان سرايه بلنا المستران الماسية والمان المستوادية بها بن بين العقول برقي إلى تعالى وياف من من العل البداء ومعاليت الدوار بديات Billion by the way of the second of the seco ٤ يويند به يالمناون الموجود المواقعة المناهن الأرث الدير الأسورة الوجودة الموجودة المنظمة المنطقة المناقة The state of the s ويراران الشاعلى وجودي والله فياولاها بالتا بالعبق طعام الاشعيا في المانية والمار والمسيعة في والقاملة وسنت بدون الإما المبواهيلة والمناولة . الماري المرجب إن أن فروجه الله مارخو إنعام المسوت والأنبئة الحراقة وباس بالدائية بالسائد ونهوم ومقاجه وعوبه الشيعال حناء وسرخطنا والمالوي ويعيمني و والمرابع والمرابع والمعاد والمع والمنافث وأراء والمرافع الماني المانية المرافع المرافع المرافع والمانية ويرا الأيمة المواعثة والايراج ويارا المالية والمالية والمالية وأرسا المان المراجع المفراد المان ال A CONTRACT OF THE PROPERTY OF Committee of the state of the s Marija de proposition de la companya della companya de la companya de la companya della companya A series of the series of the

الصفحة الاولى من مخطوط يونيفرسيته

# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: « الله نور السموات والارض » \* ، اي جميع اهل السموات والارضين ، والسموات والارضون انفسها ، بل كل ممكن من الممكنات الموجودة ، وكل ذرة من الذرات الموجودة ، منورة موجودة بنور وجوده تعالى لا بالانفصال شرع من المحمد فرة من الذرات الموجودة ، منورة موجودة بنور وجوده تعالى لا بالانفصال شرع من المحمد



والمرابطين ، وتصحيح القانتين المستغفرين ، وحنين العارفين المشتاقين ، وببكاء العصاة النادمين ، وفي الاخير تأمل يندفع بأدنى ملاحظة كها لا يخفى .

قوله تعالى : « مثل نوره كمشكوة فيها مصباح والمصباح في زجاجة » \* الى آخر الآية . . . اي صفة نور الله تعالى وقصته ، وتلويحه ببيان وتوضيح ، ككوة ما لها نافذة فيها سراج ، يكون هذا السراج في زجاجة صافية من اصفى زجاج ، بحيث يكون قد اوقد هذا السراج من اصفى زيت يكون فيه .

والمراد بالمشكوة جوف حضرة(۱) قدوة الانبياء المعزز والمعلا والمكرم ، المجتبى محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم . والمراد بالزجاجة قلبه المبارك المصفى من كل شوب وريب .

والمراد بالمصباح نور العلم والايمان الذي قد ملأه الله تعالى بافاضته فيه ، فعلمت انه قد اجتمع في هذه المشكوة نور السراج الملابس الى ضوء الزجاجة ، المقترن على نور الزيت ، المصفى من كل دنس وخبث ، فصار ذلك نوراً على نور ، فاجتمعت في هذه المشكوة هذه الانوار ، فكانت كأنور ما يكون .

وقوله تعالى : « الزجاجة كأنها كوكب دري » ، اي تكون هذه الزجاجة مشبهة في نورها وتلألئها ولمعانها بكوكب دري ، يكون لكثرة ضوئها ولمعانها بحيث يتجاوز ضوءه، ويتعداه ، وكأنه اريد بالكوكب هذا ما هو اعظم منها نوراً وضياء وتلألوءاً كالشمس ، لانها انور من باقي الكواكب .

ويحتمل ان يراد به بعض من اعظم كواكب القدر الاول او غيره من الكواكب الأخر ، كالزهرة او باقي الخمسة المتحيرة ، او أي كوكب من الكواكب مطلقاً بعد ما كان متصفاً بالدرر . ولك ان تعتقد ان المراد بالدري المنسوب الى الدر لكثرة تلألئه ( وضيائه في اين الحبات .

قوله: « يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ، أي يكون هذا المصباح موقداً او تكون تلك الزجاجة موقدة من شجرة مباركة . ويمكن ان يراد بالشجرة ههنا جسم حضرة (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجثته وبدنه . فانه شجرة مباركة في اعلى البركة

وردت حضرت . (4) وردت تلألوئه .

<sup>(2)</sup> وردت يكون . (5) م: من كلام الشيخ الرئيس رضي الله عنه في قوله تعالى

 <sup>(3)</sup> وردت ضوئه .
 د ، ن : قوله جل جلاله وعظم شانه وعز اسهاؤه .

واليمن ، وزيتونة بدل من الشجرة المباركة ، وهي اشارة الى خلوه وعرائـه عن الخبـث والكدورة ، فان دهن الزيت دخان ومحموم كسائر الادهان .

قوله تعالى « لا شرقية ولا غربية » ، اي ليست هذه الشجرة المباركة الزيتونة من الشرق وحده ، وليست من الغرب وحده ، بل هي شرقية غربية . وهذه القوة كناية عن نور دينه وتلألىء ملته ، قد وصل الى شرق العالم وغربه ، لا مختص ببلاد شرقي ولا ببلاد غربي . قد انتشر صيت الاسلام في جميع البلاد والقرى غربياً وشرقياً .

قوله تعالى : « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» ، أي يقرب في حقية دينه عليه السلام ثابتة ظاهرة باهرة ، من غير احتياج الى استدلال وبرهان . فمن كان له قلب فهو شهيد الى حقيته من غير ان يظهر معجزة او من غير ان يستدل بدليل وبينة .

وقوله تعالى : « نور على نور » ، معناه ظاهر مما ذكرنا ، فلا احتياج الى الاعادة .

قوله تعالى : « يهدي الله لنوره من يشاء » ، اي ان الله تعالى هو الهادي للعباد الى الايمان والاسلام ، ويرشدهم الى طريق الصواب والرشاد . ومن يرى هذا الطريق هو محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن تقاعد عنه فقد تعامى نور بصره وكل ضوء بصيرته فجعل من الفئة الباقية ، ونعوذ بالله من النفوس الطاغية .

فمن اراد الله ان يفوز الى هذه السعادة فيريه محمد صلى الله عليه وسلم ، فيصل اليه بسعادته الأولية ، ومن لم يرد الله تعالى ان يفوز اليه يجعل صدره ضيقاً حرجاً فلا يصل اليه بشقاوته السرمية .

قوله تعالى : « ويضرب الله الامثال للناس » ، اي يبين الله تعالى (8 أ ) تلك الامثال اللائى فيها مصلحة للعباد .

قوله تعالى : « والله بكل شيء عليم » ، اي علمه محيط بجميع طبائع الاشياء من الازل الى الابد ، فلا صغيرة ولا كبيرة ، ولا مثقال ذرة في السموات وفي الارض خارجة عن علمه تعالى فهو بكل شيء محيط .

2 ـ ( ثم استوى الى السياء وهي دخان )
 ( 11:41 )

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة ، وأخرى مطبوعة . النسخ المخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السيطر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    | صفحاتها | خطها          | رمزها | رقم<br>المخطوطة<br> | المكتبة     |
|--------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|-------|---------------------|-------------|
| 16                                                           | 34 | 1       | نسخ           | ن     | 4894                | نور عنانية  |
| 9                                                            | 15 | 3       | فارسي         | د     | 1448                | حميدية      |
| 11                                                           | 19 | 2       | قارسي<br>ضعيف | ٢     | (4) 3447            | احمد الثالث |

اما النسخة المطبوعة ، فموجودة في هداية الحكمة (296-298 ) ، وقد أشرنا اليها بحرف هـ .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة نور عثمانية .

# أسرينا الموحظين أموه عاسماره

المراد عليه في المراد و و و في الراد المراد الما في و ألما أو منع الطليم جميد الما المراد ال

# بسم الله الرحمن الرحيم

[ قوله عز وجل ](1) : (ثم استوى الى السهاء وهي دخان » \* ، اشار (2) بالدخان الى مادة السهاء ، فان الدخان (3) جوهر ظلهاني والمادة منبع الظلمة من حيث انها منبع العدم ، [ ولا معنى للظلمة الا العدم ](4) .

[ وقوله تعالى ](ت) : « فقال() لها وللأرض ائتيا طوعاً او كرهاً » ، هذا() اشارة الى ما تقرر ان مادة الفلك مخالفة بماهيتها لمادة العناصر ، فقبولها لصورة الفلك يكون طوعاً ، فان الهيولي مشتاقة الى الصورة .

واذا لم يكن فيها قبول لسائر الصور (١٥) بل قبولها متوجه (١٥) نحو صورة واحدة ، ولم يكن في تلك المادة في وقت من الاوقات صورة اخرى لتكون (١٥) الصورة السابقة عائقة عن الصورة (420 أ) الحاصلة ، كان قبول المادة الفلكية لتلك الصورة طوعاً .

فأما مادة العناصر فهي (11) مشتركة بينها ، وقد ثبت ان الصورة (12) الجسمانية غير ازلية الوجود ، بل هي كائنة (13) فاسدة ، فتكون (14) كل صورة لا بد وان تكون (15) بعد فساد صورة اخرى سابقة ، وتكون (16) المادة ما دامت في (17) الصورة السابقة ، فان صيرورتها قابلة للصورة التي تتكون (18) بالقهر والكراهة .

مثلاً الماء اذا سخن ، فتلك السخونة الحاصلة فيه تكون(١٥) على كراهة(٢٥) من الماء ،

<sup>(1)</sup> م : من كلام الشيخ الرئيس رضي الله عنه في قوله تعالى . د ، ن : قوله جل جلاله هت: + هو. ن: اشارة . . [] -: -هـ: -[]. (5) (4) د ، م ، ن : هله . د ، م : ثم قال . (7) (6) هـ: متوجهة. د، ن: الصورة. (8) د : ليكون ، هـ . فيكون . (11) م: - فهي ٠ (10)ر , ن : + ثابتة . م: الصور ، (12)ﻪ ، د : يكون . 。، د : فیکون . (15)(14)هـ، د: ويكون. ھـ . ـ في (17)(16)هـ، د ، م : يكون . م: + تكون . (19)(18)ه.: كراهية . (20)(\*) فصلت: 11.

وهو الوقت الذي يصير المادة مأمورة بقبول ١١١ الصورة الهوائية مشلاً ، فتكون ١١٥ المادة الفلكية مأمورة بقبول، صورة الفلك ، والمادة مطيعة من نفسها في هذا الامر ، اذ ليس هناك معاوقة اصلاً .

واما مادة العناصر ، فانهاره متى صارت مأمورة بقبول صورة(،) اخرى ، فانها لا تكون مطيعة ، بل يكون قبولها واستعدادها لانقياد الامر الالهي على كراهة منها ، اي من الصورة السابقة تكون ١٦ معاوقة عن حصول الصورة الكائنة .

و الله قدم ذكر السهاء على الارض لانه قال : ( ثم قال لها وللأرض ، لا جرم ، عقب ذلك " ذكر الطوع على ذكر الكراهية ١٥٥ ليكون الطوع عائداً [ الى الفلك ، والكراهية ](11) الى مادة الارض .

قوله [ جل جلاله ](L) : « أتينا(B) طائعين » ، وههنا شك ، وهو ان يقال انتم قد بينتم (١١٠) ان اتيان الارض لا بد وان يكون بالكراهة ، وذلك يبطله (١٥) قوله تعالى : « قالتا اتيناً طائعين ، . فنقول ان مادة الارض ما دامت مشغولة بالاستعداد لقبول الامر كانت كارهة . فان الماء ما دام ماء وهو مستعد (١٥) لان يصير هواء بسبب سخونة قهرته تحدث فيه ، فانه تكون تلك السخونة قهرته(١٦) ، وتكون(١٥) ذلك مكروهة [ ومرغوباً عنها ](١١).

ثم اذا زالت الصورة المائية وحدثت صورة ١٥٥ الهواء ، فبعد ذلك لا يكون في جوهر المادة معاونة عن تلك الصورة اصلاً (21) ، فانها خلقت في جوهرها قابلة لجميع الصور . فحينئذ يكون قبولها لها بعد حصولها بالطواعية(٢٥) لا بالكراهـــة(٢٥) . فالكراهـــة في مادة العناصر انما تتحقق الله حالة الاستعداد وهي زمان الامر ، فأما بعد الحصول فانه يكون ذلك القبول قبولاً بالذات والطواعية(٢٥) .

<sup>(1)</sup> هم: لقبول.

<sup>(3)</sup> د، ن: قائه.

<sup>(5)</sup> هـ، د: لا يكون.

<sup>(7)</sup> هـ، د: يكون.

<sup>(9)</sup> د،ن:لك.

<sup>(11)</sup> د،ن: -[].

<sup>(13)</sup> د . م ، ن : + قالتا .

<sup>(15)</sup> هـ: يبطل. (17) هـ: تهرية .

<sup>(19)</sup> هـ : مرغوبة عنه .

<sup>(21)</sup> د،نداصلا.

<sup>(23)</sup> هـ: لا بالكراهية . <sup>(25)</sup> د . ن : بالطواعية .

<sup>(24)</sup> هـ: يتحقق .

<sup>(2)</sup> هـ، د، م، : فيكون .

<sup>(4)</sup> د،م،ن،: ـ صورة.

<sup>(6)</sup> د،م،ن: \_من.

<sup>(8)</sup> م: ـ ر.

<sup>(10)</sup> د، ن: اکرامه.

<sup>(&</sup>lt;del>12</del>) هـ : تعالى .

<sup>(14)</sup> هـ : اثبتم .

<sup>(16)</sup> هـ : يستعد .

<sup>. (18)</sup> هـ : ويكون .

<sup>. -</sup> صورة (20) هـ : ـ صورة

<sup>(22)</sup> د ، م ، ن : + والطاعة .

قوله جل جلاله(۱) : « فقضيهن(2) سبع سموات في يومين [ واوحى في كل سباء امرها(3) » ، اشار(4) الى الكرات الحاملة(5) للكواكب السبعة وهي سبعة ](6) [ واليومان جزؤاهها : المادة والصورة ](7) .

قوله [ جل جلاله ] « : « واوحى في كل سهاء امرها » ، اشارة الى العقول المفارقة التي هي محركاتها على سبيل التشويق والتعشيق ، [ والله تعالى « اعلم بحقائق الاشياء ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله وصحبه اجمعين ] (١١٠) .

<sup>(</sup>١) م: وعلا ، هـ : تع عج .

<sup>(3)</sup> د،م،ن: -[].

<sup>(5)</sup> هـ: الكاملة .

<sup>(7)</sup> ه. : واليومين من اسهاء المادة والصورة .

<sup>(9)</sup> م: ـ تعالى .

<sup>(2)</sup> م: ئم قضيهن .

<sup>(4)</sup> هٰ، مٰ: اشارة .

<sup>.[]-:- (6)</sup> 

<sup>(8)</sup> م: تعالى، هـ. [].

<sup>(10)</sup> م: والله تعالى اعلم بحقائق كلامه واسرار خطابه ، هـ: والله اعلم بالصواب .

#### 3 ـ الأعلى (87)

أثبت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة مخطوطة ، وأخرى مطبوعة . النسخة المخطوطة موجودة في مكتبة ( يونيفرسيته ) ، رقمها 1458 ، خطها فارسي ، عدد صفحاتها صفحتان ونصف ، عدد سطور الصفحة 29 سطراً ، ومعدل كلمات السطر الواحد15 كلمة . أشرنا اليها بحرف ر .

اما النسخة المطبوعة ، فقد اشار اليها قنواتي انها ، مخطوطة موجودة في مشهد رقمها 22/3 (66) ، الا ان هذا الرقم يشير اليها مطبوعة ، حيث نشرها علي أصغر حكمت مع مقدمة بالفارسية ، أشرنا اليها بحرف م .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة ( يونيفرسيته ) .

والمراز والمتعارض والمهوا والمعارض والمعارفة ما الما وهيم الأفاري ما يوهم واليهم ويوما إلا المار المراجوم الخموا وعليهم إلا يا والمارية والموالي المعالمة والموادية والموادية والمارية والموادية والموادة والمعالمة الموادية ية. الله العادية أنا الله عنديه العالمية والبيقاف للسفوات الميسا الما الما الحاج الما الماء الماسية المواطئة والدوارية المراب المراجون على الموامل عليه الانجاء المفر بعيَّة مَعَيِّلَ حَتَى مُولَدُهُ السَّلْرُامِ عالمُه له أو تت فالديون، أو يقورت فل إنواء فت مراجا وأنه لاه السيام و بدؤا بدأو تدوير والمالات المسائل شنة الجيمان فيوثماني والآقاق المتاقا ومفناه أومكل فدينا بيه وأطاسة ونشأ فمعنومة وتزنونعت مال العضو أنهموا بالسائقوى الخاطيسا يكافؤه مصالهمنل تدفريعين ولياه بروءايان السامط وهودة الجائل والفيح وأباءان تستوال الجاروي وجوا اصلح أجالك ولبنا شديدته مقاق والحذفا اختطائهن تجعلينها فاحوط مهوموج واتحا فتم الاستنهال لمال الحييات تربيب ولاقتاعي بسيب في ليميلان اكثروكان اولى بالنفهم فال قل الما بم المجاهية والمركز فوات وغرونات واحالهم المسيعيد الطبيشة وسبب كالالفخاء فلنا والمحارب والتعالم للغة مسهمت بالعبيدة ومفروهه بعوالاخلا والانجفيدت وأقب المتناء فالرفاجة ألل المبدغ يوامت به خيساتهوان بنواسنا ولله مناهنا فأفرك أدوا وليالتوكان ابنهات الذ سهيدة كالمب ومبسبان بعنى موساؤلها لمساجدة إلفا جكان جنامها فالخياسب فمتافع ودخف وثعاضية والفاحشف فيلص فرفيع ويطالي فواعيره فأرامشت الاموكوث الخبيعة جب ول بي النافية أو كانتوت يقت بالنظمة وليها الدولية شدي البنداج والمنطقة العظام ووإن ولا المحاسب والمراب والمراق ف معلى الله القرائد ليسب يرفوز والليع والايدار والأنا يرفوز والعدالة والاحتيار والملعب الأان من الحاصب بدعه بدواته فقر العبوات عاما وال هذا الملعب عامم من المواطئة الأل معقدا أنها وإسعاد فكأذا تدوم ووالقال فجيه والناط أنهاج أالكالث أموال ويقرو بادهد يمزونها والمنتقب المادان ويتربع صف الهيم البيانية جوز الاحرام عليه والعابق الماعوان وغور الني ووق علا ميكر والمحرق أسياء ودالان ولا المستد فياحسام والعدار فإلى فيجد الاسداب والمنهي وفا الموسية والمدر والمن المنط أو المها بينام المحليد الماليات بيد المعرضة والما المالية بالماري بعثها ويبطع أمسه فكعريه بالهي بعرق فالعالم فطعانا إنعيتها فيسافها

•

# بسم الله الرحمن الرحيم

[ قال الشيخ الرئيس قدس روحه ](۱) : اعلم ان هذه السورة مشتملة على [ مطالب ثلاثة ](۱) :

المطلب الأول: فه اثبات الآله:

[ قوله سبحانه ](ه) : ( سبّح اسم ربك الاعلى ، الذي خلق فسوّى ، والذي قدّر فهدى ، والذي اخرج المرعى ، فجعلـه غشاه احـوى » \* . اعلـم (ه) ان المقصـود منـه الاستدلال بنوعين من الدلائل على وجود الاله الحكيم العليم .

فالنوع (١٥) الاول الاستدلال بخلق المحيوان ، فهو المراد من قوله تعالى (١٤) : «خلق فسوّى ، وذلك لان (١٥) بدن كل حيوان مقدر (١٥) بقدر معين ، وهذا التقدير هو الخلق . وايضاً فذلك البدن مركب من الاجزاء (١١) الحارة والباردة [ والرطبة واليابسة ] (١١) . ويجب ان يكون كل واحد من تلك (١١) الاجزاء متقدراً (١٥) بمقدار معين حتى يتولد ذلك المزاج . فانه لو زادت تلك الاجزاء او نقصت كان الحادث مزاجاً آخر لا ذلك المزاج ، وهذا هو التسوية .

واما الاستدلال بنفس الحيوان ، فقوله (15) تعالى : « والذي قدّر فهدى » . ومعناه انه تعالى انه قدر لكل واحد من تلك الاعضاء المخصوصة قوة مختصة (17) بذلك العضو ، ثم جعل تلك القوى التي يحصل منافعه ومصالحه ، مثل انه قدر للعين القوة الباصرة ،

ر : قوله تعالى : سبح اسم ربك الاعلى . (1)ر: ثلثة مطالب. ر : ي . ر : يعني قوله . (4) ر: واعلم . (5) م : النوع (6) (7) ر: سخلفة . (8) ر: ـ تعالى . (9) ر:ان. (10)ر:يتقدر. (11) م: اجزاء. ر : واليابسة والرطبة واليابسة . (13) م: ـ تلك. ر: متقدر. (14)ر: قوله . (15)(16)م: \_ تعالى . (17) م: عصوصة . الاعلى :1و2 و3 و4 .

وللأذن (١) القوة (١) السامعة ، وللمعدة القوة (١) الهاضمة .

ون النوع الثاني الاستدلال على وجود الصانع بأحوال النبات ، وهو قوله تعالى :  $\epsilon$  والذي اخرج المرعى ، فجعله غثاء احوى  $\epsilon$  وهو معلوم  $\epsilon$  . وانما قدم الاستدلال باحوال الحيوان [ على احوال النبات لان الحيوان  $\epsilon$  اشرف ، ولان العجائب في الحيوان أكثر ، فكان اولى بالتقديم .

فان قال قائل: لِمَ لا ﴿ يَجُوزُ انْ يَكُونُ تُولُدُ الْحَيُوانَاتُ والنباتات ﴿ بَسَبِ الطبيعة لا بَسَبِ [ فاعل مختار ] ﴿ وَأَنَا : الدليل عليه هو ان جسم النطفة متشابه الطبيعة ، وتأثير الطباع والافلاك والانجم فيه متشابه (١١) ، والجسم المتشابه (١١) اذا أثر في جملة ذلك الجسم تأثيراً متشابهاً يستحيل (١٤) ان يتولد منه احوال (١١) مختلفة .

ألا ترى انه اذا وضع الشمع وكان ما يضيء خمسة اذرع من هذا الجانب وجب ان يضيء من سائر الجوانب جمسة اذرع ولا يضيء من احد الجوانب خمسة اذرع ولا يضيء من الجانب الآخر(4) الا نصف ذراع من غير حائل ولا مانع فهذا امر(5) غير معقول. فثبت ان مؤثرات الطبيعة يجب ان تكون(6) تأثيراتها تأثيرات (1) متشابهة .

فلما (18) رأينا انه تولد من بعض اجزاء النطفة (19) العظام ، ومن الاجزاء الأخر (20) الاعصاب والعروق والرباطات ، علمنا ان التأثير ليس تأثير مؤثر بالطبع والايجاب (21) ، بل تأثير مؤثر بالقدرة والاختيار .

المطلب الثاني من مطالب هذه السورة : في (22) تقرير النبوات :

اعلم(23) ان هذا المطلب انما يتم بامور ثلاثة :

\_ اولها صفة النبي [ عليه السلام ] (٤٠) في ذاته وجوهره ،

| (2) ر : ــ القوة .                      | (I) ر: والاذن .        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| (4) م : ـ تعالى .                       | (3) م : - و ،          |
| (6) م: -[]                              | (5) مٰ : ـ والذي .     |
| . ۲۰۰۲ (8)                              | 77) د: -[].            |
| (10) ر : الفاعل المختار                 | (9) ر: واجرام النباب . |
| . (12) ر : فيستحيل (12)                 | (11) م : متشابهة .     |
| (14) م: الاخير .                        | (13) ر: احوالا .       |
| (16) ر: – امر ،                         | (15) م، ر: يكون.       |
| (18) م: و <sup>لما</sup> .              | (17) م : ـ تأثيرات .   |
| (20) ر: -الأخر.<br>(20) نا              | (19) م: ـ النطقة .     |
| (22) ر: - في ·<br>(24) م: . عليه السلام | (21) م: ـ والانجاب .   |
| , , , (24)                              | (23) ر : فاعلم .       |

- ـ والثاني كيفية [ الاشتغال بدعوة ] الناقصين ،
- ـ والثالث اختلاف احوال الخلق، في قبول ذلك [ الكمال منه ]. ا

اما اله المطلب الاول وهو شرح صفة النبي ( ص ) الله وكيفية جوهر روحه في علومه واخلاقه ، فاعلم انه ثبت في العلوم الاصلية ان النفس البشرية لها قوتان ( احدهما القوة النظرية والثانية العملية ، وهي القوة التي باعتبارها يقدر على التصرف في هذا البدن ، وبواسطته في اجسام هذا العالم على الوجه الاصوب الأصلح .

ولما ثبت بالبراهين ان القوة (7) النظرية اشرف من العملية لا جرم ، وجب تقديمها (8) في الذكر ، واليه [ اشار قوله تعالى ] (8) : « سنقرئك فلا تنسى » \* . والمعنى انه تعالى يقوي جوهر روحه ويكملها بحيث يصير نفساً قدسية (8 أ) مشرفة (10) بالعلوم الحقيقية والمعارف الالهية ، ويصير بحيث اذا عرف شيئاً لا ينساه . فهذا هو الذي فهمنا من (11) قوله تعالى : « الا ما شاء الله . . . » . والفائدة فيه قوله تعالى : « الا ما شاء الله . . . » . والفائدة فيه هو (11) ان جوهر النفس الانسانية لا يصير قوته على طبيعته (13) بالقدرة مطلقاً ، فلا جرم ينفك عن السهو والنسيان في بعض الاوقات .

[ واما قوله تعالى ] (14) : ﴿ انه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ \*\* ، فالمراد (15) انه تعالى وعده ان يجعل جوهر نفسه عالماً بالمعلومات المطابقة (16) عليها محيطاً (17) بها ، والمؤثر في كل حال (18) وكمال اقوى من الأثر . فلولا كونه تعالى عالماً بالمعلومات كلها لما (19) قدر على جعل روح النبي ( ص )(20) عالماً بها مبرءاً (21) عن السهو والنسيان .

واما (١٤٥) الأشارة الى تكميل نفس النبي ( ص )(٥) في القوة العملية فهو المراد من قوله

| ر: ـ الحلق.           | (2)  | (1) ر: استعمال تكميل .      |
|-----------------------|------|-----------------------------|
| ر: ـ اما .            | (4)  | (3) 'ر: منزلها .            |
| ر : تعلقان .          | (6)  | ( <del>5)</del> ر: ـ( صي) ، |
| ر : تق <i>دى</i> يە . | (8)  | (7) ر·ـالقوة .              |
| ر:مشرقة.              | (10) | (9) م: الاشارة مقوله .      |
| م: ـهو.               | (12) | (11) ء : في ،               |
| ر: -[].               |      | (13) ر. طبیعته .            |
| ر: مسابقة .           | (16) | (15) ر: والمراد .           |
| ر : جمال .            | (18) | (١٦) ر. محيطة .             |
| ر : عليه السلام       | (20) | (19) ر : والآلما .          |
| م: _ اما .            | (22) | (21) م: متبرءا .            |
| ا الأعلى7 .           |      | (*) الاعلى: ۵ .             |

تعالى : « ونيسرك لليسرى » \* . وذلك ان الناس كلهم مشتركون في اصل القدرة على القبح والحسن ، و ١٥ الفجور والعفة . الا أن فيهم من يكون الصفة ١١ عليه اسهل وطبعه اميل ، فتلك» السهولة عبارة عن الصفة المسهاة بالخلق . فمن كان سعيداً طاهراً تقياً نقياً 7 كانت نفسه موسومة بخلق العفة والطهارة ، ومن ]٥٠ كان شقياً ، والعياذ بالله ، كان بالضد (» . فقوله تعالى : « و ص نيسرك لليسرى ، اشارة الى هذه الحالة وعند هذه الآية . ثم الله وصفه الله شأن النبي ( ص ) الكال في القوة النظرية اولاً ، ثم في القوة العملية ثانياً .

والمطلب الثاني من النبوة ، الاشتغال بدعوة الخلق الى طريق الحق ، وذلك لأن من كان كاملاً في القوة النظرية والعملية اذا كان لا يقوى على تكميل غيره فهو الولى ، وان كان يقوى(١٥) عليه فهو النبي . ولا شك ان هذا المقام أكمل لأن كهال(١١) المطلق هو(١١) الذي يكون تاماً وفوق التمام(נ) .

فلها حصل [ كهاله بسبب ] ٥٨٥ كهال قوته النظرية والعملية وجب ان يصير فوق التام افاضة للكيالات على الناقصين ، وذلك هو ١٥٥ دعوة الخلق الى التوجه الى الحق ، فلهذا قال الله (۵۵ تعالى بعد الآية المتقدمة و فذكّر ان نفعت الذكرى ، \*\* .

فقوله ١٦٦ ذكّر امر له ١١٥ بدعوة الخلق الى الحق ، ثم بين ان هذه الدعوة لا تنفع ١٦٥ في حق الكل لان النفوس الناطقة ٥٥٥ منها ما يقبل التأديب والتهذيب ، ومنها ما لا يُقبل . [ والتي يقبل ] can فهي فيه مختلفة بالقوة والضعف ، والسرعة والبطؤ ، والكثرة والقلة ، ولهذا وعنه النادي عنه الذكري . . ان نفعت الذكري . .

م : \_ تعالى . (1)

م : المفة .

<sup>(5)</sup> ر: -[].

<sup>(7)</sup> ر: -و.

م : وصف .

<sup>(11)</sup> م: الفيض.

<sup>(13)</sup> ر: التام. (15) م: - هو.

<sup>(17)</sup> م: قوله

<sup>(19)</sup> ر: لا ينتفع .

<sup>(21)</sup> م: -[]

<sup>(23)</sup> م : ـ تعالى .

<sup>(\*\*)</sup> الأعلى: 8

<sup>(2)</sup> م: ي .

<sup>(4)</sup> ر: وتلك.

ر : بالضرر .

م ; تتم . (8)

رّ10) م: +عل.

<sup>(12)</sup> ر: فهو.

<sup>(14)</sup> ر: تمامة ليست.

<sup>(16)</sup> م: -واقد .

<sup>(18)</sup> م: - له .

<sup>(20)</sup> ر: الناقصة .

<sup>(2⁄2)</sup> م: فلهذا .

<sup>(</sup>ه) الأعلى: 8.

ثم ان الله تعالى لما ذكر هذا المعنى على سبيل الاجمال اراد بيانه بالتفصيل على الآية المذكورة ، المقصود منها بيان احوال الخلق و١٠٠ كيفية قبول تلك الدعوة ، وهو المطلوب من النبوة . وذلك لان الخلق عند سهاع هذه الدعوة ينقسمون ١٥٠ الى قسمين : منهم من ينتفع ١٠٠ به وهو المراد بقوله ١١٠ ه سيذكر من يخشي ٣ ، فانهم ينتفعـون بدعـوة الانبياء [ ويُقبلون ويستكملون نفوسهم . ومبدء هذا القبول انما يكون من الحوف والحشية ، وهو ان من سمع دعوة الانبياء ] ١٦٠ ، ثم خطر بباله ان هذه الدنيا ذاهبة فانية على كل حال ، فلو لم يشتغل بعمارة الأخرة فربما وقع، في الهلاك الابدي [ فحصل له الخشية ]١٠٠) وهو الذي يحمله على النظر والتأمل ١١١٠ في دعوة الانبياء ، [ ويدعوه الى الاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة . واما الذين لا يقبلون دعوة الانبياء ] الله ولا (١٤) ينتفعون بها ، فاليهم الاشارة بقوله » ويتجنبها الاشقى ، الذي يصلى النار الكبرى » \*\* . وذلك لان المعرضين عن طلب الأخرة والمستغرقين (١٦) في حب الدنيا ١١٠١ ، المتوجهين الى طلب طيباتها ولذاتها وشهواتها ، اذا ماتوا فقد فارقوا ما كان محبوباً لهم (١٥) ، وذهبوا الى موضع ليس لهم به معرفة ولا لهم بأصله أنس ، [ ومفارقة المحبوب تؤجج،١٦) نار الشوق والحزن ، والدخول في موضع ليس له بأهله انس ] (١١٥) يوجب(١١٥) الوحشة والنفرة(20) ، فهذا(21) الذي اجتنب عن قبول دعوة الانبياء فلا شك انه « سيصلى النار الكبرى ، ثم لا يموت فيها ولا يحيى » \* . واما النار المحسوسة فستنضم ٢٤٠ الى هذه النار الروحانية ويعظم العذاب .

واعلم [ ان الله تعالى ] (2) لما ذكر في اول هذا التقسيم قوله : « سيذكر من يخشى « عاد الى شرح ذلك القسم (24) فقال : « قد افلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى » \*\* ،

(1) م. ـ ان.

(3) ر:ي.

(5) ر: يَبْتغي.

(7) ر: -[].

(9) ر ٠ فهدا الخوف والخشية .

(11) ر-[].

(13) ر : والمستعرض .

(15) ر: \_وشهواتها .
 (17) م ، ر: يؤحيج .

(۱۹) م ، ر : لوجب (۱۹) م ، ر : لوجب

(۱۶۱) ۲۰۲۰ توجیم (۱۲۱۱ : :

(21)م: فهو،

(23) م: انه تعالى . (\*) الأعلى : 10 .

(\*) الاعلى: 13

(4) م: تنفسمون .

(6) ر : من قوله .

(8) م: يقع . (10)

(10) ر : والتألم .

(12) ر: اللا.

(14) م: الرياسة.

(16) ر: - لهم.

(18) ر: ـ[].

(20) ر: والنفر.

(22) م: فتنضم

(24) ر • تمام التقسيم

(\*\*) الاعلى : 12 . (\*\*) الاعلى : 14 و15 .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> و: ي التفصيل .

فذكر (١) [ ان فيه من كمال ] (١) احموال المنتفعين ثلاثة (١) مراتب :

المرتبة (ه) الاولى تزكية النفس عن العقائد الباطلة والاخلاق الذميمة ، وهذا اشارة الى ازالة ما لا ينبغي ، ولا شك ان (8 ب ) ازالة النقوش الباطلة عن لوح البروح يجب تقديمها على تحصيل النقوش (5) الكاملة الطاهرة فيه .

ثم اذا ظهرت نفس عن كل ما لا ينبغي فلا بد من تكميل قوتها (10) النظرية بالمعارف القدسية والعلوم الالهية ، وهي (10) المرتبة الثانية المشار (18) اليها بقوله تعالى (10) : " و(10) ذكر اسم ربه " " ، لان(11) معرفة الله وذكره رئيس المعارف العلوم .

ثم لا بد من الاستعانة بتكميل القوة العملية بالافعال الصائبة والأثار الجميلة الداء وهي المرتبة الثالثة ] (13) ، واليها الاشارة بقوله « فصلى » ، لان رأس الاعمال الصالحة طاعة الله وخدمته .

وههنا تم الكلام في مراتب النبوات لانه [ بين كهال النبي عليه السلام بتكميل ] النه قوته النظرية وقوته (15) العملية ، ثم امر بعد ذلك بالدعوة الى الله تعالى (16) ، ثم أردفه ببيان ان السامعين منهم من مجملهم (17) الخوف والخشية على القبول ، ومنهم من المال لا يكون كذلك فيقعون في العذاب الشديد ، وهو العذاب بالنار في حالة لا يكون [ موت ولا حياة ] (19) .

ثم ذكر مراتب احوال السعداء من اتباع الانبياء ، وهي الاحوال التي ذكرناها وبينا انه لا مزيد عليها ، لان المطلوب [ اما ازالة ] (20) ما لا ينبغي وهو قوله « قد افلح من تزكى » ، واما تكميل القوة النظرية بالمعارف الالهية ، وهو (21) قوله : « وذكر اسم ربه فصلي (22) » ، واما (23) تكميل القوة العملية [ بالاعمال الصالحة ] (24) وهو قوله

| (2) ر:من                                                        | (۱) م : ذكر .                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (4) ر: <sub></sub> المرتبة                                      | (3) رٰ: بثلثة                               |
| (6) ر:فواها.<br>ناماندا                                         | (5) ر : النفوس .                            |
| (8) ر : واليها اشار .                                           | (7) م: وهو.                                 |
| (10) ر: -و·<br>(12) ر: الجيلة.                                  | (و) م: ـ تعالى .                            |
| (12) ر: الجيدة .<br>(14) ر: لانه كها قال النبي عليه السلام في . | (11) ر:-لان.                                |
| (14) م: ـ تعالى .<br>(16) م: ـ تعالى .                          | . [ ]-: [ (13)                              |
| (10) ر: -من                                                     | (15) م : - قوته ،                           |
| ر; لا لذاته .<br>(20)                                           | (17) م َ: تحملهم .<br>(10) م أن الحملهم .   |
| ر><br>(22) ر:وهي.                                               | (19) ر: موتأ ولا حياتاً .<br>(21) ر: ولما . |
| (24) ر:وأسا.                                                    | (۱-۱۰ ر.وما.<br>(23) م:فصلس.                |
| (*) الأعلى : 15                                                 | ٠, ٢٠, ٠,٠                                  |
|                                                                 |                                             |

« فصلى » . وههنا آخر الكلام في تفسير امر النبوة [ والله ولي الرشاد ] « .
 المطلب الثالث من مطالب هذه السورة في (٥) تقرير امر المعاد :

واليه الاشارة بقوله تعالى : « بل تؤثرون الحيوة الدنيا والآخرة خير وابقى » " ، اعلم ان هذا البيان تام كامل ، واف في اثبات امر المعاد ، وتقريره ان هذه اللذة مطلوبة لذاتها ، والخلق وقد ادركوا في هذه الحياة الدنيا (» انواع اللذات الجسمانية وما ادركوا شيئاً من السعادات الاخروية ، فوجب (» ان يكونوا مستمرين على طلب اللذات الدنيوية معرضين عن اللذات الاخروية ، واليه الاشارة بقوله تعالى (» : « بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخرة خير وأبقى » ، و (» هذا البيان اقصى ما يمكن ان يذكر في هذا الباب ، وتقريره ببيان امرين :

الاول ان اللذة الاخروية خير من اللذة (الانبياء الوليدان والخنافس ، واللذات الاول ان اللذة الجسمانية مشتركة فيا بين الناس والبهائم والديدان والخنافس ، واللذات الروحية الروحانية مشتركة فيا (١١٥) بين الناس والانبياء (١١١) والمرسلين . فتكون (١١٥) اللذات الروحية افضل . الثاني ان اللذة الجسمانية لوكانت خيرات وسعادات (١١٥) لكان كل ما كانت ١٥١) هذه الاشياء أكثر كانت السعادة والكيال أكثر . ومعلوم انه ليس كذلك (١١٥) ، لأنّا لو فرضنا عاقلاً لا هم له الا الاكل والشرب والوقاع ، وكان مدة عمره مقصوراً على اصلاح هذه المهات ، كان ١١٥ منسوباً الى الخسة والدناءة ، والى انه كالبهيمة . واما من كان اعراضه عن هذه الاحوال اشد وبعده عنها أكثر ، كان الى الكيال والروحانيات اقرب ، فعلمنا ان اللذة الروحانية خير من الجسمانية . ولهذا السبب كان الانسان لا يقدم على الجياع عند حضور الناس . فلو كانت تلك اللذة من باب الكيال ، لكان ظهوره اولى من خفائه لا عالمة ما ذكرناه .

الثالث ان جوهر الروح اشرف من جوهر البدن ، والابتهاج بمعرفة الله تعالى ١١٥

| ر: ـ ق .<br>ر: الجسمانية .<br>م: ـ تعالى .<br>م: ـ فيا .<br>م، ر: فيكون .<br>ر: لكانت كل ما كان .<br>م، ر: كانت . | (6)<br>(8)<br>(10)<br>(12)<br>(14)<br>(16) |                              | (1)<br>(3)<br>(5)<br>(7)<br>(9)<br>(11)<br>(13)<br>(15)<br>(17) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| م : ـ تعالى .                                                                                                     | (18)                                       | م: لا محة .<br>الاعلى : 16 . | _                                                               |

وبمحبته ١١٠ اشرف من الابتهاج بالمطعوم والمشروب والمنكوح ، فثبت ١٤٠ بهذه الوجوه ان الأخرة خير من الدنيا .

واما (3) المقام الثاني ، وهو ان الأخرة خير وابقى ، فهو ظاهر لوجهين 🕪 :

الاول انه لا بد من الموت ، وحينئذ ١٠٠ تنقطع ١٠٠ كل تلك ١٠٠ اللذات الجسمانية . الثاني هو ان اللذات ١٠٠ الحاصلة من الاكل والشرب ١٠٠ والوقاع ، [ انما تحصل حال الاشتغال بالاكل والوقاع ] ١١٠٠ ، فأما بعد تلك اللحظة [ فان اللذة لا يبقى اثرها ] ١١٠٠ البتة ، بل ربما انقلبت تلك اللذات آلاماً .

واما البهجة الحاصلة بالمعارف(21) الألهية والعلوم القدسية والاخلاق الفاضلة ، فانها باقية دائمة ، آمنة من(31) الزوال والانتقال . فثبت بهذا(14) البيان(15) الباهر « ان الأخرة خير وابقى » ، وانضم الى هذه المقدمات(16) (بأ) مقدمات احرى ، وهي(17) ان [كل ما ](18) كان خيراً(19) وأبقى [ يجب ان يطلبه العقلاء ](20) وانما جاز حذف هذه المقدمة الثانية لانها هي [ البديهة المقدرة ] (21) في العقول السليمة .

واعلم انه تعالى لما قرر هذه المطالب الثلاثة ختم السورة بقوله: « ان هذا لفي الصحف الأولى ، صحف ابراهيم وموسى » \* . والمعنى ان جميع كتب الله تعا المنزلة على انبيائه ، ليس المقصود منها الا تقرير هذه المطالب(23) الثلاثة الالهيات اولاً ، ثم معرفة النبوات ثانياً ، ثم معرفة المعاد ثالثاً .

واعلم ان التأمل في اسرار (٤٩) هذه السورة تنبيه على (٤٥) ان الاشتغاا المطالب الثلاثة عبث ، وان سعادات (٢٦) الانسان لا تحصل (٢٥) الا بمعر الثلاثة ، وبالله التوفيق ، [ ومنه الاستعانة . تمت الرسالة والسلام ] (٩

| ر:    | (3)  | ر : + اٺ .                                          | (2)  | <br>م : ومحبته . | (1)  |
|-------|------|-----------------------------------------------------|------|------------------|------|
| ر :   | (6)  | م : وح .                                            | (5)  | ۱<br>ر: بوجهین . |      |
| ٠: ٢  | (9)  | ر: اللذة.                                           | (8)  | ر : تلك .        |      |
| •     | (12) | م : فلا يبقى .                                      | (11) | ر: -[] .         | (10) |
|       | (15) | م : جلته .                                          | (14) | ر: عن.           |      |
|       | (18) | ر : وهو .                                           | (17) | ر : المقالات .   | (16) |
|       | (21) | ر: -[]٠                                             |      | ر : خير .        | (19) |
| -     | (24) | م : المقدمات .                                      | (23) | م : _ تعالى .    | (22) |
|       | (27) | م: سوا ،                                            | (26) | ر: ـعلى.         |      |
| الأعإ | (*)  | ر : وهو خير الرفيق اولاً<br>. آخـ أ ، تمت ال سالة . |      | مُ : لا يحصل .   |      |

4 ـ الاخلاص (112)

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة . النسخ المخطوطة هي :

|                     | •                |                 |              |       |                     |             |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|-------------|
| معدل كليات<br>السطر | سطــور<br>الصفحة | صفحاتها         | خطها         | رمزها | رقم<br>المخطوطة<br> | المكتبة     |
| 19                  | 37               | 2 1             | نسخ          | ن     | 4894                | نور عثمانية |
| 11                  | 27               | 2<br>5          | نسخ<br>فارسي | ظ     | 3512                | الظاهرية    |
| 15                  | 17               | $7 \frac{1}{2}$ | فارسي        | د     | (1) 3447            | احمد الثالث |

اما النسخة المطبوعة ، فموجودة في جامع البدائع ، الرسالة الثانية ، ص15-22 ، مع مقدمة من الناشر ، اشرنا اليها بحرف ج .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة الظاهرية .

ڗڽٳڵڎۼ؞ۺ؞؞ڹٵڴؠ۩ٳؽ؇ڎۺۄٵڛٵ؞؉ؿڵ؉ڹؿؠ؇ؽؠڹؿ؈ٵۻڽؠٵڂڽڽٵڴڲڶ؋ ڡؽٳڹؠڵۼڽۄ؞ۑڸڂۮؿۼڽۻڮ؞ڹڹٵۼٞ؞ؠؽڰڵ؋ٳڡٵ؞ؿۼؿ؏ڂؿۼڵڴڵؿڔؿڰڣ مئابہڵۼڽۄ؞ڽڵڂڎؿۼڽۻڮ؞ڹڹٵۼ؞ؠؽڰڵ؋ٳڡٵ؞ؿۼؿ؏ڂؿۼڵڴڵؿڔؿڰڣ ٵڿ؞ڗۏڂڮۯۿۼٛؠٵڸۺۊٵۮ؉ڔۄ؞ۺۼۼڲڵڰڹڗۥڵۿڲٵٷڹڔڡڝۼڹؠڰۼڴٳڰ ٵڿ؞ڗڣڵڮڹۼۼؠٙڿڮػٳڶۺٵۮٵػۿۿڰڵڰۏڹؠ؈ڲڶڲڹۼٳؿڡؿڬڰڶؿڰٳڰڰؙ のころできるとはなるとすると、よることがないのできないのは وبدووباف والمادر مقبقك بكالابادي وساهم وون ملددافاة ناهوجهد الإص فالم ورد موروب معطير علامة والدية سوي درا جيد موهدادات مرمو وفات المقريا مريك المقرد المصويرة موجي بالامريكي فيود الاجان مالان مه سدك ما بايت والقراب الأصابية المتريق موجود التديد والأوان مالان مه سدك ما بايت والقراب ألما يتدارية سائل من اسامقد بناسة الدر مساسلة مسائلة المن الدارك وورانيو بالدومان المزيد كلام ميديا النام المناسلة المارية المناسلة سوك بالديدية فتحريا للتهاد والالكان الدواعة الاقوام ومداد الدائع كالق سزاط سائه والترفي الدلاج عده لمائع والمراهدة والمهر وللمناج الانطاعة ؠڗ؊ڹۿٳ؈ڝڲڹۺڵڝڵڟڐ۩ؽٵ؞ڣڣ؞ڛۮؠ؞ڹ۩ۼڕڹۼڡڔ؈؈؈؈ ۺڗؠڟ؞ڲڡ۩ڟۣڿڔڟۼڔٳۼڲۿڡڰٵڲٷۼ؞ۼڟڴٷۼڎۼؿڟ؈؈ڰٵڰۿۅڰڔڛ 大きの山の大はなでは、大きの一日の日本の日本の日本の一大のようなないから、 مانعالب بالكريدكما الجعدادي حبدار الترهد لكنية معاديك فالتهود الدنار بندرايتها باكتام واخفق معاماءعاشالي الإيعام وبالمدهاي الأولالمان التأن ىرىيىلىكى كىلىدىرالىدىدىكى كىلىدى مىرىيالىدى كوردندى ھوموالواجىدىكى كۆلىندۇنى مىدىرا ئوچودكار دېھەسىجىلىدىكىلى ھوئەماخىلىلىسىلىدە ھۇيلا المهمالاند لكن المداء الإواهيدونة مداد دادويده بزيا فته فاددوا حدالويه هوالك دسمالاستان فيلعظينكلاف التادالالموافق بالمعراقة لابه ويناهب كالمداوحه والايدة المسائدكان فيبينا الداكا فالمالعان والتايا がいからいからいからいからいからいいのからないというないからいいないからいからいからいないないない عيرها يُوركونون سنداد بريديادي الابديري مركز عود كأراكا يافين ألماني قد يايير في الأميزية ووكي كالكناوي، سياء كأراكا دود سيزيرات ويود مراجه بالا تصافه الديام الديام المتعالمية الموجاد الاستام الماحلة المتعارضة المتعارضة

نجيع البيوع المكاما لموسطة حادم طاق الموزيد معها القواء بو الديدة مقالنا رال جيوة المسيوع الميوسع ومعلية مقدا احتماع الموزيد موان فريد المدايط الموان الموضية الكوالي بذرا يكرف نورا تقافان اليوريد المدايد الموادم وقوس المناهدة المدايط الكواد المدايد المدايط التشاريج المدادم وارد وقوس المناهدة المدايط الموادم المدايد المياسطية المدايد المدادم موسولة المدايط الموادم وقوس المناهدة الموادد الموادمة المدادم المدادم المدادم المدادم المدادم المدادم الموادم وقوس المدادم الموادم وقوس المدادم الموادم الموادم المدادم المداد ئے ہے جو معدد بائین اصاب او مصابتہ تا ہے۔ مواند رو کہ مصان جسمه اور کا کیا موقع مالند را دید و معدد جسم و مصنعات ہے کہ ساب المصدا اکا المالی بكزك الاختوافة والخكرافرا وبتماري المبدالالال وعرالاتهار المخافة ىبىللىمىدىلاكىنىيدىلانلىيىنىداك سەلامىلەلاندىرىلانىيىلىنىلىنىلىدىدىنىدىلارلىكى ئىس ئائىمئومارىكىي يىتىللانلىئىيورانىيلامىداچەن ئائىللامىيچىئىتىمچىنىيىكى منولة فالإلحدا لطاله فاحتزيه بالوجهوا تدلكن فنالعام لالاكتفامة ويا التئوان من الهجام النسط اولخا الإجرادس السلية المان والشهاعية للبرامة حبّ إفتخاب لنسر كاسبول بورد للدينسن البال كليام مناملك وافت (باليا مرابد فهدا مراد بالبادة مه نهره مرابد المنافرة مناها المانية والمانية المرابعة المنافذة المنافرة المن ائتسائل دفرا اعتلابسد حوالتحاكة يكذبه العينان وشرو وبدالتي وقدها الايتراق والمعالية المتياسة والتعالم المتياسة المرتب المتاليوبي المتيار وأبدا المتالية المتالية المتالية والمتلافة المتياسة المتالية المتالية والتعالم المتا بواسلتهونها ماسلولكا المسطيلال عاجلان حالسان لعالمانالاالمسط ماحطا بمياستعلالكوساناة الماحسمل موباخر المتكيدة فقع البسبهيداراه والتهدي والإحراض والإنعاض والمركز إدالالوال وسابروج والشنية الق بالريق تاريب الدمادعه مذال إرادة سندج عسمنه الانطافان إنا ڽٳؽٷڵڐڽڹڂڕٳؿڐ؊ۣڰۯڵۿڹڶ؞ڶڝڡڡڵڟڟڸڰٵڵڿڎڟڬٷؠۿڡڶڿؿڴڰؙ ڿۮ؞ڔڵڹ؈ڲڵڵڵڿڐڝڰٳڣؽڡۅۺڔۄڽڟۿڝڡڬۮٳڲؿڴڹ؉ٷڵڰۣڰؖ ٧١٠٠١مه١٧٤ ميرونيزيا والديامة تالمارية مع معمدة إلى مانان التارا داجالدي ملك ترم الوود وإليار بالكوت المناء تؤمزي بالكولويا بدارفهاأرتان يمواعدكا النظمة والمبطئوالبي اضطهوب الناحني وامتفهه مالوامنية جواوحة اكاساء الساط لكترا للابتركووجه خوبلاة تالين الانبهائك منونه واجنون كاللاجراء طلابكون خديمياناته والمنها والملائل عوجولا الماحدينة بنسم تنابع الدجه والذعانسة احشارا حذيا اولعدينط يتعهه فكالخ الإببارغ بطائما احتافنا يمكا أجودها فهجا ومعتدي إلفارات كا الماعداد والمناهدام الكوالات مرتداناهم المابط الإالالة

# بسم الله الرحمن الرحيم

وواجب الوجود هواان الذي لذاته هو هو ، بل ذاته انه هو لا غير ، وتلك الهوية والخصوصية معنى عديم الاسم ، لا يمكن شرحه الا بلوازمه .

واللوازم منها اضافية ومنها سلبية ، واللوازم الاضافية اشد تعريفاً من الامور السلبية ، والاكمل في التعريف هو اللازم الجامع لنوعي الاضافة والسلب ، وذلك هو كون تلك الهوية الها ، فان الاله هو الذي ينسب(٢٥) اليه غيره ولا ينسب هو الى غيره .

```
(۱) م ، ن : لا يكون . (2) ن : مستفادة من ، م : وردت في الهامش .
```

<sup>(3)</sup> ج: - كان . (4) ج: موقوفة على .

<sup>(5)</sup> ج: + فهي مستفادة منه . (6) ظ: غير ، م: \_غيره . (7) م: يعتبر فهو . (8) ن: \_ [7] .

<sup>(/)</sup> م:يعتبرنهو. (9) ج:علته. (10) ظ،ج:\_يكرن.

<sup>(11)</sup> مَ ، ن ، ظـ هويته . (12) م ، ن : هو هو الواجب .

<sup>(13)</sup> ج: كل شيء. (14) م، ج: هويته مهيته لنفس ماهيته. (15) ط: عين. (15)

<sup>(15)</sup> ظ: عين. (16) نه م: فاذن. (17) ظهج: لا هو. (18) ظ: في.

<sup>(19)</sup> ظ: ـ []. ج: فلا هوية له من حيث هو هو. (20) م، نَ: ـ هو.

<sup>(21)</sup> ظ: لكل من . (\*) الاخلاص : ا

والاله المطلق هو الذي يكون كذلك مع جميع الموجودات ، فانتساب غيره اليه اضافي ، وكونه غير منتسب الى غيره سلبي .

ولما كانت الهوية الالهية مما لا يمكن ان يعبر عنها لجلالتها وعظمتها الا بانه هو هو ، ثم شرح تلك الهوية انما يكون بلوازمها . وقد بينا ان اللوازم [ منها سلبية ومنها اضافية ] ١١١٠ وبينا ان الاكمل في التعريف والشرح لتلك الهوية ذكر الامرين ، وبينا ان اسم الله تعالى متناول لهما جميعاً لا جرم ، عقب قوله بذكر الله ، ليكون الله ١٤ كالكاشف عما دل عليه لفظ هو (35 أ) ، وكالشرح (3 لذلك .

وفيه لطائف أخر ، منها انه لما عرف تلك الهوية بلوازمها وهي الالهية ، اشعر ١٠٠٠ ذلك بأنه ليس له شيء من المقومات ، والا لكان العدول عنها الى اللوازم قاصراً .

ومنها انه لما شرح تلك الهوية بالازم (٥) الالهية ، عقب (١) ذلك بأنه الاحد (١) ، وهو الغاية في الوحدانية ، كان فيه تشبيها على انه لما كان في اقصى [ الغايات في الوحدة ] (١) ، ولم يكن له شيء من المقومات لا جرم (١) ، تعذر تعريف تلك الهوية الا بذكر اللوازم ، ويصير تقدير الكلام الهوية التي لا شرح لها ، [ انما ترك ] (١١) في تعريفها ذكر المقومات ، واقتصر (١١) على ذكر اللوازم ، وهي (١٥) الالهية لغاية (١٥) وحدتها وكهال بساطتها ، التي تتقاصر العقول عن اكتناهها والوقوف دون مبادىء اشراق انوارها .

ومنها ان هوية المبدأ الاول لها لوازم كثيرة ، ولكن (١٥) تلك اللوازم مترتبة ، فان اللوازم معلولات ، والشيء الواحد الحق البسيط من كل وجه (١٥) لا يصدر عنه أكثر من واحد (١٥) الا على الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضاً ، ولان اللازم القريب اشد تعريفاً من اللازم البعيد . فكون الانسان متعجباً اعرف من كونه ضاحكاً . ولهذا (١٦) من اراد تعريف مهية [ من الماهيات ] (١٥) بشيء من لوازمها (١٥) فمها كان اللازم [ اقرب كان التذكر هذا الكلام من نمط آخر اشد تحقيقاً ، وهو ان اللازم ] (٢٥) البعيد

<sup>(1)</sup> ج: منها الاضافية ومنها السليبة.

<sup>(3)</sup> ج : والشرح .

<sup>(5)</sup> ظ: بلوازم .

<sup>(7)</sup> ج: احد.

<sup>(9)</sup> ج: ـ لا جرم.

<sup>(11)</sup> ظ: اقتصر، م، ن: اقتصرت.

<sup>(13)</sup> م ـ الغاية .

<sup>(15)</sup> ظ: ـ جهة .

<sup>(17)</sup> م، ٺ: فلهذا۔

<sup>(19)</sup> م، ن، ج: لوازمه.

<sup>(2)</sup> ظ: ـ الله.

<sup>(4)</sup> م، ٺ: شعر.

<sup>(6)</sup> ج: وعقب.

<sup>(0)</sup> ج . وطلب . (8) ج : غايات الوحلة .

<sup>(10)</sup> ظ: لم يمكن.

<sup>(12)</sup> ظ: ـ وهي

<sup>(14)</sup> ج : وكلّ .

<sup>(14)</sup> ج. وص . (16) م، ن: الواحد.

<sup>(18)</sup> ظ ، ج : . من الماهيات .

<sup>(20)</sup> ظ: -[]

عن الشيء لا يكون معلولا للشيء حقيقة ، بل يكون معلولاً لمعلوله . والشيء الذي له سبب لا يعرف مالحقيقة ، الا من جهة العلم بأسبابه . [ واما الذي لا سبب له ، فلا يعرف الا من جهة لوازمه ] . . .

فلهذا التحقيق ، لو ذكر في تعريف المهية شيء من لوازمها البعيدة ، لم يكن ذلك النعريف تعريف حقيقياً ، بل التعريف الحقيقي هو ان يذكر في التعريف اللازم القريب للشيء ، الذي يقتضيه الشيء لذاته لا لغيره . والمبدأ الاول لا يلزمه لازم اقدم ال من وجوب الوجود ، فانه الله هو واجب الوجود ، وبواسطة وجوده يلزمه الله مبدأ لكل ما عداه ، ومجموع هذين الامرين الهم والالهية .

فلهذا لما اشار بقوله هو أن الهوية المحضة البسيطة حقاً ، التي الله يكن أن يعبر عنها الله الله الله الله الله و وكان لا بد من تعريفها بشيء من اللوازم ، عقب ذلك بذكر اقرب الاشياء لزوماً له وهو الالهية الجامعة للازمي السلب والايجاب . [ فلهذا لما اشار بقوله هو الى الهو ] الله الله مناه ما اعظم شأنه وما اقهر سلطانه ، فهو الذي اليه منتهى (۱۱) الحاجات ، ومن عنده نيل الطلبات ، ولا يبلغ أدنى ما استأثر به من الجلال والعظمة والغبطة والبهجة اقصى نعوت الناعتين وأعظم وصف الواصفين ، بل القدر المكن ذكره ، الممتنع الله المؤيد منه هو الذي ذكره (۱۱) في كتابه العزيز ، وأودعه في وحيه المقدس ورموزه المقدسة الطاهرة ] الما الجليلة الرفيعة .

و[ههنا قد يعن سؤال ] ١٥٠١ وهو ان مهيته تعالى ١٥٥ ، وان كان لا يمكن لغيره معرفتها الا بواسطة الاضافات والسلوب ، الا انه جل جلاله عالم بهما ، فان ١٦١ هناك العقل والعاقل والمعقول واحد ، فلما ١١٥ لم يذكر تلك ١٥١ ، واقتصر على ذكر ١٥٥ اللوازم ، فنقول : ليس للمبدأ الاول [شيء من ] ١٤١ المقومات اصلاً ، فانه وحدة مجردة وبساطة محضة ، ولا

<sup>(1)</sup> ظ: مالحقيقة.

<sup>(3)</sup> م، ن: \_اقدم.

<sup>(5)</sup> ج : بوساطة .

<sup>(7)</sup> م، ن: اللازمين.

<sup>(9)</sup> ط:عنه.

<sup>(11)</sup> ج،م، ن: هومتهي.

<sup>(13)</sup> م، ن: ذكر.

<sup>(15)</sup> ظ،م،ن، فيه شك

<sup>(17)</sup> ج : وان .

<sup>(19)</sup> ج: ذلك .

<sup>(21)</sup> ظ: سات.

<sup>(2)</sup> ظرج: [].

<sup>(4)</sup> م،ن: + لما.

<sup>(6)</sup> م، ن: بليفه.

<sup>(8)</sup> ظ: الذي .

<sup>(10)</sup> ج،م،ن: [].

<sup>(12)</sup> ج: نُمر ما يمتنع .

<sup>(14)</sup> ظ: ـ المقدسة الطاهرة .

<sup>(16)</sup> م، ن: + تبارك.

<sup>(18)</sup> م، ن: فلهاذا.

<sup>(20)</sup> ج: ـ ذكر.

كثرة فيه ولا اثنينية هناك اصلاً ، فعقله لذاته ليس لانه يعقل من ذاته مقومات [ ذاته ، فانه ليس لذاته مقومات ، فكيف يعقل لذاته مقومات ] ١١٠ ، بل لا يعقل من ذاته الا [ الهوية المحضة الصرفة المنزهة ] الله عن الكثرة من جميع الوجوه ، ولتلك الوحدة لوازم : [ فاذا ذكر ](ن الهوية وشرحها باللوازم القريبة ، فقد الله أشار الى [ وجوده المخصوص ١٠١] على ما هو،(٥) وجوده عليه (٦) .

ولهذا اصل في الحكمة ، وهو أن تعريف البسائط بلوازمها، القريبة في الكمال ، كتعريف المركبات بذكر مقوماتها . فإن التعريف البالغ هو أن الله يحصل في النفس الله صورة مطابقة للمعقول . فان كان مركباً وجب ان يحصل فيها الجزاؤه ، وان كان بسيطاً وله لوازم ، فمتى حصل في العقل كذلك ، كانت الصورة العقلية مطابقة ايضا ، فيكون التعريف باللوازم [ القريبة موصلاً للذهن الى حاق الحقيقة ، ويصير ١٤١٤ في هذا البــاب كتعريف المقومات في المركبات ١١٥١ . [ وتمام تقرير هذا الأصل (25 ب ) مستقصى في المنطق من تصنيفي في كتاب الشفاء ١٤١٦ .

قوله [ جل جلاله ](LS) ( أحد » ، مبالغة في الوحدة ، والمبالغة التامة في(LI) الوحدة لا تتحقق الا اذا كانت الواحدية لا يمكن [ ان يكون ] ١٦٥ أشد ولا ١١٥ أكمل منها ، فان الواحد مقول على(١٥) ما تحته بالتشكيك ، والذي لا ينقسم بوجه اصلاً اولى بالواحدية مما ينقسم من بعض الوجوهِ ، والذي ينقسم انقساماً عقلياً اولى مما ينقسم بالجنس ، والذي ينقسم بالجنس [ انقساماً بالقوة ، اولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل ] عه وله وحدة جامعة ، وهو (21) اولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل وليس له وحدة جامعة ، [ فان وحدته ]٥٦٠ بسبب الانتساب الى مبدأات ، [كما يقال طي الكتاب والمبضع والمدواء ، او صحى للغذاء

ج،ظ: []. (1)

ظ: فدكر . (3)

ظ: وجودها المحض.

ج : بأن وجوده عينه . (7)

ج: ما (9)

م، ن: في النفس.

ج: المركبات بالمقومات ، م ، (13)

ن : كالتعريف بالمقومات .

<sup>(15)</sup> ج: تعالى .

<sup>(17)</sup> ظ: ـ ان يكون .

<sup>(20)</sup> ظ: فهو بالقوة اولى من الواحدية ، م ، ن : وهو بالقوة اولى بالواحدانية مما ينقسم بالفعل .

<sup>(22)</sup> م ، ن : بل وحدتها ، ظ : وحدتها .

م ، ن : هوية محضة صرفة منزهة . (2)

م ، ن : وقد ، ج : \_ قد . (4)

ظ: ـ هو . (6)

ج: باللوازم.

ج: + حاق الحقيقة ، فلوكان المطلوب بسيط وعرف باللوازم القريبة حصل في النفس ذلك .

<sup>(12)</sup> ظ،م،ن: -[].

<sup>(14)</sup> ج: -[]

<sup>(16)</sup> ظ: ـ في .

<sup>(18)</sup> و (19) ج : أو .

<sup>(21)</sup> ظ: وهذا، م، ن: ـ وهو.

والنيات وللرياضة للفصد ] ... .

واذا ثبت ان الوحدة قابلة للأشد والاضعف ، وان الواحد مقول ١٤٠ على ما تحتــه بالتشكيك ، والاكمل في الوحدة [ هو الذي لا يمكن ان يكون شيء آخرِ اقوى منــه في الوحدة ١٠١٤ والا لم يكن في غاية المبالغة في الوحدة ، فلا يكون احداً مطلقاً ، بل يكون ﴿ احداً بالقياس الى شيء دون شيء ، فقوله تعالى « احد » دال على انــه واحــد من جميع الوجوه ، وانه لا كثرة هناك اصلاً ، لا كثرة معنوية ، اعني كثرة المقومات كالاجناس(٥ والفصول، او كثرة الاجزاء ﴿ العقلية كالمادة و ﴿ والصورة في الجسم ، او كثرة حسية بالقوة او بالفعل [كما في الجسم ، وذلك يتضمن البيان ] ( الكون منزهاً عن الجنس والفصل والمادة والصورة والاعراض والابعاض والاعضاء ١٠٠ والاشكال والالوان ، وساثر وجوه النسبة ١١١١ التي تسلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة [ اللائقة بكرم وجهه عز وجل ] an ان يشبهه شيء او يساويه شيء .

فلئن قيل : هب (١١١ ان دعاوى هذه المسائل (١١٥ صارت مندرجة تحت هذه اللفظة ، فأين البرهان عليها في (١١) هذه الصورة ؟ فنقول : برهانه (١٥) ان كل ما كانت هويته انما تحصل من اجتاع اجزاء كانت هويته موقوفة على حضور (١٥) تلك الاجزاء ، فلا يكون هو هو لذاته بل لغيره . لكن المبدأ الاول هو هو لذاته ، كما ١٦٥ دل عليه [ قوله هو الله ، فاذا ليس له شيء من الاجزاء . هذا ما بلغ اليه فهمي في هذه الآية والله المحيط بأسرار كلامه ٢ (١٨) .

قوله جل جلاله: « الله الصمد »: للصمد (٥٠) تفسيران: احدهما لا جوف له ، والثاني السيد . فعلى التفسير الأول معناه سلبي ، وهو اشارة الى نفي المهية ، فان كل ما له مهية فله 201 جوف وباطن ، وهو تلك المهية . وما لا باطن(21) له وهو موجود فلا مهية ولا (22)

ج: -[] ، ن: -وللرياضة للقصد. (2) ظ: المقول. (1)

ط: ـ[]. (4) ج: \_ يكون. (3)

م ، ن : من الاجناس ، ظ : والاجناس . (5) م، ن: + من.

<sup>(7)</sup> م، ن: المادة. ج: -[] ، (8)

ظ: \_ الأعضاء . (9)(10) ج: انواع القسمة . ج: الثابتة لله ، حل جلاله وتعمالي ، م ، م، نن: فهب.

عز حلاله تعالى .

<sup>(13)</sup> ج: المسألة عد جاءت. (14) ظ: من.

ج: برهان ذلك . (15)

<sup>(17)</sup> ج: ال.

<sup>(19)</sup> ج،م، ن: أنه في اللغة.

<sup>(21)</sup> ج:بطن.

<sup>(16)</sup> ج: حصول.

<sup>(18)</sup> ج: -[].

<sup>(20)</sup> ظ،م،ن: كانله.

اعتبار في ذاته الا الوجود . والذي لا اعتبار له الا الوجود فهو غير قابل للعدم ، [ فان الشيء من حيث هو هو موجود غير قابل للعدم ] ١١١ ، فاذا الصمد الحق واجب الوجود مطلقاً من جميع الوجوه .

وعلى التفسير الثاني معناه اضافي ، وهو كونه سيداً للكل اي مبدأ للكل ، ويحتمل ان يكون كلاهما مراداً من الآية ، وكأن معناه ان الآله هو الذي يجب ان يكون كذلك ، اي الالهية عبارة عن مجموع هذا السلب والايجاب م

قوله [ جل جلاله ] (3) : « لم يلد ولم يولد » ، لما بين سبحانه (4) ان الكل مسند اليه ومحتاج اليه ، وانه هو المعطي لوجوده ١٥٠ جميع الموجودات ، وهو ١١٠ الفياض للوجود ١٦١ على كل المهيات ، بين سبحانه انه [ يتولد عنه ] الله مثله . فانه ربما ١١٥ سبق الى ١١٥١ الاوهام انه لما كانت هويته تقتضي الالهية التي معناها الافاضة على الكل وايجاد الكل ، فلعله يفيض عن وجوده وجود مثله حتى يكون ولداً ١١٥ له ، [ بين سبحانه انه لا يتولد عنه مثله ، فان كل ما يتولد عنه مثله كانت ماهيته مشتركة بينه وبين غيره ( فكل ما ماهيته مشتركة بينه وبين غيره فانه ](12) لا(13) يتشخص الا بواسطة المادة وعلاقتها، وكلما كان مادياً او كان(14) له علاقة بالمادة كان متولداً عن غيره .

فيصير تقدير الكلام هكذا: لم يلد لانه لم يتولد ، فان قيل واي اشارة في هذه السورة تدل على انه سبحانه (١٥)غير متولد ، قيل لانه لما لم يكن له مهية واعتبار سوى انه هو هو١٥٥ الذي ابتدأ في اول السورة بذكره وكانت هويته لذاته ، وجب ان لا يكون متولداً عن غيره ، والا لكانت هويته مستفادة من غيره ١٦٦ ، فلا يكون هو هو لذاته . وعند هذا [ تنبه عن ] (١٤) سر عظيم ، وهو ان التحديد (١١) الوارد في القرآن على العالمين (٢٥) بالولد والزوجية يعود الى هذا السر(21) ، وهو ان التولد(22) ان ينفصل عن الشيء مثله ، فان ما لا يكون مثلاً

(1)

ج: + هذين الأمرين. (2) ظ: \_[].

ج : + وتعالى . (4) ج: \_ جل جلاله. (3)

ج: - هو. (6) ج : معطي الوجود . (5)

ج: يمتنع عنه صدور ، م ، ن : يمنع لا ان يتولد ظ: للجود ، ج : + بالجود . (8) (7)

م ، ن : + بعض . ج،م،ن:مها. (9)

ج: -[]،ظ:-()، م ، ن : والدآ . (11)

ج : ـ کان . ظ: فلا . (13)(16) ظ: ـ رهو، ج: هو،

ج : تعالى . (15)(18) ج: تنبيه على . ج: ـ عن غيره .

<sup>(17)</sup> (20) م ، ن : القائلين ج : \_ على العالمين . ظ، م، ن: التهديد. (19)(22) ظ،م،ن: الولْد.

ج : الشرح . (21)

له لا يفال أن اله الدأ ، [ وإنما لم ينفصل عنه مثله لأن الانفصال يقتضي الانفعال ، وكل ما كان والشيء اتما ينفعل لو مشرت إن مهيته النوعية ، وذلك بسبب المادة كما بيناال ، وكل ما كان ماديا لا تكون مهيته هويته ، فإذا لا يتولد عنه غيره وهو غير متولدان عن غيره (36 أ ) .

قوله [ جل جلاله ] ١٥٠ : « ولم يكن له كفوا احد » : لما بين انه غير متولد عن مثله ، وان مثله غير متولد عنه ، بين انه ١٥٠ لا يكون له كفواً ١٦٠ ، أي ليس ١٥٠ له ما يساويه في قوة الوجود . والمساوي في قوة الوجود يحتمل وجهين : احدهما ١٥٠ ان يكون مساوياً في المهية ، والثاني [ ان لا يساويه في المهية النوعية ولكن يساويه ] ١٥١ في وجوب الوجود . فاما ان يكون له ١١٠١ [ ما يساويه في مهيته النوعية ] ١٤١ فذلك يبطله قوله تعالى : « ولم يولد » ، فان كل ما كان ١١٠ ماهيته مشتركة بينه وبين غيره كان وجوده مادياً وكان متولداً عن غيره ، ولكنه غير متولد عن غيره ] ١١١٠ .

واما ان يكون مساوياً (15) في مهية جنسية (16) وهو وجوب الوجود ، فذلك ايضاً (17) تبطله هذه الآية ، لانه يكون له (18) جنس وفصل ، ويكون وجوده (21) متولداً من الازدواج الحاصل بين (21) حنسه الذي يكون (21) كالام ، وفصله الذي يكون (22) كالاب ، لكنه غير متولد ايضاً يبطله اول السورة . فان كل ما كانت مهيته ملتئمة من الجنس والفصل (23) لم تكن هويته لذاته ، لكنه هو هو لذاته (24) .

#### خاتمة لهذا التفسير:

انظر الى كمال حقائق هذه السورة [ وهو انه جل وعلا ] 25 اشار اولاً الى هويتــه

ط،م،ن۔ال. (1) ظ: والولـد انمـــا ينفعـــل ان لوكثــرت ، م ، ن : (2) (3) ج : تيي . ج.: ولا يتولد هو . (4) ج : ـ جل جلاله ، ن : عز شأنه ولا اله غيره . (5) ج: + ان ما هذا شأنه. (6) ج : كفء . (7) ج : + يمكن ما يكافئه ويساويه . (8) ج : الاول . (9) ج : المساوق . ظ: \_ له . (11)ج : مساو في الماهية النوعية . (12)ظ: \_ ما كان ، م ، ن : \_ ما (13)ظ: \_[]. (14)ج ، م ، ن : له ما يساويه . (15)ج: الماهية الجنسية . ج، ظ: \_ايضاً. (17)ج : حينثذ يكون ذا . (18)ط: ـ وجوده . (19)ج: من. (20)ط: ـ يكون . (21)ظ: ـ يكون . (22)ج: جنس وفصل. (23)ج: - لذاته.  $(24)^{i}$ ج،ظ: [].

المحضة (1) التي لا اسم لها غير انه هو ، ثم عقبه بذكر الالهية التي هي اقرب اللوازم لتلك الحقيقة وأشدها تعريفاً كما بينا ، ثم عقبه [ بذكر الاحدية ] ، الفائدتين :

\_ الاولى لئلا يقال انه ترك (أ) التعريف الكامل بذكر المقومات وعدل الى ذكر اللوازم الثابتة ليدل (أ) على انه في ذاته (أ) واحد من جميع الوجوه .

\_ [ الثانية انه رتب ] 
 الاحدية على الالهية ولم يرتب الالهية على الاحدية ، فان الالهية عبارة عن استغنائه عن الكل ، واحتياج الكل اليه . وما كان كذلك كان واحداً مطلقاً ، والا لكان محتاجاً الى اجزائه ، فان الالهية من حيث هي هي ، تقتضي الوحدة ، والوحدة لا تقتضي الالهية .

ثم عقب [ ذلك بقوله الله الصمد ] m ودل على تحقيق معنى الالهية بالصمدية التي معناها وجوب الوجود ، او المبدأية لوجود كل ما عداه من الموجودات .

ثم عقب ذلك ببيان انه لا يتولد عنه مثله (8) لانه غير متولد عن غيره ، وبين انه وان كان الها لجميع الموجودات فياضاً للوجود عليها ، فلا يجوز ان يفيض الوجود على مثله ، كما لم يكن [ وجوده من فيض غيره ] (9) .

ثم عقب ذلك ببيان انه ليس في الوجود ما يساويه في قوة الوجود .

فمن اول السورة الى قوله « الله الصمد » في بيان مهيته ولوازم مهيته ووحدة حقيقته ، وانه غير مركب اصلاً ، ومن قوله « لم يلد » الى قوله [ « ولم يكن » ] ١٥١٠ كفوا احد « في بيان انه ليس له ما يساويه من الله نوعه ولا من جنسه ، لا بأن يكون متولداً عنه ، ولا بأن يكون موازياً له ١٤١١ في الوجود وبهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته .

ولما كان الغرض(15) الاقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى(16) وصفاته ، وكيفية صدور افعاله عنه (17) ، وهذه السورة دالة على سبيل التعرض والايماء على جميع ما يتعلق بالبحث عن ذات الله تعالى(18) لا جرم ، كانت(19) معادلة لثلث القرآن .

فهذا ما [ وفقت الى ان ] ﴿ وقفت عليه من اسرار هذه السورة الكريمة .

| (1)  | ظ: المخصوصة .         | (2)  | ج : بلفظ احد .  | (3)  | ج : ﻟﻤﺎ ﮐﺎﻥ .           |
|------|-----------------------|------|-----------------|------|-------------------------|
| (4)  | ج: البينة دل ذلك .    | (5)  | ظ: فرد .        |      | ظ ، م ، ن : ورتب .      |
| (7)  | ط: الله .             | (8)  | ظ، م ن : غيره . |      | ظ: في وجوده من غيره .   |
| (10) | ظ،م،ن: ـ[].           | (11) | م ، ج : فِي .   | -    | ج : ـ عنه .             |
| (13) | ج: ـ هو .             | (14) | ج: ـ له.        |      | ج : ولوكان المقصد .<br> |
|      | ظ ، م ، ن : ـ تعالى . |      | ظ: _ عنه .      | (18) | ظ ، ج : ـ تعالى .       |
|      | د يمين + هنمالسية     | (20) | ظ، ج، ن: ـ[].   |      |                         |

5 ـ « الفلق » ـ 5 (113)

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة ، وأخسرى مطبوعة ، النسخ المخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السطر | سطــور<br>الصفحة | صفحاتها        | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة | المكتبة     |
|---------------------|------------------|----------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 17                  | 37               | $1\frac{1}{2}$ | نسخ   | ن     | 4894            | نور عثمانية |
| 12                  | 19               | 4              | فارسي | د     | 1448            | حميدية      |
| 15                  | 17               | $4\frac{1}{2}$ | فارسي | ٢     | (2) 3447        | احمد الثالث |

اما النسخة المطبوعة ، فموجودة في جامع البدائع ، الرسالة الثالثة(24-29) ، وقد اشرنا اليها بحرف ج .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية .

ادامنعن وخوكان حببران ضرئزاهيفاش جفايتن لعهودكلت لاف أدرشيت بسبه النعق من أتفود دائة زمة من ألكائ حن تجيل لما واحتل بهبته أنتوجهم بثيل ومهب وأديبها منآلة مكاسيتيك فيمن من علاءمن الرئب مواليكنل اخظ رجعالك فلعالع مربدة كالمستن عزائزت ولكونت أظاسات طير مزجبت مواهسنحت همياءة والمربعيب للمون سبرة بلعيض الحائسسخ للبأ فاحتق لابترار فالمق وربست ومؤثرول مخاجي والمراعبهودمن مينتصه كذكك شفكم اج م وكم و همت مينط الدينيسه والارا مشاكدك شدة ن الافعال محاجدا ما الآوه سستعيشتى شخطوش آق وتك ميسه وجوه هولاسن احزال شيوجا حن ان ميشتافيد أالأ عارة حواكا ليجوا في العزفا العربودالاليجاء المالعة والالكسناين ات حاجيوت اتعولات بنتسل كامرميعي كالمنيض كوزت بولانه مرجوان قابله وولك نجتن اكلام أخة دمن اشديست أكلاه ستعاكسين مشاجؤك بعامن خذائبه أبلاكل تك فيرا يجا ديجا احتجامت حمئاست كلطوح وجوا ات أكاسستها وقا والعوة والعياة لخلف عمارير تونسهي ان تيرفسائر شعاء جهيته لدائيها ويولئون خيءان تبارة منبومعي انبطب وآدات ليكهج أيم دمكم كاستهن دحشاكا فتوفيؤللين ن مَوارة يال رهاف ويدوا فالفيق فيا السندوية شيكك نبد ستالية اليا ١

بريرته المراز وكبار المستعدد الموين الإناسطان والإدعين لكوا

سراجبيره تزاحه جليفي امتكل الدحاضهيدا سكافيتين قزار تبساشك

ومساءه و بسيديسه وتا كيشرو . " مدّنها وخووتها وقود. کاند : ۱ بتدی اکٹره والا دُمنة منطعت وادکلت • ق اخرمتینزم بالعبکا دار » شرانتهدنش في حبط في يجبل اتثالثان لفك العدم بودانوجود موديب والباهق ومقابرها فالكنائب للزائب المهن البياءو سأكتف ابهب زئرسطج حصل يشرخيان وماختش مريرته لي قدم اسطاق سيئ د چه دي که کندان جده دمن ته روه من قبل په د س شده لفرمن پيشدان نه ا . و رو د ر موج و رئيسه خدد که رئيسه موقيده و وکيسوني خواصلوا يا ماخينو رد بهشا معد ينسوق ، قوموندين فيكيف قال تقان . - سنجل لشر عهوه و نشه دغير . بستامند والحاقطار بل بالحاق ، معامر كبستها توبه ور و الباعزود ، مودست م " مريد مقاطق مريد المقيد شزئه زموغي من حيث أاذنك قدومون ونبسته نورا موجوعي لماتية ساحويد دفاعيده موسه تواريته دجدافت ومن بوشام والمستريد والمتالية المعارض معارضا

, J

## بسم الله الرحمن الرحيم

« قل اعوذ برب الفلق » \* ، فالق ظلمة العدم بنور الوجود ، هو المبدأ الاول الواجب الوجود لذاته ، وذلك من لوازم خيريته المطلقة في ١١١ هويته المقصود(١١ بالقصد الاول .

واول الموجودات الصادرة عنه هو قضاؤه ، وليس فيه شر اصلاً الا ما صار مخفياً تحت سطوع النوره، الاول عليهه، ، وهو الكدورة، اللازمة لماهيته ، المنشأة من هويته .

ثم بعد ذلك تتأدى الاسباب بمصادماتها الى شرور لازمة عنها. ونفوذ، قضائه وهو (٢) المسبب (١١٠ ألاول في (١١٠ معلولاته (١٥٠ هو فدره وهو خلقه . فلذلك قال تعالى (١١٠) : « من شر ما خلق » . جعل الشر في (١٤١) ناحية الخلق والتقدير ، فان ذلك الشر لا ينشأ الا من الاجسام ذوات التقدير .

وايضاً ، فلما كانت الاجسام من قدره لا من قضائه ، وهي منبع الشر من حيث ان المادة لا تحصل(١١) الا هناك لا جرم ، جعل الشر مضافاً الى ما خلق .

ثم انه تعالى (14) قدم الانفلاق [ وهو افاضة نور الوجود على الماهيات الممكنة ](15) ، على الشر اللازم مما(10) خلق ، من حيث ان الانفلاق سابق(17) على الشرور اللازمة من(18) بعضها . ولذلك فان الخير مقصود بالقصد الاول ، والشر [ بالقصد الثاني (646 ب )

<sup>(1)</sup> ج: الفائضة عن. (2) د، م، ن: \_ المقصودة . (3) د، م، ن: نور . (5) ج: الكدرة . (7) ج: -هو . (8) ج: السبب .

<sup>(</sup>٩) ج : من . (10) ج : + فيها . (11) ج : ــ تمالي . (12) م ، ن : ــ في .

 <sup>(13)</sup> م، ن : لا يحصل .
 (15) د، م، ن : ما بين القوسين ، وهو تفسير لكلمة (16) ن : ما .
 انقلاق ، ورد بعد كلمة انقلاق في السطر الثاني .

 <sup>(17)</sup> م، ن: سابقة ج: عن .
 (♣) الفلق : 1 .

حاصل ] (1) . فالحاصل (2) ان الفالق لظلمة العدم بنور الوجود هو واجب الوجود ، والشرور غير لازمة منه (3) اولاً في قضائه ، بل ثانياً في قدره فأمر بالاستعاذة برب (4) الفلق من الشرور اللازمة من (5) الخلق .

فان قيل : لماذا قال برب الفلق ولم يقل باله ( الفلق ، وغير ا ذلك ؟ قيل ان فيه سراً لطيفاً من حقائق العلم ، وذلك لان الرب رب للمربوب ، والمربوب هو المذي لا يستغني في شيء من حالاته عن الرب . انظر الى الطفل الذي يربيه والداه ( ، فها دام مربوباً هل يستغني عن الرب ( )

ولما كانت الماهيات المكنة (10) غير مستغنية (11) في شيء من اوقات (12) وجودها ولا من احوال ثبوتها عن افاضة المبدأ الاول لا جرم ، ذكر ذلك (13) بلفظ الرب ، والاله ايضاً كذلك . فان الافعال محتاجة الى الاله لا من حيث اله [ لان الاله من حيث هو اله هو ] (14) المستحق (15) للعبادة ، والمربوب لا يكون مقبولاً (16) بالقياس الى المستحق للعبادة ، فالفلق لا بد له من فالق ورب ومؤثر ، ولا يحتاج الى المعبود من حيث هو كذلك .

واعلم ان فيه اشارة اخرى من خفيات الامور (17) والعلوم ، وهو ان الاستعاذة والعوذ والعياذ في اللغة ، عبارة عن الالتجاء الى الغير . فلها امر بمجرد الالتجاء الى الغير دل (18) ذلك على ان عدم حصول الكها لات ليس لامر يرجع الى المفيض (19) للخيرات ، بل لامر (20) يرجع الى قابلها . وذلك يحقق (21) الكلام المقرر من انه ليست [ الكها لات ولا شيء منها مبخولاً بها ] (22) من عند المبدأ الاول (23) بل الكل حاصل (24) موقوف على ان يصرف (25) المستعد وجه قبوله اليها ، وهو المعنى بالاشارة النبوية ، على قائلها الصلوة والسلام (26) : « ان لو بكم في ايام دهركم نفحات من رحمته ألا فتعرضوا لها » \* ، بين ان نفحات

|       | 1 - 1 1                      |      | - <del>-</del>                      |
|-------|------------------------------|------|-------------------------------------|
| (1)   | ج : عارض بقصد ثانوي          | (2)  | ج : والخلاصة .                      |
| (3)   | ج : عنه .                    | (4)  | مكررة في م .                        |
| (5)   | ج : عن .                     | (6)  | د ، م ، ن : اله ،                   |
| (7)   | ج : او نحو .                 | (8)  | ج: والله .                          |
| (9)   | ج : المربي .                 | (10) | م : المكنة ، وردت في الهامش .       |
| (11)  | ج: لا تستغني .               | (12) | م ، ن : الاوقات .                   |
| (13)  | ج : عبر عنه .                | (14) | م،ن:-[].                            |
| (15)  | د ، م ، ن : مستحق .          | (16) | ج : معقولاً .                       |
| (17)  | د ، م ، ن : الأمور .         | (18) | دُ : يدل وردت في الحامش .           |
| (19), | ن : الفيض .                  | (20) | ن : الامر .                         |
| (21)  | ن : تحقیق .                  | (22) | ج: ليس شيء من الكهالات بمبخول عليه. |
| (23)  | م : الاول ، وردت في الهامش . | (24) | ن : حاصلة .                         |
| (25)  | نْ : تصرف .                  | (26) | د ، م ، ن : صلى الله عليه وآله .    |
| (*)   | لم يرد الحديث في فنسنك .     |      |                                     |

الالطاف دائمة ، وانما الخلل في ١١١ المستعد . وتحت ذلك تنبيها عظيمة [ على اصول ] ١١٥ جليلة وفواعد خطيرة يمكن للتأمل الوفوف عليها (677 أ )من غير تصريح .

[ قوله تعالى ] ١٠٠ : , ومن شر غاسق اذا وقب ، : المستعيد هو النفس الجنوية للانسان الجزوي من الشرور اللازمة في الاشياء ذوات التقدير ، الواقعة في صقع القدر . ثم ان اعظم تلك الامور تأثيراً في الاضرار بجوهر النفس الانسانية الاشياء الداخلة معها في اهاب البدن ، وهي التي تكون آلة لها من وجه ، ووبالا ١٠٠ عليها من وجه . فمن وجه كلها عليها ١٠٠ ، وهي القوى الحيوانية والقوى النباتية .

اما القوى الحيوانية فهي ظلمانية (أ) غاسقة متكدرة ، وقد علمت ان المادة هي منبع الظلمة والشر والعدم . والنفس الناطقة ، التي هي (أأ المستعبدة ، خلقت في جوهرها نقية صافية ، مبرأة (أ) عن كدورات المادة وعلائقها ، قابلة لجميع الصور والحقائق ، ثم ان (أأ تلك اللطافة والانوار لا تزول عنها الا بهيئات ترتسم فيها من القوى الحيوانية التخيلية والوهمية ، وغيرهما (أأ أشهوة والغضب ، والامور التي تحصل في الشيء من الخارج تكون متجددة (أ) أن الشاء متجددة أنه الله الظلمة متجددة .

ولما كان ١٦١ جوهر النفس غاسق وقب ، اي ظلمة اقبلت ، ولما كان الاقـرب من جوهر النفس [ الناطقة تتكلر بتلك الهيئات الغاسقة عندما تقب اي تدهم وتقبـل ] ١٥١ اوردها عقب ما ذكر ١٥١ ما هو اعم ١٦١ منها .

والشرور (۱۶۱) الحاصلة من وقب الغاسق مشاركة لـ « شر ما خلق » اشتراك (۱۹) الاخص والاعم ، لكنه لما كان لهذا الحاص ميزته (۲۵۱) في صيرورة النفس مظلمة لا جرم ، حسن (۱۵۱) ذكرها ليتقرر (۲۵۱) في النفس هيئة كونها من اعظم الرذائل ، [ فتعظم الاجناب عنه و يقوى صارف الاخلاط] (۲۵۱) .

| 2) ج∶-[]٠                  | چ: س ،                                          | <b>(i)</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 4) م، ن، : وبالا ( ـ و ) . | ج : ـ قوله تعالى . (                            | (3)        |
| 6) ج:له.                   | ج : عليه . (ز                                   | (5)        |
| 8) ج: ـ التي هي .          | ج : ظلمة . (                                    | (7)        |
| 10) م،ج:۔ان                | ج: ﻣﻨﺰﻫﺔ . ((                                   | (9)        |
| 12) م، ن : يكون متجدداً .  | ج : عير ذلك . (٢                                | (11)       |
| 14) د،م،ن: فكان.           | د : ماذن .                                      | (13)       |
| 16) ج:ـماذكر.              | د،م، ٺ: [ذلك].                                  | (15)       |
| 18) ٪ ج : فان الشرور .     | م، د: + احص.                                    | (17)       |
| 20) د،م،ج:مزية.            | م ، ن : اشراك .                                 | (19)       |
| 22) ج: ليقرر.              | ج : احر . (                                     | (21)       |
|                            | ىاعث الاجتـاب عـهـا ويقوي الصارف عن غـالطتهـا . | (23)       |

ثم(۱) قوله تعالى: ﴿ وَمِن شر النفاثات في العقد ﴾ : اشارة الى القوى النباتية الموكلة(2) ، فإن القوى النباتية(3) موكلة بتدبير البدن ونشوه ونموه ، والبدن عقد حصلت من عقد بين العناصر المختلفة(4) المتنازعة(5) الى الانفكاك ، لكنها من شدة انفعال بعضها عن البعض(6) صارت بدناً حيوانياً ، والنفاثات فيها هي القوى النباتية . فإن النفث سبب لان يصير جوهر الشيء(7) زائداً (647 ب) في المقدار في (8) جميع جهاته ، اعني (6) الطول والعرض(10) والعمق . وهذه القوى هي التي تؤثر في زيادة الجسم المغتذي والنامي في (11) جميع الجهات المذكورة(2) ، [ اعني الطول والعرض والعمق ] (1) .

وليس يمكن ان يكون شيء من الصناعات يفيد الزيادة من جانب واحد [ الا وهو موجب ](14) النقصان من جانب آخر . مثلاً الحداد اذا اخذ قطعة من الحديد واراد ان يزيد في طولها ، فلا(15) بد وان(16) [ ينقص عرضها او ثخنها ](17) ، او يحتاج الى ان يضم اليها(18) قطعة اخرى اجنبية من خارج . فأما القوى النباتية [ تضطر الى النفث ](19) ، فهي التي تنفذ اجزاء الغذاء في باطن الجسم المغتذى(20) وتجعلها شبيهة (12) بها ، وتزيد في جوهر الاعضاء [ في جهاتها الثلاثة ](22) .

فأشبه الاشياء [ تأثير القوى ](23 النباتية النفث(24 ، فان(25 النفث سبب لا ينتفخ الشيء (26 ويصير بحسب المقدار أزيد مما كان في جميع الجهات .

فالنفاثات في العقد هي القوى النباتية ، ولما كانت العلاقة بين النفس الانسانية والقوى النباتية بواسطة القوى الحيوانية لا جرم ، قدم ذكر الله القوى الحيوانية على ذكر الله القوى النباتية .

| م ، ج : _ الموكلة .    | (2)  | ج: ـ ثم .                 | (1)  |
|------------------------|------|---------------------------|------|
| ج : الاربعة المختلفة . | (4)  | د: + هو.                  | (3)  |
| ج : بعض .              | (6)  | ج : + المتداعية .         | (5)  |
| ج : من .               | (8)  | م ، ن : الشيء .           | (7)  |
| مكررة في م .           | (10) | َج: اي .                  | (9)  |
| د ، م : ـ المذكورة .   | (12) | - ج : من .                | (11) |
| ج : ولا يوجب .         | (14) | ح : -[] ٠                 | (13) |
| ج : -و .               | (16) | ې ، ن : ولا .             | (15) |
| د،م، ن: اليه.          | (18) | ج : ينتقص ثخنها وعرضها .  | (17) |
| <b>ج : ـ المغتلى .</b> | (20) | م،ج:-[].                  | (19) |
| ج: من الجهات الثلثة .  | (22) | د ، م ، ن شبيهة .         | (21) |
| م ، ن : ـ النفث .      | (24; | م ، ن : بتأثر قوى .       | (23) |
| م ، ن : الشح .         | (26) | ج : لان .                 | (25) |
| م ، ن : ـذكر .         | (28) | م ، ن : قوى .             | (27) |
|                        |      | الطول والْعرض والارتفاع . | (*)  |

وبالجملة ، فإن الشر اللازم من هاتين القوتين في جوهر النفس استحكام علائق البدن ،، وارتفاع نه تغذيها بالغذاء الموافق لها اللائق بجوهرها ،، وهو الاحاطة بملكوت السموات ، والانتقاش بالنقوش الباقية ،،

[ وقوله تعالى ] ١٠٠ : « ومن شرحاسد اذا حسد » ، عنى به النزاع الحاصل بين البدن وقواه ١٠٠ كلها ، وبين النفس . فانه لما اشار اولاً الى الشرور اللازمة من التغذي ١٠٠ ثم إشار الى التفصيل ، وبدأ بالشرور ١١٠ اللازمة من ١١٠ القوى الحيوانية ، ثم [ التي عن ] ١١٠ القوى النباتية ، ثم [ التي عن ] ١١٠ البدن من حيث له القوتان ١١٠ [ شيء آخر ] ١١٠ وبينه وبين النفس نزاع آخر ، وذلك النزاع هو ١١١ الحسد المنشأ بين آدم وابليس ، وهو الداء العضال ١١٠ ، امره بالاستعاذة بالمبدأ الاول منه ايضاً .

فهذه السورة دالة على كيفية دخول الشر في القضاء الألهي ، وانه (15) مقصود بالعرض لا بالذات ، وإن المنبع للشرور بحسب (10) النفس الانسانية هو القوى الحيوانية والنباتية وعلائق البدن ، وإن (17) (648 أ) كان ذلك [ وبالا وكلا عليها ] (18) فها أحسن حالها عند الاعراض عن ذلك ، وما اعظم لذتها (19) بالمفارقة (20) عنه (12) أن تفارقه ] (22) بالذات ، وبالعلاقة (23) بجميع الحالات .

رزقنا الله التجرد التام والتأله الكامل ، بحق النبي محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على النبي وآله أجمعين .

(2)

د ، ج : امتناع .

<sup>(</sup>۱) ج: النفس.

<sup>(4)</sup> ج: نَقُوش البَاقيات.

<sup>(6)</sup> م ، ن : قوتها .

<sup>(8)</sup> ج : من الشرور .

<sup>(10)</sup> دَ،م،ن: من.

<sup>.[]-:</sup> ج (12)

<sup>(14)</sup> م، ن: المضل.

<sup>(16)</sup> ج : بالإضافة الى .

<sup>(18)</sup> م ، ن : وبالاوكلا عليها ، د : وبالا لها وكلا عليها .

<sup>(20)</sup> ج : بمفارقته .

<sup>(22)</sup> د،م،ن: كان يفارقه.

<sup>(3)</sup> م: لجوهرها.

اخ : قوله عز وحل .

<sup>(7)</sup> ج: عن التقدير.

<sup>(9)</sup> ج: عن.

<sup>(11)</sup> د م ، ن : قوتان .

<sup>(13)</sup> د،م،ن: ـهو،

<sup>(15)</sup> ج: فائه .

<sup>(17)</sup> ج، د: وادا.

<sup>(</sup>۱۷) د: لذاتها.

<sup>(21)</sup> ج: ـعنه.

<sup>(23)</sup> دىم، ن: والعلاقة.

6 ـ ( الناس ) (114)

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة ورابعة مطبوعة ، النسخ المخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السطر | سطــور<br>الصفحة | صفحاتها        | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة | المكتبة     |
|---------------------|------------------|----------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 17                  | 37               | 11             | نسخ   | Ü     | 4894            | نور عثهانية |
| 12                  | 19               | $\frac{1}{2}$  | فارسي | د     | 1448            | حميدية      |
| 15                  | 17               | $2\frac{1}{2}$ |       | ٢     | (3) 3447        | احمد الثالث |

اما النسخة المطبوعة ، فموجودة في جامع البدائع ، الرسالة الرابعة (29-32 ) ، اشرنا اليها بحرف ج .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية .

A STATE

الوسوام يبحالقوة أني موقوا دمنوسة وخوالدوتا للجل يجبره وتهكمن فالمغالب

الغرنية الأميسة ميتودم بن كلت أن جاسته تواريخ في من . . .

بمغيانيدخران حزكتها بمدون ليحصرفان لمغرجها الماائباء فاألمغا عدفالا والمغيم

المنشر في الما المعلى الما المحدث على الما تدار عالية الما يوسور والما

ددا حدثها ل يهجشندها لغ يَاوَة وعلايقا حِكِمَا العَدِيرِي وَكُلُوا لِمَا يَعَالِمُونَ عَلَيْهِم وَكُوب

الصفحة الاولى من مخطوط أحمد الثالث

## بسم الله الرحمن الرحيم

[ قوله جل جلاله وعز شأنه وتقدست اسهاؤه ولا اله غيره ] m : « قل اعوذ برب الناس ، [ ملك الناس ، اله الناس ] ٥٠ » \* ، قد ذكرنا ( أ ) ان الرب ١١٠ عبارة عن التربية ، والتربية [ اشارة الى ] ( ) تسوية المزاج ، فان الانسان ( ) لا يوجد ما لم يستعد البدن له، وذلك لأن الاستعداد انما يحصل من بتربية لطيفة وتمزيج لطيف تقصر العقول الله عنه ، وهو المراد بقوله تعالى « فاذا سويته » \* \* ، فأول الدرجات (١٠) هي (١١١) التربية بتسوية المزاج .

فأول نِعَم الله تعالى ١١١ على الانسان المعين ان رباه بواسطة ان سوّى مزاجه ، ثم بعد التربية(12) بالْقَهر(13) والغلبة ، وذلك بأن افاض عليها(14) نفساً ناطقة ، وجعل اعضاء البدن بما فيها من القوى الحسية والخيالية والوهمية ، والفكر واللذكر والسمع والبصر والشم والذوق واللمس والشهوة والغضب والاجماع ، والقوى المحركة للعضلات ، والقوى النباتية من الغاذية وشعبها من الماسكة والجاذبة والهاضمة والدافعة ، والقوة(١٥) المنمية والقوة(15) المولدة ، وبالجملة قواه(16) النباتية والحيوانية مع اختلاف افعالها(17) وتباين متعلقاتها وتشعب مآخذها صارت(١٤) مقهورة تحت تدبير(١٠) النفس الناطقة الروحانية الشريفة الكاملة.

ج : قال الله عز وجل . (1)

د، ج: الربوبية. (3)

ن: اللانسان. (5)

ج: لا بحصل الا. (7)

ن: الدراجات. (9)

ج ; ـ تعالى . (11)

ن: القهر. (13)

ج: \_ القوة . (15)

ج : احوالها . (17)

ج : تدبر .

<sup>(\*\*)</sup> الحجر: 28.

د ، م ، ن : -[] . (2)

ج ; عبارة عن . (4)

م ، ن : \_ لان ، ج : ان . (6)

ج: يقصر العقل. (8)

<sup>(10)</sup> دىم، ڭ: ھو

ج; بعدها. (12)

ج: عليه . (14)

ج : القوى . (16)

ج : ـ صارت . (18)

<sup>(\*\*)</sup> الناس: 1

ورد ذكر الربوبية في تفسير المعوذة الأولى ( الفلق ) .

فلما سوى المزاج اولاً ، جعلمه مقه وراً للنفس ثانياً . وهـ و بحسب ذلك ملك مطلق ، اى ١١٠ علك تفويض تدبير البدن الى النفس . فان المالك علك ويملك ١٤٠ ، ثم بعد ذلك تصير النفس مشتاقة بجوهرها الى الاتصال بتلك المبادىء المفارقة ، والعكوف على ١١٠ بساط قربها وملازمة حضرتها (648 ب) ، والابتهاج بمشاهدتها ، والاستئناس ١٥٠ بالقرب منها . وذلك الشوق الثابت في جبلة الانسان ١٠٠ ، الحاصل في غريزته ، يحمله في الطلب والبحث على ان يكون دائم التضرع الى تلك ١٠٠ المبادى عني ان يفيض ١١٠ عليها شيء ١٠٠ من تلك الجلايا المقدسة ، اما بواسطة حركات عقلية او١٠١٠ انتقالية ان كانت١١١٠ نفسه عقلاً بالماكة ، او عند الاستعانة بالقوى الباطنة وتمزيج صورها ومعانيها ، وتحريكها انواعاً من الحركات بحسبها يستعدان لقبول الفيض . وكل ذلك عبارات الله صارت منها لتلك المبادىء لتصير ١١١ النفس في هذه الدرجة متعبدة ، وتلك المبادىء معبودة ، والآلم هو

فاذن لتلك المبادىء اسامي بحسب [كل وقت ] ١٥١ ، والاسم ١٥١ الاول بحسب تكون ١٦٠ المزاج ١١١١ الرب ، والاسم الثاني [ بحسب فيض النفس هو الملك ، والاسم ١١١١ الثالث ] الله بحسب شوق النفس هو الآله . وههنا انتهى درجات اصناف التعلقات بين المبادىء والنفوس ، وهذا المبدأ الواهب للصور ، المدبر (21) لما تحت كرة القمر .

ولما بين (22) كيفية الاستعاذة بالمبدأ الاول في السورة الاولى ، وهو المبدأ للانفلاق(23) أي هو المبدأ للوجود ، و ١٤٠١ بينٌ كيفية دخول الشُّر في تقديره هناك ، ففي هذه السورة بينٌ كيفية الاستعاذة بالمبدأ القريب الواهب للصور ، وبين تلك الدرجات .

قوله تعالى : ( من شر الوسواس الخناس١٤٥١ ، : الوسواس هو١٥٥١ القوة التي توقع

د ، ج : اد . (1) ج : - ويملك . (2)

د،م،ج:يصبر. د،ن: عن. (3)(4)

ج: الاستيناس. (5) د،م،ن: جبلته. (6) (7)

ج: ـ تلك. د ، ج : شيئا . (4)

د،م،ن:کان، (11)(13)

د . ج : عبادات . ج : الوقت . (15)

ن: كون . (17)

د: - الاسم . (19)(20)

ج: المدبرة . (21)(22)

ج ، ن : الانفلاق . (23)ن: ـو.

د، م، ن: .. الحناس. (25)(26)

د، م، ج: تفيض. (8)(10)د، م ج: ـ او. د : تسعد . (12)

د: فيصير، ج: فتصير. (14)د، م، ج: فالأسم. (16)

ن: المزاج. (18)د ، م : [ ] ورد في الهامش .

ج: تيين . (24)

ن: هي ، ج: هذه .

الوسوسة ، وهي (١) القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة (١) للنفس الحيوانية ، ثم ان حركتها تكون بالعكس ، فان النفس وجهها الى المبادىء المفارقة . فالقوة المتخيلة اذا جذبتها الى الاشتغال بالمادة وعلائقها ، فتلك القوة تخنس الى التحرك (١) بالعكس ، وتجذب النفس الانسانية الى العكس . فلهذا ما يكون (١) خناساً .

قوله تعالى : ( الذي يوسوس في صدور الناس ) ، معناه ان [ الحناس وهـو] ، القوة المتخيلة ، انما يوسوس في الصدور [ التي هي ] ( المطية الاولى للنفس ، لما قد ثبت ان المتعلق الاول للنفس الانسانية (649 أ ) هو القلب ، وبواسطته تنبعث القوى في سائر الاعضاء ، فتأثير الوسوسة اولاً في الصدور الله .

ثم قال تعالى ١٠٠٠ : « من الجنة والناس » : الجن هو الاستتبار ، والنباس ١٠٠٠ هو الاستئناس ، [ فالامور المستترة ] ١١٠٠ وهما ١٤٠٠ الحواس الظاهرة والباطنة .

هذا هو الذي يبلغ (13) العقل اليه في معاني(13) هاتين السورتين(15) ، والله تعالى اعلم بحقائق حكماته وآيات اسراره (16) ، جعلنا الله من اهله .

<sup>(</sup>i) ج: -و،

<sup>(3)</sup> ج، د: اي تتحرك.

<sup>(5)</sup> د، ن : الحناس وهو ، ج : الحناس هو .

<sup>(7)</sup> ج: تنبث .

<sup>(9)</sup> ج: عز وجل.

<sup>(11)</sup> ن: -[]

<sup>(13)</sup> ج: مايبلغ.

<sup>(15)</sup> ج : + المجيدتين . ( الفلق والناس )

<sup>(2)</sup> م، ن: مستعملاً .

<sup>. . . .</sup> (4) ج: سمي ،

رَهُ) ديم، أن: الذي هو. (6)

<sup>(8)</sup> د،م: الصدر.<sup>\*</sup>

<sup>(10)</sup> ج: الأنس.

<sup>(12)</sup> ج ، د : هي الحواس الباطنة والمستأنسة هي الحواس الظاهرة .

<sup>.</sup> د ، م ، ن : ـ معاني . (14)

<sup>(16)</sup> ج: باسرار آیاته وحقائق کلیاته .

## الفصل الثالث

نصوص التصوف

1 ـ في التصوف ( الفردوس في ماهية الانسان )

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ مخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السطر<br> |    | صفحاتها                    | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة<br> | المكتبة     |
|-------------------------|----|----------------------------|-------|-------|---------------------|-------------|
| 15                      | 37 | $\frac{6}{15} \frac{1}{4}$ | نسخ   | ن     | 4894                | نور عثهانية |
| 15                      | 17 | 15                         | فارسي | د     | (1) 3447            | احمد الثالث |
| 18                      | 29 | $8\frac{1}{2}$             | فارسي | ۴     | 1458                | يونيفرسيته  |
| 19                      | 19 | $16 \frac{1}{2}$           | فارسي | ځ     | 1448                | حميدية      |

<sup>\*)</sup> غير منشورة سابقاً .

<sup>\* )</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية .

يشير قنواتي الى ان هذه الرسالة هي رسالة. وفصوص الحكم » وينسبها للفارابي باعتبار ان الفصوص أثر فارابي باجماع الباحثين . ولو أن قنواتي اطلع على مقالة خليل الجر في مجلة و S. Pine » لتوصل الى ما توصل اليه و على مقالة الجر ، حيث عند وقوفه على رسالة الفردوس التي بين ايدينا ، وبعد اطلاعه على مقالة الجر ، حيث توصل الى اثبات ان الرسالة لابن سينا وليست للفارابي مستفيداً من الحجج التي يوردها خليل الجر (2) .

استبعد الجر ان تكون رسالة « فصوص الحكم » للفارابي ، مستنداً الى مضمون الرسالة حيث قارن قوى النفس في « آراء المسالة حيث قارن قوى النفس في « آراء المدينة الفاضلة » (٥) ، وفي « السياسة المدنية » (٥) . وكذلك من تحديد المعرفة والحرية ، اضافة الى تباين اسلوب الرسالة ، قياساً بأسلوب الفارابي في باقي آثاره .

نتيجة المقارنة بين الشكل والمضمون في الأثار الفارابية وفي الفصوص ، توصل الجر الى الحكم بأن الرسالة ليست للفارابي ، الا انه لم ينسبها لابن سينا حيث انه ، وبالتأكيد ، لم يقف على رسالة الفردوس هذه ، اذ انها لم تنشر حتى الأن بنسبتها الى ابن سينا . فالجر ينتهي في مقالته الى ان الرسالة هي ، ولا شك ، لأحد فلاسفة المدرسة الفارابية وي . وقد جاء ( S. Pine ) من بعد ، فاطلع على رسالة الفردوس ، واستناداً الى رأى الجركها سبق ، نسبها الى ابن سينا .

استناداً الى حجج الجر ، والى ما توصل اليه «S. Pine » ، نورد رسالة الفردوس ، او « رسالة في التصوف » كما ورد في بعض المخطوطات ، على انها لابن سينا « .

Revue des études islamiques , 1941 - 1946 , 31 - 39 . (1)

Ibidem, 1951, p 121- 124 (2)

 <sup>(3)</sup> الفارابي: أراء اهل المدينة الفاضلة ، تحقيق البير نادر (بيروت ، 1973) ، ص87 وما بعد بعدها .

<sup>(4)</sup> الفارابي : السياسة المدنية ، تحقيق فوزي نجار ( بيروت ، 1964 ) ، ص32 وما بعدها .

Georr dit : « Nous anous des raisons sérieuses de croire que c'était un Philosophe formé a l'ecole de (5) Farabi mais dont il a déformé la pensée ... . Revue des études islamiques , 1941 - 1946 , P . 39 .

Ibidem , 1951 , P . 122 . (6)

المفسل تشرعا ومرحوداً وكافئ طوائق ميشداد كاستراوج وأسره بروب الدود ولتشويكا عاكم يستر مكفراه صيلها ميرالحيزان إزناعى تتوب الوجود إلذت لايشهم بالصول فركات بحاب بإجراء المقدام مقداريكانات المصدوباء أنائكان كاليزيئ أيزان أناء استأد عادمكم المرابع ممكنيزنا لبدود الالكاف معلولا وخوالصلانان على مدين لأدني فيخرب لوجود اينته الإعيان ذائح مرودة وتوريس النسل كالديران عللها أما معيزم ودائز كالمرك طفاء بالمعالم فاعتيالهندية نعن وخوان لمنداع لنطساره مستوره بلعن لاتوده النعاص أحديث مجدوجه الجذئها وأفاوكم فعطواه فعي أحذاكما ككوالوجود ومجد مثوليدناه المتياته خ دخيق لل مبدأ فا الميتدل مباية عديَّة المائيّة المعاولة الاجتفاق التأويرة وأناز تابع وز وازكاع مترمشني وطارش فقالمزيش وأعارغ وداءا كمحن لعدزاها شياق يباب عاشدتها وجود فيرا ستشربوص كعجه أتيكون وثنا الميذا آنئ حذا لوجا غيرخا فيتك وتلاميدالها فعرنا جوذاتها كالكرم من الجوالنسة واجينه وزوط ثارا كالك الأوجه أولا وجعافسياس فاليعاجوان موجدتومك نازون تهم كالأحديد والمكاب معانعة ونشاض لماغ في كل مرّ غياسته دخالسّات عاميته نعرّ. خ وندة كالمشناة كالدس كونها وككسالواه وأجالهام فالتمان فالمسبب فعن بلولة سنمعانا فا المؤكزنها ليس كوزتك للانبة موكوزكا وامدة كك لواحه أأوالهبتناك تتكسد على ثرين لماسيتها والا مكامات المسيئها المنوافة كالساعافية الأوجاء ومطالع أياكا العلاقهمة إثبا المضيت ولهاعضرا ان توجه الأوالة أيسب عائمة كتف سياحه

الصفحة الاولى من مخطوط أحمد الثالث

## بسم الله الرحمن الرحيم

[ قال رحمه الله ](۱) : الامور الموجودة فينا(1) لكل منها ماهية وهوية ، وليست ماهيته هويته ولا داخلة في هويته . ولو كانت ماهية الانسان هويته لكان تصورك ماهية الانسان [ من تصور الهوية ](۱) . فكنت(۱) اذا تصورت ما الانسان تصورت هو الانسان ، فعلمت وجوده ، ولكان كل تصور يستدعى تصديقاً .

ولا الهوية داخلة في ماهية هذه الاشياء ، والا لكان مقوماً لا تتصور الماهية دونه ، ويستحيل رفعه عن الماهية توهماً . وكان قياس الهوية من الانسان قياس الجسمية (412 ب ) والحيوانية ، وكان كما ان من في يفهم الانسان انساناً لا يشك في انه جسم \* اوحيوان اذا فهم الجسم والحيوان ، كذلك لا يشك في انه هو موجود وليس كذلك في ، بل يشك ما لم يقم حس او دليل .

فالوجود والهوية ، لما بينا ، من الموجودات وليس من جملة المقومات ، فهو من جملة العوارض \*\* او اللازمات() ، وبالجملة من جملة اللواحق التي تكون بعد الماهية . وكل لاحق فاما ان يلحق الذات عن ذاته ويلزمه ، واما ان يلحقه عن غيره . ومحال ان يكون الذي () لا وجود له يلزمه شيء يتبعه في الوجود ، فمحال ان يكون الماهية يلزمها شيء حاصل الا بعد حصولها . ولا يجوز ان يكون الحصول يلزمه بعد الحصول والوجود يلزمه بعد الوجود ، فيكون قد كان قبل نفسه .

<sup>(1)</sup> م: []، ح: قال . (2) م: قبلنا .

<sup>(3)</sup> د ، ن : تصوراً لهوية . (4) م : فليست .

<sup>. (5)</sup> م: ـ من . (6) م: لذلك .

<sup>(7)</sup> م: الزامات. (8) م: + له.

<sup>(9)</sup> ح: ـ الذي .

<sup>(\*\*)</sup> الجسم اسم مشترك يقال جسم لكل اسم متصل محدود بمسوح فيه ابعاد ثلاثة بالقوة ، ويقال جسم لصورة ما بمكن ان يفرض فيه ابعاد كيف شئت طولاً وعرضاً وعمقاً ذات حدود منعينة ، ويقال جسم لجوهر مؤلف من هيولي وصورة بهذه الصفة . ( ابن سينا : رسالة الحدود ، تحقيق وترجمة غواشون ، ( منشورات المعهد العلمي الفرنسي في القاهرة ، 1963 ) ، ص22 .

 <sup>(\*\*)</sup> العوارض مفردها عرض ، وهو اسم مشترك ، يقال لكل موجود في محل ، ويقال عرض لكل موجود في موضوع ، ويقال
عرض المعنى المفرد الكلي ، المحمول على كثيرين حملا غبر مقوم . ( الحدود ، ص25 ) .

ولا يجوز ان يكون الوجود من اللواحق للهاهية عن نفسه (۱) ، اذ اللاحق لا يلحق نفس الشيء عن نفسه الا الحاصل الذي اذا حصل عرضت له اشياء سببها (۱) هو . فان الملزوم المقتضي اللازم (۱) علة ملايتبعه ويلزمه ، والعلمة لا توجب (۱) معلولها الا اذا وجبت ، وقبل الوجود لا يكون وجبت ، ولا يكون الوجود مما يقتضيه الماهية ، فيا وجوده غير ماهيته بوجه من الوجوه .

فيكون اذن المبدأ ، الذي عنه الوجود ، غير الماهية . وذلك لان كل لاحق ومقتض وعارض ، فاما من نفس الشيء واما من غيره . واذا لم تكن الهوية للماهية التي ليست هي الهوية عن نفسها ، فهي لها عن الله غيرها . فكل ما هويته غير ماهيته وغير المقومات لماهيته ، فهويته من غيره ، وينتهي الله مبدأ لا ماهية له مباينة للهوية .

الماهية المعلولة \*\* لا يمتنع في ذاتها وجودها والا لم توجد ، ولا يجب وجودها بذاتها ، والا لم تكن معلولة ، فهي في حد ذاتها ممكنة الوجنود \*\*\* . وتجب بشرط(® مبدأها ، وتمتنع بشرطان لا مبدأ(» لها ، فهي في حد ذاتها هالكة ، ومن الجهة المنسوبة واجبة ضرورة : « كل شيء هالك الا وجهه » (أ) .

الماهية المعلولة لها(10) عن ذاتها ان ليست ، ولها عن غيرها ان توجد(11) . والامر الذي [ عن الذات قبل(12) بالذات عن الامر الذي ](13) ليس (413 أ) عن الذات . فالماهية المعلولة ان لا يوجد(14) بالقياس اليها قبل ان يوجد ، فهي محدثة لا بزمان تقدم .

كل ماهية مقولة على كثيرين(15) لماهيتها ، والا لما كانت ماهيتها لمفرد فذلك عن غيرها ، فوجودها معلول به 16) من الاشخاص الماهية المشتركة فيها .

م: شبيهة . (2) ح ، م : نفسها . (1)د ، م ، ح : للازم . م: يوجب . (4) (3) (6) د ، ن : مكررة . (5) م: من. م: شرط. (8) (7) م: فينتهي . د، ن، ح: اللامبدأ. (9) ح: ـ لها . (10)(11) م: يوجد. م: قبله . (12) (13)ح: لا توجد . ح: -[]٠ (14)(16) ح: ـ به . (15) ن: كثير. القصص: 88 .

<sup>(</sup>ه) العلة كل ذات وجود ذات آخر بالفعل من وجود هذا الفعل ، ووجود هذا بالفعــل ليس من وجــود ذلك بالفعــل ( الحدود ، ص41 ) .

<sup>(●)</sup> المعلول كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره ، ووجود ذلك الغير ليس من وجوده ( الحدود ، ص 41 ) .

<sup>(\*)</sup> المكن يجب بغيره ويمتنع بغيره (كليات الصوفية ص 162).

ليس كونه تلك الماهية هو كونه كل واحد ذلك الواحد ، والا لاستحالت تلك الماهية لغير ذلك الواحد ، فاذا ليس كونها ذلك الواحد واجباً لها من ذاتها ، فهي سبب ، فهي معلولة .

الفصل لا يدخل في ماهية الجنس ، فان دخل دخل في انيته الله ، أعني ان طبيعة الجنس تتقوم بالفصل المقوم ، والفصل هو الحصول في الاعيان ذاتاً موجودة قائمة بذلك الفصل ، كالحيوان مطلقاً انما يصير موجوداً بأن يكون ناطقاً او اعجم ، ولكنه لا يصير له ماهية الحيوان بأنه ناطق .

وجوب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول ، ولو كان الفصل مقوماً له موجوداً الله وكان داخلاً في ماهيته ، اذ ماهية الوجود نفسه .

وجوب الوجود لا ينقسم بالجمل على كثيرين مختلفين بالعدد ، والا لكان معلولاً ، وهذا ايضاً برهان على الدعوى الاولى .

وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام ، مقدارياً كان او معنوياً ، والا لكان كل جزء من اجزائه اما واجب الوجود ، فيكثر واجب الوجود وهي اقدم بالذات من الجملة ، فيكون الجملة ابعد من الوجوب .

واجب الوجود بذاته لا جنس له (د) ولا فصل ، فلا (ه) حد له .

واجب الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا نوع له ، فلا ١٥ ند له .

واجب الوجود لا مقوم له ولا موضوع\* له ولا مشارك في الموضوع له ، فلا أن ضد له .

واجب الوجود لا موضوع له فلا عوارض له فلا لبس له ولا صراح ، فهو ظاهر .

واجب الوجود مبدأ كل فيض \* ، وهو ظاهر ، فله الكل من حيث لا كثرة فيه ، فهو من حيث هو طاهر فهو ينال الكل من ذاته ، فعلمه بالكل بعد ذاته ، وعلمه بذاته نفس ذاته . فيكثر علمه بالكل (413 ب) كثرة بعد ذاته ، ويتحد الكل بالنسبة الى ذاته فهو

<sup>(1)</sup> م: اينيته . (2) ن: موجود .

<sup>(3)</sup> م: ـ له. (4)

<sup>(5) (6)</sup> د ، م ، ن : ولا .

<sup>(\*)</sup> الموضوع كل شيء من شأنه ان يكون له كهال ما وقد كان له ، ويقال موضوع لكل محل متقوم بذاته مقوم لما يحل فيه ، كها بقال هيولي للمحل الصغير المتقوم بذاته بل بما يحله . ويقال موضوع لكل معنى يحكم عليه بسلب او ايجاب . ( الحدود ،

ص-- › . (\*) الفيض عبارة عن التجلي الحسي الذاتي ، الموجب لوجوب الاشياء واستعداداتهـا في الحضرة العلمية ، ثم العينية . ( الجرجاني ، التعريفات ، بيروت1969 ) ، ص176 .

الكل في وحدة ١١ ، و١٥ هو الحق . وكيف لا وقد حجب ١١ هو الباطن ، وكيف لا وقد ظهر فهو ظاهر ١١ من حيث هو باطن ، من حيث ١٥ لا هو ، فحد من بطونه الى ظهوره ، وهو ظاهر ١١ من حيث هو باطن ، من حيث يوجبه فقد عرف ، واذا رتبت الاسباب انتهت اواخرها الى الجزئيات الشخصية على سبيل الايجاب ٢١ ، فكل كلي و١١٥ جزئي ظاهر عن ظاهر يته ١١٠ الاولى ، ولكن ليس يظهر له شيء منها عن ذاته (١١١) داخلة في الزمان \*\* والأن \*\*\* ، بل هو ذاته . والترتيب الذي عنده شخصاً فشخصاً بغير نهاية ، فعالم علمه بعد ذاته ، هو الكل الثاني لا نهاية له ولا حد ، وهناك الامر .

علمه الاول لذاته ، لا ينقسم علمه الثاني عن ذاته . اذا تكثر(11) لم يكن الكثرة في ذاته بل بعد ذاته . « وما تسقط(12) من ورقة الا يعلمها » (أ) ، من هناك يجري القلم في اللوح المحفوظ جرياً متناهياً الى يوم القيامة ، اذا(13) كان مرتع(14) بصرك ذلك الجناب ، ومذاقك من ذلك الفرات ، كنت في طيب(15) ولم تدهش .

أنفذ (10) الى الاحدية تدهش الى (17) الابدية ، واذا سألت عنها فهي قريب اظلت (18) الاحدية ، فكان قلماً اظلت (10) الكلية ، فكان لوحاً (20) ، وجرى (21) القلم على اللوح بالحقلق ، امتنع ما لا يتناهى لا في كل شيء بل في الحلق وماله نظامه ، ووجب في الامر فهناك الامر (22) الغير المتناهي .كم شئت لحظت الاحدية فكانت (23) قدرة ، فلحظت القدرة (24) فيلزم العلم الثاني المشتمل على الكثرة ، وهناك افق عالم الربوبية ، يليها عالم الامر ،

(1)م: وحدثه . (2) د،ن: ـو. د ، ن ، ح : وجب . (3) (4) د : + حي . (5) م: + هو. د ، ن : نظهر ونبطن . ح : تظهر وتبطن . (7) د ، ن : مكررة . م: هو. د : ظاهرته . (9) د ، م ، ن : دواتها . (10)م: انكبش. (11)م: يسقط. (12)(13) م: واذا . د،م،ن: موقع. م: طلب. (15)(16) م: ابعد . (17) م: ـ الى . (18) م: اطلب. م: اطلب. (19) (20) م: لوجاء . م: فجرى . (21) (22) د،م، ٺ، ج: ـ الامر. م: وكانت. (24) م: العذر. الانعام: 59 .

<sup>(\*\*)</sup> الزمان مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر . ( الحدود ، ص29 ) .

<sup>(\*\*\*)</sup> الآن طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان ، وقد يقال آن لزمان صغير المقدار عند الوهم متصل بالآن الحقيقي من جنسه . ( الحدود ، ص 30 ) .

يجري به القلم على اللوح فيتكثر الوحدة حيث س « يغشى السدرة ما يغشي » (أ) ، ويلقى الروح الكلمة .

وهناك عالم الامر يليها العرش والكرسي والسموات وما فيها ، كل يسبح بحمده ، ثم يدور (c) على المبدأ .

وهناك عالم \* الخلق يلتفت منه الى عالم الامر ويأتونه كل فرداً (۱) ، لك (۱) ان تلحظ عالم الفرد (۱) فترى فيه امارات الصنعة ، ولك ان تعرض عنه فتلحظ عالم الوجود الامر المحض ، وتعلم (۱) انه لا بد (414 أ) من وجوب بالذات (۱) ، فان اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد ، وان اعتبرت عالم الوجود المحض (۱۱) فأنت نازل . تعرف بالنزول ان ليس هذا ذاك ، [ تعرف بالصعود ] (۱) ان هذا هذا (۱۱) ، « سنريهم آياتنا في الأفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، [ او لم يكف بربك ] (۱۱) انه على كل شيء شهيد » (ب) .

اذا عرفت اولاً الحق \* عرفت الحق وعرفت ما ليس بحق . وان عرفت الباطل اولاً عرفت الباطل اولاً عرفت الباطل ولم تعرف الحق ، فانظر الى الحق فانك لا تحب الآفلين ، بل توجه بوجهك ، أليس قد استبان لك ان الحق الواجب لا ينقسم قولا على كثيرين ، لا يشارك ندا(١٥) ، لا يقابل ضداً ، ولا يتجزأ مقداراً ولا حداً ، ولا يختلف ماهية وهوية ، ولا يتغاير (١١) ظاهرية و باطنية ، فانظر هل ما تصله مشاعرك وتمثله (١١) ضهائرك كذلك لا تجده (١٥) ، فليس ذاك الا مبايناً له فهذا منه ، فدع هذا اليه فقد عارفته .

كل ادراك فاما ان يكون لملائم (16) او لغير ملائم (17) بل مناف(18) ، او لما ليس بملائم

| د ، ن : تدور .                                   | (2)       | م : حدث .                                          | (1)  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------|
| ن : الك .                                        | (4)       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | (3)  |
| م • ويعلم .                                      | (6)       | م : ــ القرد .                                     | (5)  |
| د، ن، م: المحض                                   | (8)       | مٰ : الذات .                                       | (7)  |
| م : غير مكررة .                                  |           | ·<br>م : يعرف الصعود .                             | (9)  |
| د ، م ، ن :هذا .                                 | (12)      | م : او لم يكف بذلك ، د، ن : او لم يكن بربك .       | (11) |
| م : وبمثله ، + مظاهرك .                          | (14)      | ) م: يتغير .                                       | (13) |
| م: ﻋﻼﻳﻢ .                                        | (16)      | ، ن ، ن ؛ لا تحله .                                |      |
| د ، ن : منافر :                                  |           | ) م: الملايم .                                     |      |
| فصلت : 53 .                                      | (ب)       | . 16                                               | đ    |
| ا لكل جملة موجودات متجانسة كقولهم عالم الطبيعة ، | بقال عالم | العالم هو مجموع الاجسام الطبيعية البسيطة كلها ، و: | (*)  |

(ه) الحق اسم من اسهائه تعالى ، والشيء الحق اي الثابت حقيقة ، ويستعمل في الصحة والصواب ايضاً ، يقال قول حق وصواب ( تعريفات الجرجاني ، ص94-96 ) .

وعالم العقل . ( الحدود ، ص28 ) .

ولا ١١٠ مناف . اللذة ادراك الملائم ، الاذى ادراك المنافي .

ان لكل ادراك كهالاً ، ولذته ادراكه (2) للشهوة و (3) ما يستطيبه ، وللغضب الغلبة وللوهم الرجاء ، ولكل حس ما يعلو (4) له ولما (5) هو أعلى الحق وخصوصاً الحق (6) بالذات .

كل كيال من هذه معشوق دراكه: النفس المطمئنة كيالها الحق الأول ، فادراكها عرفانها للحق الأول برتبة قدسه ١٦٠ على ما يتجلى ١١٥ لها هو اللذة القصوى.

كل مدرك متشبه من جهة بما يدرك تشبيه (٥) النقل والاتصال ، فالنفس المطمئنة ستخالط معنى اللذة الحقية (١١) على ضرب من الاتصال ، فترى (١١) الحق وتبطل (١١) عن ذاتها . فاذا رجعت الى ذاتها قالت لها أف .

ما كل نائل للذته يشعر بها ولا كل محتاج الى صحة يفطن لها بل قد يعاف . أليس الممرور يستخبث الحلو ويستبشعه ؟ أليس من به جوع بوليموس \* يعاف الطعام وبدنه يذوب جوعاً ؟

ما كل متقلب(13 في سبب مؤلم يحس(41 به . أليس الخدر (414 ب) لاردَّ يؤلمه الحراق النار واجماد الزمهرير؟

ما حال المرور اذا كشف عنه غطاء (٥٠) سوء المزاج ؟ ومن به جوع بوليموس اذا استفرغ عن معدته الاذى ؟ والخدر اذا سرت قوة الحس في جارحته (٢٠) ؟ أليس الاول يستلذ الحلو استلذاذاً ؟ اليس الثاني يقلقه الجوع اقلاقاً ؟ أليس الثالث ينهكه الالم انهاكاً ؟ وكذلك اذا كشف « عنك (١٥) غطاؤك (١٥) فبصرك اليوم حديد » (أ) ، وان لك منك غطاء فضلاً عن لباسك من البدن فاجهد ان تتجرد (٢٥) ، فحينئذ تلحق فلا تسئل عها تباشره ،

| (2) ن : ادراك .    | (1) م: او.                      |
|--------------------|---------------------------------|
| (4) م: العلبة .    | (3) د، ن: ـو.                   |
| (6) د : کیا .      | (5) م:يعد.                      |
| (8) دىم،ن: تېلى.   | (7) م: قليمة ، ح: قلميه .       |
| (10) م: الخفية .   | (9) م:نسبة.                     |
| (12) م : فيبطل .   | (11) م : فيرى .                 |
| . (14) م : يحسن    | (13) م : تقلب .                 |
| (16) م : غطاؤه .   | . Y - : r (15)                  |
| (18) م : _ عنك .   | (17) ن : خارجته .               |
| (20) مٰ، ﻥ: ﻳﺘﺠﺮﺩ. | (19) د ، م : غطاك ، ج : غطاؤك . |
| •                  | (أ) ق : 22 .                    |

لم أعثر على تفسير دلالي لهذا المثل ، وانما و بوليموس ، كلمة يونانية معناها الحرب .

فان ألمت فويل لك ، وان سلمت فطوبي وحسن مآب لك .

وأنت في بدنك [ ان تكون كأنك لست في بدنك ] ١٠٠٠ ، وكأنك من صقع الملكوت \* ، فترى « ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » (ب) . واتخذ لك عند الحق عهداً الى ١٥٠ ان يأتيه فرداً ١٠٠٠ .

ما تقول في الذي عند الحق من الحق وهنالك صورة العشق \* ، فهو عشق ١٠٠ معشوق لذاته ، وان لم يلحق ثم وجوده فوق التهام ، فيفضل الشبح ١٥٠ على الانام ١٦٠ .

من شاهد الحق لزمد لزوماً او تركه عجزاً ولا منزلة بين هاتين المنزلتين الا منزلة الحمول . ومن تركه عجزاً فقد اقام عذراً وهو متجلي فيرق ويرتع ، فيلحق وهو لا يضيع اجر المحسنين : صلت السهاء بدورانها ، والارض برجحانها ، والماء بسيلانه والمطر بمطلانه ، وقد يصلي اله ولا يشعر ولذكر الله اكبر .

ان الروح الذي لك من جوهر عالم الامر لا يتشكل بصورة ولا يتخلق بخلقة ، ولا يتعين باشارة (١١) ولا يتردد بين سكون وحركة ، فلـذلك لا (١١) يدرك المعـدوم الـذي فات والمنتظر الذي هو آت ، ويسبح في الملكوت ، وينتقش من خاتم الجبروت .

انت من جوهرين \*: احدها مشكل مصور (12) مكيف مقدر ، ومتحرك (13) ساكن متحيز منقسم ، والثاني مباين للاول في هذه الصفات غير مشارك له (14) في حقيقة (15)

| (2) م: ولي .              | (۱) د : ا                |
|---------------------------|--------------------------|
| (4) دىم،ن: ـعشق.          | (3) م : وردا .           |
| (6) د،م،ن: الشيخ.         | (5) دىم، ن: ـمن.         |
| (8) م: صلب.               | (7) م: ألامام.           |
| (10) ح : لأشارة .         | (9) ح: تصلي              |
| (12) م: بصور              | (11) J : - K             |
| . الم الم الم الم الم الم | . (13) أ : _ متحرك .     |
| (ت) فنسنك ، ج4 ، ص 451    | (13)<br>(15) د،ن: حقبة . |
| دالما: بم 297-246         |                          |

 <sup>(</sup>ع) الملكوت : عالم الغيب المختص بالارواح والنفوس . ( الجرجاني ، ص246-297 ) .

<sup>(﴿)</sup> را: رسالة في العشق.

<sup>(\*)</sup> الجبروت هو عالم العقل . (كلمات الصوفية ، ص165 ) .

<sup>(\*)</sup> الجوهر هو كلّ موجود لا محتاج في الوجود الى ذات اخرى يقارنها حتى يقوم بالفعل ، وهذا معنى قولهم الجوهر قائم بذاته ( الحدود ، ص23 ) .

الذات ، يناله العقل ويعرض عنه الوهم ، فقد جمعت من عالم الخلق ومن عالم (415 أ ) الامر ، لان روحك من امر ربك وبدنك من خلق ربك .

النبوة يختص١١٠ في روحها بقوة قدسية تذعن (2) لها غريزة عالم الخلق الاكبر ، كها تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الاصغر ، فتأتي بالمعجزات خارجة عن الحياة والعادات ، ولا تصدأ (3) مرآتها عن انتقاش (4) بما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا يبطل ، وذوات الملائكة هي الرشدة (5) فبلغ بما عند الله .

الملائكة صور \* علمية جواهرها علوم عبادية ليست كألواح فيها نقوش او صدور فيها علوم ، بل هي علوم عبادية قائمة بذواتها تلحظ (6) الامر الاعلى فتنطبع (7) في هوياتها بأمر ، وهي مطلعة لكن الروح القدسية يخاطبها في اليقظة ، والروح البشرية يعاشرها في النوم .

ان الانسان لمنقسم الى سر واعلان : اما علنه فهذا الجسد، المحسوس بأعضائه وامشاجه ، وقد وقعا بحس على ظاهره ، وقد دل التشريح على باطنه ، واما سره فقوى روحه .

ان (٥) قوى روح الانسان منقسم (١١) الى قسمين : قسم موكل بالعمل وقسم موكل بالادراك \* . والعمل ثلاثة اقسام : نباتي وحيواني وانساني ، والادراك قسمان : حيواني وانسانى .

وهذه الاقسام الخمسة موجودة(١١) في الانسان ويشارك في كثير منها غيره .

العمل النشوي في غرضي (12) حفظ صحة (13) الشخص وتنميته ، وحفظ النوع وتنميته ، النسوع وتنميته بالتوليد ، وقد سلط عليها احدى قوى روح الانسان . وقوم يسمونها (44) القوة النباتية ولا حاجة بنا الى شرحها بحجة من جهة .

<sup>(1)</sup> م: ما يختص (2) د، م، ن: يذعن (3) م: يصد، ن: تصد. (4) ن، ح: انتقال . (5) م: يصد، ن: الرشوة . (6) م: يلحظ . (7) م: فينطبع . (8) د، م، ن: الجسم . (9) د، م، ن: ينقسم . (10) م: موجود . (11) م: موجود . (12) د، م، ن: غرض . (13) م: صحة .

 <sup>(\*)</sup> الصورة اسم مشترك يقال على معان على النوع وعلى كل ماهية لشيء كيف كان ، وعلى الكيال الذي به يستكمل النوع استإلاته الثواني . . . ( الحدود ، ص16 ) .

<sup>(\*)</sup> الادراك هو حصول صورة المدرك في المدرك . (كليات الصوفية ، ص 154 ) .

العمل الحيواني() جذب النافع وتقتضيه الشهوة ، ودفع الضار ويستدعيه الخوف ويتولاه الغضب ، وهذه من قوى روح الانسان .

العمل الانساني اختيار الجميل والنافع في القصد المعهود اليه بالحياة (2) العاجلة (1) وسفه فاقة السفر على العدل ، ويؤتيه العشر ويقلده التجارب (1) ، وتؤتيه العشر ويقلده التأديب بعد صحة من العقل الاصيل (1) .

الادراك تناسب الانتقاش. وكها ان الشمسع يكون اجنبياً (415 ب) عن الحاتم ، حتى اذا عانقه معانقة ضامة رحل عنه بمعرفة ومشاكلة صورة ، كذلك المدرك يكون اجنبياً عن المدرك . فاذا اختلس عنه صورته عقل معه المعرفة ، كالحس يأخذ من المحسوس صورة يستودعها الذكر ، فيتمثل في الذكر وان غاب المحسوس .

الادراك الحيواني اما في الظاهر واما في الباطن . والادراك الظاهر هو الحواس التي هي المشاعر ، والادراك الباطن من الحيوان الوهم ، وحوله كل حس من الحواس الظاهرة متأثر في عن المحسوس مثل كيفيته . فإن كان المحسوس قوياً خلف فيه صورته زماناً وإن زال ، كالبصر اذا حدق الى في الشمس يمثل فيه شبح الشمس ، فإذا اعرض عن جرم الشمس بقي (11) فيه ذلك الاثر زماناً ، وربما استولى على غريزة الحدقة فأفسدها . وكذلك السمع اذا اعرض عن الصوت القوي باشره طنين متعب [ مدة ما ] (21) وكذلك حكم الرائحة والطعم ، وهذا في اللمس اظهر .

البصر مرآة يتشبح فيها خيال المبصر ما دام يجاذبه ، فاذا زال ولم يكن قوياً انسلخ . السمع جولة (١٥) يتموج فيها الهواء المنفلت (١٥) عن متصاكين على شكله فيسمع .

اللمس عضو معتدل يحس (ق) بما يحدث فيه من استحالة بسبب (16) ملاق مؤثر . وكذلك حال الشم والذوق .

<sup>(1)</sup> 0: + a + a = 0(3) a: a = 0(4) a: a = 0(5) a: a = 0(6) a: a = 0(7) a: a = 0(8) a: a = 0(9) a: a = 0(10) a: a = 0(11) a: a = 0(12) a: a = 0(13) a: a = 0(14) a: a = 0(15) a: a = 0(16) a: a = 0(17) a: a = 0(18) a: a = 0(19) a: a = 0(10) a: a = 0(10) a: a = 0(11) a: a = 0(12) a: a = 0(13) a: a = 0(14) a: a = 0(15) a: a = 0(16) a: a = 0(17) a: a = 0(18) a: a = 0(19) a: a = 0(10) a: a = 0(11) a: a = 0(12) a: a = 0(13) a: a = 0(14) a: a = 0(15) a: a = 0(16) a: a = 0(17) a: a = 0(17) a: a = 0(18) a: a = 0(19) a: a = 0(10) a: a = 0(10) a: a = 0(10) a: a = 0(10) a: a = 0(11) a: a = 0(12) a: a = 0(13) a: a = 0(14) a: a = 0(15) a: a = 0(16) a: a = 0(17) a: a = 0(18) a: a = 0(18) a: a = 0(19) a: a = 0(19) a: a = 0(10) a: a = 0(10) a: a = 0(10) a: a = 0(11) a: a = 0(11) a: a = 0(12) a: a = 0(13) a: a = 0(14) a: a = 0(15) a: a = 0(16) a: a = 0(17) a: a = 0(17) a: a = 0(18) a:

<sup>(9)</sup> م: متأثرة . (11) م: يبقى . (13) د : ن : جوية ، ح : جوية . (13) د : ن : جوية ، ح : جوية .

<sup>(15)</sup> م: الحس . (16) ن: نسب .

ان وراء المشاعر الظاهرة شرك وحبائل لاصطياد ما يقتضيه الحس من الصور . من ذلك قوة تسمى مصورة ، وقد رتبت في مقدم الدماغ ، وهي التي تستثبت صور المحسوسات بعد زوالها عن مسامتة الحواس او ملاقاتها، فتزول (۱) هي عن الحس ويبقى (۵) فيها .

وقوة تسمى (أ) مصورة وهما ، وهي التي تدرك من المحسوس ما لا يحس مثل القوة التي في الشاة التي ، اذا تشبح صورة الذئب في حاسة الشاة ، شبحت عداوته وردائته فيه اذ (١) كانت الحاسة لا تدرك (١) ذلك .

وقوة تسمى حافظة ، وهي خزانة ما يدركه الوهم كالمصورة ، وخزانة ما يدركه الوهم كالمصورة خزانة ما يدركه الحس .

وقوة تسمى مفكرة ، وهي التي تسلط على الودائع في خزانتي المصورة ( ( 416 أ ) والمذكرة ، فيختلط بعضها ببعض ويفصل ( المعضها من بعض . وانما تسمى ( المفكرة اذا استعملها روح الانسان والعقل ، فان استعلمها الوهم سميت متخيلة ( السنمان والعقل ، فان استعلمها الوهم سميت متخيلة ( السنمان والعقل ، فان استعلمها الوهم سميت متخيلة ( السنمان والعقل ، فان استعلمها الوهم سميت متخيلة ( السنمان والعقل ، فان استعلمها الوهم سميت متخيلة ( السنمان والعقل ، فان استعلمها الوهم سميت متخيلة ( السنمان والعقل ، فان استعلمها و المعتمد المنان والعقل ، فان استعلمها الوهم سميت متخيلة ( المنان والعقل ، فان السنمان والعقل ، فان السنمان والعقل ، فان المنان والعقل ، فان المنان و المنان و المنان و العقل ، فان المنان و ا

الحس لا يدرك صرف المعنى بل خلطاً ، ولا يستثبته بعد زوال المَحسوس . فان الحس لا يدرك زيداً من حيث هو صرف انسان ، بل انساناً له زيادة حال من كم وكيف واين ووضع وغير ذلك . لو كانت تلك الاحوال داخلة في حقيقة الانسان لشارك (١١) فيها اناس كلهم . والحس مع ذلك ينسلخ عن هذه اذا فارقه المحسوس ، فلا (١١) يدرك الصورة الا في المادة [ والا مع ] دي علائق المادة .

الوهم والحس الباطن لا يدرك المعنى صرفاً بل خلطاً ، ولكنه يستثبته بعد زوال المحسوس . فان الوهم والتخيل ايضاً لا يحضران في الباطن صورة انسانية صرفة ، بل على نحو ما يحس من خارج ، مخلوطة بزوائد غواش من كم وكيف واين ووضع . فاذا حاول ان يتمثل فيه (١٥) الانسانية من حيث هي انسانية ، بلا زيادة اخرى ، لم يمكنه ذلك . انما يمكنه استثبات صورة الانسانية المخلوطة المأخوذة عن الحس ، فان فارق المحسوس الروح الانسانية (١١) التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحقيقته منقوصاً عنه اللواحق الغريبة ،

<sup>(1)</sup> د ، ن : فيزول .

<sup>(3)</sup> د ، ن ، ج : + قوة .

<sup>(5)</sup> د، ن: لايدرك.

<sup>(7)</sup> د: تفصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> م: المتخيلة.

<sup>(11)</sup> م: ولا .

<sup>(13)</sup> م: فيها.

<sup>(2)</sup> د،م،ن: وتبقى.

<sup>(4)</sup> م: اذا .

<sup>(6)</sup> د: الصورة

<sup>(8)</sup> م: يسمى .

<sup>(10)</sup> م: ليشارك.

<sup>(12)</sup> د،م،ن: والاصح.

<sup>.</sup> د ، م ، ن : + هي . (14)

مأخوذا من حيث يشترك فيها الكثير ، وذلك لقوة لها تسمى العقل النظري .

وهذه الروح كمرآة ، وهذا العقل النظرى كصقالها ، وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الالهي كما ترتسم الاشباح في المرايا الصقيلة ، اذا لم يفسد صقالها بطبع ولم يعرض بجهة صقالها عن الجانب الآعلى شغله مما تحتها من الشهوة والغضب والحس والتخيل. فاذان اعرضت عن هذه وتوجهت تلقاء عالم الامر لحظت الملكوت الاعلى واتصلت باللذة العليا .

الروح القدسية لا تشغلهان جهة تحت عن جهة فوق ، ولا يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن ، ويتعدى ثانيها بديهياً الى أجسام (416 ب) العالم وما فيه ، وتعقل المعقولات من الروح الملكية(ة) بلا تعلم من الناس.

الارواح العامية الضعيفة اذا مالت الى الباطن غابت عن الظاهر ، فاذا مالت الى الظاهر غابت عن الباطن ، وإذا ركبت من الظاهر إلى مشعر غابت عن الاجزاء، واذا جنحت من الباطن الى قوة غابت عن أخرى .[ فلذلك التبصر ] « يحل [ في السمع ] « ا والحوف يشغل عن الشهوة ، والشهوة تشغل عن الغضب ، والفكرة تصده عن التذكر ، والتذكر يصد عن التفكر.

الروح القدسية لا يشغلها شأن عن شأن في الحد المشترك . بين الباطن والظاهر قوة هي مجمع تأدية الحواس ، وعندها بالحقيقة الأحساس ، وعندها ترتسم الصورة التي تحرك بالعجلة ، فيبقى الصورة (١٥٥) محفوظة فيها وان زالت حتى تحس (١١١) كخط مستقيم أو كخطمستدير من غير ان يكون كذلك . الا ان ذلك لا يطول ثباته فيها ، وهذه القوة ايضاً لها(١٤) مكان لتقرر(١٤) الصورة الباطنة فيها عند النوم ، فان المدرك بالحقيقة ما يتصور فيها سواء ورد عليها من خارج او صدر اليها من داخل . فها تصور فيها حصل مشاهداً ، فان امتهنها الحس الظاهرغلطت ١٩٥على الباطن ، فاذا غلطت الظاهر تمكن منها الباطن الذي لا يكون ١٩٥ لهذا ، فيشبح فيها مثل ما يحول في الباطن حتى يصير مشاهداً كما في النوم .

<sup>(1)</sup> م: وأذا.

م: المليكة .

م: فكذلك التبصر .

<sup>(7)</sup> م: يشغل.

<sup>(9)</sup> د ، ن : صورة .

<sup>(11)</sup> م: يحس. ح: ليقرر . (13)

<sup>(15)</sup> ح: - يكون .

<sup>(2)</sup> م: لا يشغلها.

<sup>(4)</sup> د،م،ن: الآخر.

م : للسمع .

<sup>(8)</sup> د، ح: تصد، م: يصدر.

<sup>(10)</sup> م: صورة.

<sup>(12)</sup> ح: ـ الم

<sup>(14)</sup> د،ن: فغلطت.

ولربما حزب الباطن حازب حد في شغله فاشتدت حركة الباطن اشتداداً يستولي بسلطانه ، فحينئذ لا يخلو من وجهين : اما ان يعدل العقل حركته ويغشا غليانه ، واما أنّ يعجز عنه فيغرب عن جواره . فان اتفق من العقل عجز ومن الخيال تسلط ، قوى ما يتمثل في الخيال قوة [ يتأثر لها ] الله في هذه المرآة ، فيتصور فيها الصورة المتخيلة ، فيصير مشاهدة كها (٤) يعرض لمن يغلب في باطنه استشعار أمن(٥) او تمكن خوف ، فيسمع اصواتاً ويبصر اشخاصاً . وهذا التسلط ربما قوى الباطن وقصر (٥) عنه يد الظاهر ، فلاح فيه (417 أ) شيء من الملكوت الاعلى ، فأخبر بالغيب كما يلوح في النوم عن هدوء الحواس وسكون المشاعر فيرى الاحلام .

فربما ضبطت القوة الحافظة الرؤيا بحالها ، فلم (٥) تحتج الى عبارة ، وربما انتقلت. القوة المتخيلة بحركاتها التشبيهية عن المرئي نفسه الى امور تجانسه ، فحينت ل تحتاج الى التعبير . والتعبير هو حدس من المعبر، وستخرج به الاصل من الفرع .

ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس ان يعقل ، ولا من شأن المعقول من حيث هو معقول أن يحس. ولن يستقيم الاحساس الا بآلة جسمانية فيها [ يتشبح صورة ] ١٥ المحسوس تشبحاً مستصحباً للواحق (٥) غريبة ، ولن يستقيم [ الادراك العقلي ] (٥) بآلة جسانية . فان المتصور فيها مخصوص ، والعام مشترك فيه لا (١٥) يتقرر في منقسم ، بل الروح الانسانية التي يتلقى المعقولات بالقبول جوهـ عـير جسمانـي ولا متجــزىء ولا متمكَّن ، بل غير داخل في وهم ولا مدرك بالحس لانه من حيز(١١) الامر .

الحس(١١٤ تصرفه فيها هو من عالم الامر ، وما هو فوق الخلق والامر ، [ وما هو فوق الخلق والامر] (13) فهو محتجب (14) عن الحس والعقـل ، وليس حجابـه غـير انكشافـه ، كالشمس لو انتقبت يسيراً لاستعلنت كثيراً .

الذات الاحدية لا سبيل الى ادراكها بل تعرف بصفاتها . وغاية السبيل اليها الاستبصار بأن سبيل اليها ، تعالى عما يصفه الجاهلون .

<sup>(1)</sup> م، ن: تأثرها.

<sup>(3)</sup> د م م ن : امر . م: ولم. (5)

<sup>(7)</sup> م: يتشبع الصورة .

<sup>(9)</sup> م: ادراك العقل.

<sup>(11)</sup> م:غير.

<sup>(13)</sup> م،ن: ـ[].

م، ح، ن; کمن. (2)

م : وقصرت . (4)

م: المغير.

م : ـ للواحق .

<sup>(10)</sup> م: ولا .

<sup>(12)</sup> م: + بصورة.

<sup>(14)</sup> م: محجب.

الملائكة ذواتها حقيقية (١١ ، ولها ذوات بحسب القياس الى الناس . [ فاما ذواتها الحقيقية فأمرية ] (2) ، وانما يلاقيها من القوى(١) البشرية الروح الانسانية القدسية ، فاذا يخاطبها انجذب الحس الباطن والظاهر الى فوق ، فيتمثل شه لها ١٥٠ من الملك \* صورة بحسب ما يحتملها ١٠٠ ، فرأى ملك على غير صورته ، وسمع كلامه صوتك بعدما هو وحى \* .

والوحي لوح من مراد الملك للروح الانساني بلا واسطة ، وذلك هو الكلام الحقيقى . فان الكلام انما يراد به تصوير ما يتضمنه باطن المخاطب في باطن المخاطب ليصير مثله . فاذا عجز المخاطب (417 ب) عن مس باطن المخاطب بباطنه مس الخاتم للشمع فيجعله مثل نقشه ® ، اتحد الله في ابين الباطنين سفيراً من الظاهرين ، فكلم بالصوت او كتب اوس اشار .

واذا كان المخاطب روحاً لا حجاب بينه وبين الروح ، اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافى فانتقش منه . لكن المنتقش في الروح من شأنه أن يتشبح الله الحس الباطن اذا كان قوياً ، فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد ، فيكون الموحي اليه . فيصل(١١٥) [ الملك بباطنه ] (١٤) ويتلقى وحيه (١٤) بباطنه ، ثم يتمثل للملك صورة محسوسة ولكلامـه اصوات مسموعة، فيكون الملك والوحي يتأدى ألى قواه (١٥) المدركة من وجهين، ويعرض (١١٥) للقوى الحسية شبه الدهش ، وللموحى اليه شبه الغشي ، ثم يسرى عنه .

لا تظن ان القلم آلة جمادية و ١٦٠ اللوح البسيط و ١٦١ الكتابة نقش مرقوم . بل القلم ملك روحاني ، والكتابة تصوير الحقائق ، فالقلم يتلقى ما في الامر من المعاني ويستودعه

م : ذواتها التي هي من امر ربها ، د ، ن : فأما ذواتها فامر ربه .

د ، م ، ن : فيمثل .

م: يحتمله ، د: تحملها .

م : نفسه . (8)

م: + به . (10)

(12) د: متصل، م، ن، فيصل.

(14) م: \_وحيه.

(16) ح : ويعترض .

م : القوة .

د ، ن : لمها . (5)

ح : باطل . (7)

م: انجذب . (9)

(11) د، ن ح: يشيح.

(13) د،ن،ح: بالملك بياطنه.

(15) م: قواها. (17) دىم،ن: او.

(\*) الملك جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير مائت . هو واسطة بين الباري والاجسام الارضية ، فمنه عقلي ومنه نفسي ومنه جساني . ( الحدود ، ص26 ) .

 الوحي هو اقبال الله بحسن عنايته على النفس الكاملة ، ينظر اليها نظراً اليها فيتخذ منها لوحاً ومن النفس الكلي قلما ، وينقش فيها جميع علومه . ( العلم اللدني ، ص264 ) .

د، ن، ح: الحقيقة.

اللوح بالكتابة الروحانية ، فينبعث القضاء من القلم والتقدير من اللوح . اما القضاء فيشتمل على مضمون المتزيل بقدر معلوم ، فيشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ، ومنها يسبح الى الملائكة التي في الارضين (٥) ثم يحصل المقدر في الوجود .

كل الم يكن فكان ، فله اله المب وان يكون المعدوم سبباً لحصوله في الوجود . والسبب اذا لم يكن سبباً ثم صار سببا ، فلسبب صار سبباً . وينتهي الى مبدأ يترتب عنه اسباب الاشياء على ترتيب علمه فيها ، فلن تجد في عالم الكون طبعاً حادثاً او اختياراً حادثاً الا عن سبب ، ومرتقي الى مسبب الاسباب . ولا يجوز ان يكون الانسان مبتدئاً فعلاً من الافعال من غير استناد الى الاسباب الخارجية التي ليست باختيار ، وتستند تلك الاسباب الى التقدير ، والتقدير يستند الى القضاء ، والقضاء ينبعث عن الامر ، فكل شيء (418 أ) يقدر .

فان ظن ظان انه يفعل ما يريد و يختار ما يشاء ، استكشف عن اختياره هل هو حادث فيه به بعدما لم يكن حادثاً او غير حادث فيه . فان كان غير حادث فيه لزم ان يصحبه ذلك الاختيار لا ينفك عنه ، ولزم القول بان اختياره مقضي فيه من غيره . وان كان حادثاً ، ولكل حادث سبب ولكل حادث محدث ، فيكون اختياره عن سبب اقتضاه ومحدث احدثه ، فاما ان يكون هو او غيره : فان كان هو في نفسه فلا يخلو اما ان يكون ايجاده للاختيار بالاختيار ، وهذا يتسلسل الى غير النهاية ، او يكون وجود الاختيار [ فيه ايجاده للاختيار فيكون محمولاً على ذلك الاختيار ] من غيره ، وينتهي الى الاسباب (الخارجة عنه التي ليست باختياره ، فينتهي الى الاختيار الازلي (الذي اوجب ترتيب الكل على ما هو عليه . فانه [ ان انتهى ] (ا) الى اختيار حادث عاد الكلام الى الرأس . فتبين من هذا ان كل كائن من خير وشر يستند الى الاسباب المنبعثة (الا) عن الارادة الازلية .

كل ادراك ، فاما ان يكون لشيء خاص كزيد ، او شيء عام كانسان (12) . والعام لا يقع عليه رؤية (13) ولا يصك (14) بحاسة . وإما الشيء الخاص فاما ان يدرك (15) بالاستدلال او

<sup>(1)</sup> م: ـ الى . (2) د: الملكية. م: الأرضى. (4) ح: وكل. م : وله . (5) (6) م: ـ فيه . (7) م: -[]. (8) ح: + اي . ن: الأول. (10) م : وان ينتهي . ن - : التشعبة . (12) د،م،ن: كالانسان. (13) م: الرؤية. (14) م: واتصل. (15) ن: تدرك.

بغير الاستدلال . واسم المشاهدة يقع على ما ثبت وجوده في ذاته الخاصة بعينها من غير واسطة و (۱) استدلال . فان الاستدلال على الغائب والغائب ينال بالاستدلال . وما لا يستدل عليه وتحكم مع ذلك ماهيته بلا شك ، فليس بغائب . وكل موجود (۱) ليس بغائب فهو شاهد ، وادراك الشاهد هو المشاهدة ، اما بمباشرة وملاقاة ، واما من غير مباشرة وملاقاة ، وهذا هو الرؤية . والحق الاول لا يخفى عليه ذاته وليس باستدلال ، فجائز على ذاته المشاهدة .

كهاله من ذاته ، فاذا تجلى لغيره مستغنياً (3) عن الاستدلال وكان بلا مباشرة ولا مماسة كان (4) مرثياً لذلك الغير ، حتى لو جازت المباشرة ، تعالى عنها ، لكان ملموساً او مذوقاً او غير (418 ب) ذلك . واذا كان في قدرة الصانع ان يجعل قوة هذا الادراك في عضو البصر ، أعني البصر الذي يكون بعد البعث ، لم (5) يبعد ان يكون تعالى مرئياً بعد القيامة من غير تشبيه ولا تكثيف ولا مسامتة ولا محاذاة ، تعالى عها يشركون .

تفسير قوله: فلا لبس له فهو ظاهر ، كل شيء مخفي فاما لسقوط حاله في الوجود حتى يكون وجوده وجوداً ضعيفاً مثل النور الضعيف، وإماان يكون لشدة قوته وعجز قوة (۱۱) المدرك عنه ، ويكون حظه من وجوده قوياً مثل نور الشمس بل قرص الشمس فان الابصار اذا رمقته آت (۱۱) حسيراً ، او خفي شكله عليها كثيراً . وإما أن يكون لستر والستر اما مباين كالحائط يحول ما بينه وبين ورائه ، وإما غير مباين ، وهو إما [ مخالط لحقيقة ] (۱۱) الشيء ، وإما ملاصق غير مخالط .

المخالط مثل الموضوع والعوارض لحقيقة الانسان ، التي (6 غشته فهي خفية عنها ، وكذلك سائر الامور المحسوسة . فالعقل يجتاج الى قشرها (10 عنه حتى يخلص الى حق(11) كنهها ، والملاصق مثل الثوب اللامس ، وهو في حكم المباين .

الملاصق والمباين يخفيان لوقفهما الادراك عندهما ، لانهما اقرب الى المدرك .

<sup>(1)</sup> د، ن، ح: -و. (2) د، م، ن: وجود. (3) د، ن، ح: مغيباً . (4) م: ــ كان . (6) م: القوة . (6) م: القوة . (7) م: آتت . (8) م: المخالط الحقيقة . (9) م، ن: قسرها . (10) م، ن: قسرها . (11)

الموضوع يخفي الحقيقة الجلية () لما يتبع انفعالاته من اللواحق الغريبة ، كالنطفة التي تكسو الصورة () الانسانية ، فاذا كانت كثيرة معتدلة كان الشخص عظيم الجثة حسن الصورة . وان كانت يابسة قليلة كان بالضد ، وكذلك يتبع طباعها المختلفة احوال غريبة غتلفة .

القرب مكاني ومعنوي ، والحق غير مكاني ، فلا يتصور فيه قرب وبعد مكاني . والمعنوي اما اتصال من قبل الوجود ، واما اتصال من قبل الماهية .

الاول الحق لا يناسب شيئاً في الماهية ، فليس لشيء اليه نسبة اقرب وأبعد في الماهية ، واتصال الوجود لا يقتضي قرباً اقرب من قربه ، وكيف وهو مبدأ كل وجود ومعطية . و[ان فعل] (قا فالواسطة واسطة ، فهو اقرب من الواسطة ، فلا خفاء بالحق الاول من قبل (419) ساتر ملاصق او مباين . قد تنزه الحق الاول عن نخالطة الموضوع ، وتقدس عن عوارض الموضوع ، و(١٠) عن اللواحق الغريبة . فها به ليس مما في الموضوع ، وجود أكمل من وجوده ، فلا خفاء به من نقص (١) الوجود ، فهو في ذاته ظاهر ، ولشدة ظهوره باطن وبه يظهر كل ظاهر ، كالشمس تظهر (١) كل خفي وتستبطن لا عن خفاء .

لا كشرة في هوية ذات الحق ولا اختلاط ، بل تفرد بلا غواش ، ومن هناك ظاهريته . وكل كثرة واختلاط فهو بعد ذاته ، ولكن من ذاته من حيث وحدتها . فهي من حيث ظاهريتها ، وهي بالحقيقة تظهر بذاتها ، وبظهورها يظهر كل شيء ، فيظهر ، مرة اخرى لكل شيء بكل شيء . وهو ظهور بآلات بعد ظهوره بالذات . فظاهريته الثانية تعقل بالكثرة وتنبعث من ظاهريته الاولى التي ( هي الواحدة .

لا يجوز ان يقال ان الحق الاول (١٥) يدرك الامور المبدعة عن قدرته من جهة تلك الامور ، كما ندرك نحن الاشياء المحسوسة من جهة حضورها وتأثيرها فينا ، فتكون هي الاسباب لعالمية الحق . بل يجب ان تعلم انه يدرك الاشياء من ذاته تقدست ، اذا لحظذاته لحظ القدرة المستعلية ، فلحظ من القدرة المقدور ، فلحظ الكل ، فيكون علمه بذاته سبب

| (2) م صورة .                | م: بكلية .   | (1)  |
|-----------------------------|--------------|------|
| •                           | ن: ـر.       | (3)  |
| (4) م: اتفعل .              | م : + على .  |      |
| (6) م:بعض.                  | •            |      |
| (8) م : ويظهر .             | ن : ظاهرية . |      |
|                             | د،: اولاً .  | (4)  |
| ( <sup>10)</sup> ن: ـ التي. |              | / ±\ |

 <sup>(\*)</sup> ورد عنوان ۱ تفسير الفصل بعده ، ، وليس هناك ما يستوجبه .

علمه بغيره . ويجوز ان يكون بعض العلم سببا لبعض العلم . فان علم الحق الاول بطاعة العبد الذي قدر طاعته سبب لعلمه بأنه (١١) ينال رحمته ، وعلمه بأن ثوابه غير منقطع سبب لعلمه بأن فلانا اذا دخل الجنة لم يعده هو الى النار ، ولا يوجب هذا [ قبلية ولا بعدية ] (2) في الزمان ، بل يوجب القبلية والبعدية التي بالذات .

وقبل يقال على وجوه: فيقال قبل بالزمان ، كالشيخ قبل الصبي . ويقال قبل بالطبع الذي لا يوجد الآخر دونه ، وهو يوجد دون الآخر مثل الواحد للاثنين . ويقال قبل بالترتيب ، كالصف الاول قبل الثاني ، اذا أخذت عنه جهة القبلية ، . ويقال بالشرف مثل شرف (419 ب) ابي بكر قبل عمر رضي الله عنها . ويقال قبل بالذات وفي استحقاق الوجود ، مثل ارادة الله وكون الشيء ، فانها يكونان معاً ، لا يتأخر كون الشيء عن ارادة الله في الزمان ، لكنه متأخر في حقيقة الذات لانك تقول لما اراد الله كان الشيء الموقول اولاً اراد الله ، ثم كان الشيء ، ولا يقال لما كان الشيء اراد الله ، وهذا هو القبل بالذات .

ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته بل هو هو ذاته ، وعلمه بالكل صفة لذاته . ليست هي ٥٠ ذاته بل لازمة لذاته ، وفيها الكثرة الغير متناهية بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية ، وبحسب مقابلة القوة والقدرة الغير المتناهيتين . فلا كثرة في الذات بل بعد الذات ، فان الصفة بعد الذات لا بزمان ، بل بترتيب الوجود . لكن لتلك الكثرة ترتيب يرتقى به الى الذات يطول شرحه . والترتيب تجمع ٥٠ لكثرة في نظام ، والنظام وحدة ما .

واذا اعتبر الحق ذاتاً وصفاتاً ، كان الكل ، واحدة ، فان الكل متمثل ، في قدرته وعلمه ، ومنها حقيقة الكل مقررة ، ثم يكسوه المواد . فهو كل الكل من حيث صفاته ، وقد اشتملت عليها احدية ذاته .

يقال حق للقول المطابق للمخبر عنه ، يقال حق للمخبر عنه اذا طابق القول ، يقال حق للموجود الحاصل ، يقال حق للذي لا سبيل للبطلان اليه والاول، يقال حق من جهذ المخبر عنه ، حق من جهة الوجود .

لكنا() اذا قلنا له حق ، فلأنه الواجب لا يخالطه بطول ، وبه يجب وجود كل

| د : قبلته ولا بعدته . | (2) | م : فائه . | (1) |
|-----------------------|-----|------------|-----|
|                       |     |            |     |

<sup>(3)</sup> خ: شيئاً. (4) م: هو.

<sup>(7)</sup> م: تتمثل . (8) ح: تكسو .

<sup>(9)</sup> نُ: لكنه.

 <sup>(</sup>ه) ورد عنوان و تفسير الفصل بعده ، ، وكيا سبق ، ليس هناك ما يدعو الى ايراده .

باطل: « ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (أ). وهو باطن لانه شديد الظهور ، غلب ظهوره على الادراك فخفي . هو (۱) باطن من حيث الآثار تنسب الى صفاته (2) وتجنب (3) عن ذاته فيصدق (١) تمثيلها للقدرة . والعلم يعني في القدرة والعلم مساعاً وسعة ، فأما الذات فهي ممتنعة وتقف ، فلا يطلع على حقيقة الذات ، فهو باطن باعتبارنا ، وذلك لا من جهته ، وظاهر باعتباره ومن جهته .

اذا اكتسبت الطلاً من صفاته قطعك ذاك عن صفات (420 أ) البشرية ، وقلع عرقك عن مغرس الجسمانية . فوصلت الى ادراك الذات من حيث لا تدرك ، فالتذذت بأن تدرك ان لا تدرك . فلذلك عليك ان تأخذ من بطونه الى ظهوره ، فتظهر في الافق الاعلى وعالم الربوبية ، وتبطن عن الافق الاسفل وعالم البشرية .

الحد يؤلف من جنس وفصل ، كها يقال للانسان صيوان ناطق ، فيكون الحيوان جنساً والناطق فصلاً .

الموضوع \* (١١) هو [ الشيء الحامل ] (١٠) للصفات والاحوال المختلفة ، مثـل الماء للجمود والغليان ، والخشب للكرسوية(١١) ، والثوب للسواد والبياض .

هو اول من جهة انه منه يصدر كل وجود لغيره ، وهـو اول من جهـة انـه اولى بالوجود ، وهو اول من جهـة انـه اولى بالوجود ، وهو اول من جهة ان كل زماني ينسب اليه يكون قد وجد زمان لم يوجد معه ذلك الشيء ووجد هو الله عني معه لا فيه . هو اول اذا اعتبر كل شيء كان فيه اولاً اثره ، وثانياً قبوله لا بزمان .

هو آخر لان الاشياء اذا نسبت اليه(12) اسبابها ومبادئها وقف عنه المنسوب . هو آخر لانه الخاية الحقيقية في كل طلب ، والغاية مثل قولك السعادة في قولك لم شربت الدواء ؟ فتقول لتغير المزاج ، ولم أردت ان يتغير المزاج ؟ فتقول للصحة ، ولم طلبت الصحة ؟

<sup>(1)</sup> م: فاته . (2)

<sup>(3)</sup> د : وتحسب ، ن : وتحسب . ن : فيصد .

<sup>. (5)</sup> ن: اكتسب . (6) م: الى .

<sup>(7)</sup> د،م،ن: الانسان. (8) ح: وَالْمُوضُوع.

<sup>(9)</sup> م: شيء حامل . (10) م: الكرسية ، د ، ن : الكرسي . (11) ح: عو . (12) د ، م ، ن : الى .

<sup>(</sup>١) صدربيت للبيد (ت630م).

ه الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالــة زائل ، .
 (\*) راجع تعريف الموضوع فيا سبق .

فالحق الاول يتقبل له كل شيء طبعاً او ارادة بحسب طاقته على ما يعرفه الراسخون في العلم ، تفصيل للجملة وكلام طويل . فهو المعشوق الاول ، فلذلك هو أخر كل غاية . اول في الفكر آخر في الحصول ، هو آخر من جهة ان كل زماني فقد يوجد زمان تأخر عنه ولا يوجد عن الحق ، هو طالب اي جالب الكل الى النيل منه بحسبه ، هو غالب اي مقتدر على اعدام العدم وسلب الماهيات على ما تستحقها من البطلان ، و و كل شيء هالك الا وجهه » (أ)، [ والحمد لله رب العالمين، والصلوة على نبيه وآله ] ١٠٠٠.

<sup>1)</sup> م: لذاتها لا لغيرها .

<sup>(2)</sup> ح: مايستحقها.(1) القصص: 88.

<sup>(3)</sup> ح : تمت الرسالة بعون الله وحسن توفيقه .

د : ـ والصلوة على نبيه وآله .

م: تمت رسالة الفردوس.

2 ـ كلمات الصوفية

أثبت هذا النص استناداً الى نسختين مخطوطتين هما :

| معدل كليات<br>السطر | سطــور<br>الصفحة | صفحاتها | خطها               | رمزها<br>—— | رقم<br>المخطوطة<br> | المكتبة              |
|---------------------|------------------|---------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 11                  | 21               |         | <br>نسخ /<br>فارسی | ب           | 3454                | برلين                |
| 21                  | 21               |         | فارسي              | ٢           | میکرو فیلم<br>289   | الجامعة<br>الاميركية |

<sup>\*)</sup> نص برلین غیر کامل کما سیرد .

<sup>\* )</sup> غير منشورة سابقاً .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة برلين .

<sup>\*)</sup> ما بين قوسين ( ) اضافة من المحقق .

في هذه الرسالة نحن امام نص بنسبتين مختلفتين: نسخة برلين تنسبه لابن سينا، بعنوان « رسالة شريفة للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا في كلمات الصوفية ». ويشير قنواتي، وكذلك صفا ومهدوي، الى ان هذا النص وحيد ليس له نسخة اخرى.

عثرت في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت على رسالة مصورة في معهد احياء التراث بعنوان « مقامات الصوفية وشرح مصطلحاتهم » ، والنص منسوب الى السهروردي (ت 633 هـ) ، كما ورد في نهاية النص « تمت كلمة التصوف للشيخ المقتول » . ووقفت على كثير من الكتابات التي تستشهد بالنص على انه للسهروردي ، منها كتابات هنري كوربان(،) ، وابو العلاعفيفي(،) ، وسيد حسين نصر(،) .

الا ان قراءة النص ترجح نسبته الى ابن سينا ، حيث ان الروح السينوي يواكبنا في النص بكامله ، ومقارنة نقاط التشابه بين النص وبين آثار ابن سينا في « الاشارات » ، وفي باقى رسائله ، تضطرنا لايراد النص بأكمله . ولكن سوف نكتفى بذكر بعضها :

أ ـ الروح السينوي في النص يرد في الكلام على الحس المشترك ، مثل النقطة الجوالة التي ترى دائرة (ه) ، وهذا المثل عينه ، وفي معرض الكلام على الحس المشترك ، يرد في الاشارات (ه) ، وكذلك في ( السحر والطلسمات (ه) .

كذلك مثل ادراك الشاة في الذئب المعنى الموجب للهرب ، الوارد في النص المرب يرد بروحه في النجاة الله المراك الشاة في النجاة الله المراك النجاة الله النجاة النجاة الله النجاة الله النجاة النجاق النجاة النجاء النجاة النجا

<sup>(1)</sup> كوربان ، هنرى : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ترجمة مروة وقبيسي ( بيروت 1966 ) ، ص 306 .

 <sup>(2)</sup> ابو العلا عفيفي : المهرجان الالفي لابن سينا ( القاهرة 1952 ) ، ص 446 .

<sup>(3)</sup> نصر ، سيد حُسين : ثلاثة حكياء مسلمين (بيروت ، 1971 ) ، ص80 .

<sup>(4)</sup> النص، ص 221.

<sup>(5)</sup> الأشارات، ص 128.

<sup>(6)</sup> السحر والطلسات ، ص292 .

<sup>(7)</sup> النص، ص 161.

<sup>(8)</sup> النجاة ، ص 162 .

في الكلام عن الحكمة العملية ، يرد تعريفها في النص بأنهـا توسـط بـين البـلادة والجر بزة (١) ، وهذا عين ما يرد في كتاب المباحثات . (١) .

ب - اذا كان تشابه الامثال والعبارات اعلاه مرده الى توارد الافكار وتأثر السهروردي بابن سينا ، فان ورود بعض العبارات في النص بحرفيتها في كتابات ابن سينا لا يحكن ان يفسر الا بسينوية النص . يرد في النص تعريف المحبة انها « الابتهاج بتصور حضرة ذات ما ، والشوق الحركة إلى تتميم هذه البهجة ١٤٥١ . كذلك فالعشق الحقيقي في الاشارات هو « الابتهاج بتصور حضرة ذات ما ، والشوق هو الحركة الى تتميم هذا الابتهاج ١٥٠١ .

يرد في النص ايضاً « الباري تعالى اشد مبتهج بذاته لانه اشد الاشياء كهالاً وأعظم مدرك بأتم الادراك ، فهو تعالى عاشق لذاته معشوق لذاته ولغيره »(٥) . في الاشسارات « اجل مبتهج بشيء هو الاول بذاته ، لانه اشد الاشياء ادراكاً لاشد الاشياء كهالاً »(۵) . كذلك فان الكلام عينه يرد في النجاة (١) .

ويشير ابن سينا في رسالته « الخوف من الموت » انه احصى الرذائل واضدادها من الفضائل ه ، ولم اقف في رسائل ابن سينا على ذكر الفضائل ومضاداتها الا في هذه الرسالة .

استناداً الى ما ورد اعلاه ، تكون نسبة النص الى ابن سينا وليس للسهروردي . اما ما ورد فيه من ذكر « حكمة الاشراق » فهي الحكمة الاشراقية او المشرقية التي تكلم عنها ابن سينا ، حيث ان تطابق النص في روحه مع الاشارات ، واحياناً بحرفيته ، يدل على انه مزامن لهذا الكتاب الذي هو مرحلة النضج في الفكر السينوي ، وهو الوقت الذي فيه بدأ اين سينا كلامه عن الحكمة او الفلسفة المشرقية .

<sup>(1)</sup> النص، ص 173.

<sup>(2)</sup> المياحثات ، ضمن ارسطو عبد العرب ، ص 235 .

<sup>(3)</sup> النص ، ص 241 .

<sup>(4)</sup> الاشارات، ص 41.

<sup>(5)</sup> النص، ص 167.

<sup>(6)</sup> الاشارات، ص40.

<sup>(7)</sup> النجاة ، ص 245 .

<sup>(8)</sup> الخوف من الموت ، ص 350 .



الصفحة الاولى من مخطوط برلين

## [ رسالة شريفة للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا في كلمات الصوفية ] (١١)

## بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا لطيف

المحمود الله ومحمد رسول الله ، اللهم لك العبادة والتسبيح والاذكار والتقديس ، واليك القربات ومنك البركات ، انك وأهب الحياة . صل على ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين واهل طاعتك اجمعين ، وخصص سيدنا وصاحبنا محمد وآلمه بأفضل التحيات والصلوات .

وبعد: فان الصداقة التي بيننا ألزمتني اسعافاً ٥٠ في تحرير كلمات مومئة الى الحقائق ، شارحة لمقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم ، وما استرخوا اليه من المعارف وعلم القلب والروحانيات ، وما فوقها وما دونها ، وثبت ما يفتقر الى البراهين على سردٍ مضبوط ونسق مطبوع ، من غير كثير تتبع لاصطلاحات اصحاب الحقيقة في العلوم البرهانية . فبادرت الى اجابتك ، وقربت ما يقع عليه الاصلاح الى فهمك ، نازلًا الى قدر قوتك . وليعذرني ابناء الحقيقة على استعمال الفاظر، بازاء معان خصصناها بها ، فان المقصد واحد

# فصل : ( اتق ربك والجأ الى جبروته ) :

اول ما اوصيك به تقوى الله عز وجل ، فها خاب من آب اليه وما تعطل من توكل عليه . احفظ شريعته فانها سوط الله ، بها يسوق عباده الى رضوانه . كل دعوى لم يشهد بها شواهد الكتاب والسنة ، فهو من تفاريع العبث وشعب الرفث .

من لم يعتصم بحبل القرآن غوى ، وهوى في غابة (؛) جب الهوى . ألم تعلم انه كما قصرت قوى الخلائق عن ايجادك قصرت عن اعطاء حق ارشادك ، بل هو ( الـذي

قد وردت في الهامش . م : غيابه .

(3) ب: الالفاظ.

م: في مقامات الصوفية ومصطلحاتهم ، م: اسعاقه.

اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، (أ) .

قدرته اوجدتك وكلمته ارشدتك ، لا يلعبن بك (51 أ) اختلاف العبارات الفائه اذا بعثر ما في القبور ، وحضر النشر في عرصة الله تعالى يوم القيامة ، لعل من الف تسعائة وتسعن يبعثون من اجداثهم وهم قتلى من العبادات ذبائح سيوف الاشارات ، وعليهم دماؤهم وجراحها . غفلوا عن المعاني فضيعوا المباني ، الحقيقة شمس واحدة لا تتعدد بتعدد مظاهرها من البروج : المدينة واحدة والدروب كثيرة ، والطرق عسيرة .

صم عن الشهوات صوماً تنقطع باستهلال هلال موتك وورود وعيدك بندومك على مبدئك ومعيدك. صل لربك والليل مظلم فيسترهبك بتحير حواسك، ويخوفك بهمس انفاسك ، فيلزمك حينئذ الالتجاء الى نور الأنوار .

قف على باب الملكوت وقل يا قيوم الملكوت: الظلام احاطبي وحيات الشهوات لسعتني ، وتماسيح الهوى قصدتني (١) ، وعقارب الدنيا لذعتني (١) . تركتني (١) بين خصومي غريباً وحيداً . يا أرحم علي من ابوي انقذني خلصني ، أدعوك (١) يا رب بأنين المذنبين ، أدعوك يا رب بتأوه المجرمين (١) ، اناديك يا رب نداء غريق في بحر الطبيعة هالك في مهمة الشهوات .

ها أنا مطروح على باب كبريائك ، أيحسن من لطفك رد الفقير خائباً (١) ؟ أيليق بجودك طرد الكئيب قانطاً ؟ كل عبد اذا استجار بمولاه أجاره ، فها لعبدك (١) قد استجار فلا تجيره ؟ أسير على الباب يشكو من حيران سوء .

لكل اسير قوم يرجمونه فها بال اسيرك لا ترحم عليه ؟ ينظر منك عبيد الآثمين في فرح ونيل ، اذا لاذوا بمواليهم أحسن مواليهم اليهم ، فها لعبدك (١٥) الملتجىء بجناب جبروتك فلا تلتفت اليه بحذية من حذيات نورك ؟

أفيرجع عبيد الأثمين مسرورين وعبدك يرجع خائباً عن(١١) نورك متنكس الرأس بينهم ؟ فهلاً يقولون عبدة الآثمين ويل لك ما بالك لم ينظر اليك مولاك : [ سعدنــا

<sup>.</sup> ب : عبيدك .

<sup>(4)</sup> م:لزعتني.

<sup>(6)</sup> بٰ : من دُعوك .

<sup>(8)</sup> م: حاثفاً.

<sup>(10)</sup> م: يعبدك .

رأ) طه: 50

<sup>(1)</sup> م: العبادات.

<sup>(3)</sup> م: قصدتك .

ر5) مٰ : بتزكيت*ي* .

<sup>(7)</sup> م: المجر.

<sup>(9)</sup> م: يعيدك.

<sup>(11)</sup> م: من ٠

وشقيت ، ووصلنا وبقيت ، ويل لك هذه عطايا موالينا فأين عطية مولاك ]١١٠ .

سبحانك رب (51 ب) الجبروت انت سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح . . أذقني حلاوة انوارك وأهلني لمعرفة اسرارك ، الهي كم من عبد آبق ألم به مرض فطرده الناس ولم يرضوا بمجاورته ، فحملوه وطرحوه على باب مولاه ، فبينا ينوح على نفسه اذ اشرف عليه صاحبه فرحم غربته وذلته ، فقال : يا عبد سوء ، هربت عني ثم عدت الي حين لم يقبلك غيرى فعفوت عنك .

الهي انا العبد الآبق حل بي مرض المعاصي ، ها أنا مطروح على باب كبريائك على ظمأ ، فها بال مريضك لا تعالجه وظهآن لطفك لا تسقيه شربة من زلال عفوك .

يا من قذف نوره في هويات السابقين ، وتجلى بجلاله على ارواح السائـرين ، والله والله على الله الله والطائفك . وانطمس في عظمته الله الناظرين . اجعلني من المشتاقين اليك ، العالمين بلطائفك . يا رب العجائب وصاحب العظائم ومبدع الماهيات وموجد الانيات ، ومنـزل البـركات ومظهر الخيرات .

اجعلنا من المخلصين الشاكرين الذاكرين ، الذين رضوا بقضائك وصبـروا على بلائك ، انك انت الحي القيوم ذو الحول العظيم ، والابدي المتين ، الغفور الرحيم .

## فصل: (حدود الاشياء):

لما التمست مني ذكر هذه الامور ، فأنبهك على اشياء لا بد لهذه الحدود منها . اعلم ان ادراكك الشيء هو حصول صورته فيك ، فإن الشيء اذا علمته إن لم يحصل منه اثر فيك فاستوى حالتاه : قبل ادراكك وبعده وهذا محال . وإن حصل اثر فيك إن لم يطابقه فيا علمته كما هو فلا بد من المطابقة . فالاثر الذي فيك انما هو (ه) صورته ، وهذه الصورة أن طابقت الكثيرين سميت كلية ، واللفظ الدال عليها كلياً ، كمفهوم الانسان المطابق لزيد وعمرو وغيرهما . وكل صورة لا يمكن مطابقتها لكثيرين كمفهوم زيد وهذا الانسان فهو جزئى .

والحقيقة تنقسم الى بسيطة وهي التي لا جزء لها في العقل كمفهوم الوحدة ، والى غير بسيطة وهي التي لها اجزاء ، كالحيوان فانه مركب من الجسم والامر الذي يوجب حياته . فأحدهما الجزء العام والآخر الجزء الخاص ، وحقيقته مركبة منهما .

<sup>(1)</sup> م : [ ] ورد في الهامش .

<sup>(2)</sup> م : السافلين ، وقد وردت في الهامش .

<sup>(3)</sup> ب: عصمته . (4)

والجزء يتقدم تعقله على (52 أ) تعقل الحقيقة تقدماً عقلياً كما للجسم على الحيوانية .

اللازم التام للماهية () ما (د) لا يمكن رفعه عنها في الوجود ولا في الوهم ، كزوايا المثلث ، فان فاعلاً لو اراد فعل مثلث دون زوايا ثلاثة لا يمكنه () لانه محال ، والزوايا مع هذه ليست داخلة في حقيقة المثلث ، فانه لا بد وان يتحقق المثلث اولاً حتى يكون له زوايا .

كل ما يلزم الماهية في موضع لذاتها يلزمها في جميع المواضع ، وما يكون لازماً للماهية بخصوصها لا يلزم ان يطرد فيا يشاركها في امر عام . فحرارة النار ، لخصوص حقيقتها لا لجرميتها حتى يكون كل جرم حاراً .

ونحن اذا حكمنا على واحد من [ جزئيات شيء فانما نحكم بما يلزم على الماهية لذاتها لا بناء استقراء الاشخاص . والاستقراء هو الحكم على كلي بناء على مشاهدة كثيرة من ](5) جزئياته ، وهو ضعيف اذ ربما يخالف حكم ما لم يعهده(6) حكم ما عهد .

والكلي لا يوجد في الاعيان ، فان الموجود في العين حصل له هوية لا امكان للشركة فيها . والكلي ما لا يمتنع فيه (الشركة لذاته ولا يتصور تعدد الكلي الا مع لواحق زائدة على الماهية ، اذ لا بد من المفارق (الله بين شيئين ولا يقع الافتراق بما به الاشتراك . وكل شيء حل في غيره على وجه يكون شائعاً فيه بكليته لا كالماء في الكون ، سمينا ههنا بالهيئة وما هي في (١١) محله .

كل شيء لا يتصور حلوله في غيره بالكلية خصصناه ههنا باسم الجوهر .

كل جوهر يمكن فيه تقدير (١١) طول وعرض وعمق فهو جسم ، والاجسام كلها لما تشاركت في الجسمية وهي متفرقة ، فافتراقها بالهيئة والجسم لا ينقسم الى ما لا ينقسم بالوهم ، اذ لو كان له جزء غير منقسم لكان الواحد المحفوف بالستة ان حجب بينها عن الياس فقد لاقى كل واحد منها شيء غير ما لقيه الآخر ، فانقسم ما لا ينقسم وهو محال . وان لم يحجب فلقي كل واحد من الستة كل الوسط وكل الآخر ، وهو التداخل المحال .

<sup>(5)</sup> م:ـ[]. (7) م:فيها:. (8) ب:الفارق.

<sup>9)</sup> ب: ـ شيئين . (10) م: منه .

<sup>(11)</sup> م : تقدر .

ولا يبقى في العالم حجم لتداخل الاطراف في الوسائط .

الهيئة لا تنتقل من جسم الى الآخر ، فيستقل بالحركة (52 ب ) فيما بينهما ، فيلزمها طول وعرض وعمق الله لاستقلالها بالجهات ، فصارت جسماً وكانت هيئة هذا محال .

بل (2) الجسم يجب ان يتناهى ، وكذا كل عدد موجود آحاده معاً مع ترتيب ما . فان الامتداد الغير المتناهي او الصفات المرتبة الغير المتناهية [ والعلل والمعلولات ، لو امكنت كان لنا ان نحذف عشرة اذرع او عشرة اعداد من وسط السلسلة المترتبة الغير المتناهية ] (3) ولوصل بين طرفي المحذوف ، فتأخذه دون المحذوف سلسلة ومعه اخرى ، ويطبق في العقل بين السلسلتين ، فلا بد من التفاوت [ والا يستوى الزائد مع الناقص وهو ممتنع قطعاً .

والتفاوت ] الله لا يقع في الوسط الموصل (أ) المذكور فيقع في الطرف ، فالناقص تناهى والزائد زاد عليه بالمتناهي ، وما زاد بمتناه فهو متناه . اما اذا اجتمعت الآحاد دون الترتيب او الترتيب دون اجتماع الآحاد فلا يلزم النهاية .

والجسم يلزمه لضرورة النهاية شكل ومقدار ، ولـو لزمـه ذلك للهاهية الجـرمية لاستوى مقادير الاجرام وتماثل اشكالها حتى مقدار الكل والجزء وشكلهها وذلك ممتنع . فلا بد عمن يفيدها المقدار والشكل والهيئة ولا يكون جرماً ، والا عاد الكلام اليه .

فيتعين ان يكون المفيد خارجاً عن الاجسام ، والاجسام متعددة ، فيحتاج الى تخصصات لها . ولو اقتضتها ماهية الجرمية لاتفقت ، فلا بد منها ايضاً من مفيد ليس بجسم ولا جساني ، وهذا يدلك على وجود الصانع .

والحركات غتلفة بالجهات والجهات مختلفة ولها وجود ، اذ لا تقع الحركة والاشارة الى العدم ، ولا يتصور ان يكون ماهية الجهة منقسماً اذ لو انقسم لوقعت الاشارة والحركة في العدم وهو محال . فمحدد الجهة ليس من الجسمين فصاعداً ، والا يمكن [ ائتلافهها وانقسامهما ] ۵ فينقسم ما منه الجهة وهو محال .

وليس المحدد بجرم واحد قاصر على طرف ، فانه لا يتحدد به [ الا طرف ] m فها حد وكل امتداد له طرفان .

 <sup>(1)</sup> م : \_وعمق ، وردت في الهامش .

<sup>.[]-: (4)</sup> 

<sup>(5)</sup> ب: للوصل . (6) م: التلافها وانقسامها .

<sup>(7)</sup> م: الاطراف.

ولا تختلف الجهات بجسم واحد متشابه الاجزاء، إذ لا اولوية لعلوية بعض وسفلية الاخرى ، فينبغي ان يكون بجرم واحد لا من حيث هو (53 أ) واحد، بل بكون عيطاً الاخرى ، فينبغي ان يكون بجرم واحد لا من حيث هو (53 أ) واحد، بل بكون عيطاً عدد القرب منه بالمحيط والبعد بالمركز . والمحدد لا تحرف اجزاؤه لما قلنا ، فلا تتحرك هي الاستقامة ولا هو ، والا يلزم ان يكون ورائه جهة فلا يكون هو المحدد وهو عالى ، فهو (3) يتحرك على الوسط . وما يتحرك على الاستقامة ان كان بخصوصية تقتضي الحركة عن الوسط فيلزمه الحرارة ، او الى الوسط فيلزمه البرودة .

والذي يقبل الانقسام والتشكل وتركه بسهولة فهو الرطب ، والذي يقبل ذلك بصعوبة فهو يابس ، فحصلت اربعة اقسام : حار يابس هو النار ، وحار رطب هو الهواء ، وبارد رطب هو الماء ، وبارد يابس هو الارض وهو في المركز ، والمركز هو الاسفل ، والمحيط منه العلو من جميع الجهات .

واعلم انك لما شاهدت صيرورة الماء بالحرارة هواء ، فان كان بطل الماء بجميع اجزائه وحصل الهواء فيا صار احدها الآخر او بقي الماء بحاله في حالة الهوائية ، فيكون الشيء ماء وهواء في حالة واحدة وذلك محال . فاذن صيرورة الماء هواء ان يكون (١٠) الجوهر الذي فيه صورة المائية زالت عنه وحصلت فيه صورة الهوائية ، وذلك المحل يسمى الهيولي وهي احدى جزئي الجسم ، وامتداداً ما جزءه (٥) الآخر اذ لا يعقل الجسم الا بالامتداد وحامله (٥) .

والعناصر و (7) هيولاها مشتركة ، وترى صيرورة الهواء ماء مما تركب الزجاجات التي فيه الجمد والطاسات المكبوتة (8) عليه من القطرات ، وليس ذلك لرشح البارد فان الحار اولى بالرشح ، ولم يعهد منه ذلك .

والهواء ينقلب ناراً على ما رأيت من حال النفاخات ، والسحاب انما هو لتكاثف الابخرة والهواء . فاذا تم البرد فينزل مطراً ان لم يشتد البرد الذي يصيرها ثلجاً ، وهو على ما يرى في الحهامات من صعود الابخرة وتكاثفها ببرد ، ونزولها ماء .

وكل جسم له مكان يميل اليه بخصوصة ، والمكان هو السطح الباطن للجرم الحاوي المهاس للسطح الناهر (١٥) للجرم المحوي . فان المكان من شرطه ان يكون فيه الجرم ،

| ب: ۵۰۰ .       |      | ب : <u>ـ مح</u> يطة . | (1) |
|----------------|------|-----------------------|-----|
| ب : + نقول .   |      | : •                   |     |
| م : _ وحامله . |      | ، جزء .               |     |
| ب : الكبوتة .  | - •  | ۱<br>ب: ـو .          |     |
| م: الظا .      | (10) | م: لسطح.              |     |

ويجوز ان ينتقل عنه ولا يجتمع فيه ذو امكان ، ويختلف بالجهات و (53 ب) المحدد ان لم يمتلىء من الاجسام ، فيحصل للعدم الذي هو حشوة مقدار له نصف وثلث وهو محال ، او يفرض مقادير قائمة لا في جسم وهو ممتنع ، اذ المقدار لو استغنى عن المحل ما افتقر من جزئيات حقيقته اليه شيء كها هو ظاهر ، والى كرية المحدد وما معه . أشير في الكتاب الالهي حيث قال في السهاء : « وما لها من فروج » (أ) ، اذ غير الكرى يلزمه الزاوية والفرجة ، وهذه الاربعة تحصل من امتزاجها المواليد الثلاثة : المعادن والنبات والحيوان .

وقد سمعت من الكتاب أن الباري تعالى « خلق الانسان من صلصال كالفخار » ( ب ) أو من حماً مسنون، وكونه من الطين يوجب أن يكون من ماء وتراب وصلصالية وصورية ( الحماية للنارية .

# فصل: ( الكلمة والبدن):

انت لا تغيب عن ذاتك وتغفل عن اعضائك وهيآتها وجميع اجزاء البدن ، فمنها شاهدت بقاء المدرك من نوعك دونها مثل اليد والرجل ونحوهما ، ومنها ما لا يعرفها الا بمقايسة او تشريح ، ولا يخطر ببالك الا بعد حين . فذاتك معقولة دون اجزاء بدنك وهيآتها . فلو كان شيء منها جزء ذاتك فها غفلت ذاتك دونة ، اذ لا يعقل الشيء دون جزئه . فأنت غير هذه الاشياء .

مرة اخرى نقول: عقلت الجسم المطابق (3) الواقع بمعنى واحد على اجسام كثيرة مختلفة المقادير والاوضاع. فلو كانت صورته في جرم او بعض هيآته متقررة فيه لزمها وضع خاص ومقدار لضرورة المحل مما طابقت المختلفات فيها، فلما طابقت فليست بمنطبعة فيها، فمحلها منك ذات ليس بجرم ولا هيئة فيه، ولا يشار اليها لتبرئها عن عوالم الجهات.

مرة اخرى نقول: ادركت الواحد المطلق وهو شيء ما لا ينقسم اصلاً ، فلوكانت صورته في جرم او هيئة فانقسم بالضرورة لانقسام محله ، فيا كنت عقلت الواحد الغير المنقسم اصلاً ، فلما عقلت فالعاقل منك بريء عن الابعاد ولوازمها ، وسهاه الحكيم النفس الناطقة ، والصوفية السر والروح والقلب . فشرح الكلمة انها ذات ليست بجرم ولا بجرمية قائمة (54 أ) لا في محل ، مدركة لها التصرف في الجرم .

(ب) الرحن: 14 .

<sup>(</sup>۱) م: صوته .

رد) م: يغيب . (3) م: المطلق . (أ) ق: 6 .

والكلمة لا توجد قبل البدن ، فانها ان وجدت قبله فاما ان تتكثر دون مميز وهو محال ولا مميز قبل البدن ، ومن الافعال والانفعالات والادراكات وهي من نوع واحد ولازم .

الحقيقة الواحدة يتفق في اعدادها واما ان تتحد ، فان كانت واحدة ودبرت جميع الابدان فللجميع انائية الله واحدة ، وكان ما علم واحد معلوماً لغيره وكذا مشتهاه وليس كذا . وان انقسمت بعد الوحدة فهي جرمية ، وقد عرفت استحالة هذا الشاهد مما دل على عدم جرمية الكلمة من الكتاب .

قوله تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية » (أ) ، وقوله تعالى : « تعرج الملائكة والروح اليه » ( ب) ، وقوله تعالى : « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » ( ج- ) ، وقوله : « تحيتهم يوم يلقونه سلام » ( د ) ، وقوله : « والى المصير » ( ه- ) [ وقوله : « الى ربك يومئذ المساق » ( و ) ، وقوله : « الى ربك يومئذ المساق » ( و ) ، وقوله : « الى ربك يومئذ المستقر » ( ز ) ] ( و ) ، وقوله : « دنا ( و ) فتدلى » ( ح- ) ، وغير ذلك مما لا ينحصر وغير متصور حضور ذي الابعاد الجرمية وهيآتها عند الله تعالى او ملاقاته .

ومن السنة قول صاحب الشريعة [ عليه السلام ]،، : « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » ( ط ) ، وقوله : « عند وفاته الرفيق الاعلى » ( ى ) .

وسئل بعض المشايخ من اهل التصوف عن الصوفي فقال : « من كان مع الله بلا مكان » . وقول الجنيد \* رحمه الله (ن) حين سئل عن الحقيقة :

ر وغنى لى من قلبي وغنيت كما غنى وكنا، وكنا، حيث ما كنا،

<sup>.[]-: (2)</sup> م: نائية . (1)

<sup>(3)</sup> وردت دنی . (4) م: صلوات الله علیه .

<sup>(5)</sup> م: ـ الله . ( - ) الفجر: 27 و28 . ( - ) المعارح: 4 .

<sup>(</sup>ب) المعارج: 4 . (جـ) الفعر: 35 . (د) الاحزاب: 44 . و القيامة: 30 . و ال المصير 4 . و القيامة: 30 .

<sup>(</sup>ز) القيامة : 12 .

<sup>(</sup>ى) لم يرد آلحديث في فنسنك . (\*) الجنيد ، ابو القاسم : (ت 297 هـ/ 910 م) ، صوفي من العلهاء بالدين . ولد ونشأ ومات في بغداد . كان سيد الطائفة وامامهم حيث انه كان يفتي في حلقته وهو ابن عشرين سنة . من آثاره ، اضافة الى الرسائل ، « داء الارواح » . الاعلام ، ج2 ، ص140 / الرسالة القشيرية ، ص18 .

وقول ابي طالب المكي \* في حق استاذه الحسن بن سالم \*\* انـه « طـوى عنـه المكان » ، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم [: « اذا لبسه لبسه رفع عنه الـكون في المكان » .

وقال الحلاج \* \* \* في « الطواسين » ايضاً في حق النبي صلى الله عليه وسلم ](۱) انه « غمض العين عن الاين » ، ويستحيل على الجرم وهيآته وذى المكان ان يرفع عنه المكان او يغمض عنه العين(2) .

وقوله الحلاج [: « تبين ذاتي حيث لا أين » ، وقول بعضهم : « طلبت ذاتي في الكونين فيا وجدت » ، وقول الحلاج ] (١) : « حسب الواحد افراد الواجد له (١٠) » ، وقوله في حق (١) الصوفي : « انه وحداني الذات لا يقبل ولا يقبل » ، (54 ب) وكل جرم منقسم وكذا هيئاته والواحد لا ينقسم . وفي كلام ابسي يزيد \* \* \* \* من هذا كثير ، وكلهاتهم في ذلك لا (١) تنحصر .

## فصل: ( الحواس الظاهرة والباطنة ):

وللكلمة نسبة الى القدس واخرى الى البدن ، وقد رتب للانسان ونحوه حواس خسة ظاهرة ، وهي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر ، وخسة باطنة ، الاول يسمى الحس المشترك ، [ وهو قوة في مقدم الدماغ تجتمع عندها مثل جميع المحسوسات فتدركها ، وتدرك بها ان هذا الابيض هو هذا الحلوا الحاضران (؟) ] ، والحس الظاهر

(۱) م: الأبت

ر) م: []. (3) م: []. (4) ب: \_له.

<sup>.</sup> ك : \_ حق . (6) م : \_ لا .

<sup>(7)</sup> م: -[

<sup>(\*)</sup> المكي ، ابوطالب محمد بن علي الحارثي (ت386 ) ، لم يكن من اهل مكة وانما نسب اليها لسكنه فيها . من آثاره قوت القلوب . »

ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج3 ، ص430 .

<sup>(\*\*)</sup> الحسن بن سالم : لم نجد له ترجمة في كتب السير ، ويذكره ابن خلكان في معرض كلامه عن ابي طالب المكي . ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج 3 ، ص430 .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> البسطامي ، ابو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي ، كان جده بجوسياً واسلم ، من اهل بسطام على جادة الطريق الى نيسابور ، وهو ثاني اخوته الثلاثة آدم وعلى ، واجلهم حالاً . وابو يزيد اول من استعمل لفظ الفناء بمعناه الصوفي . توفي عام 269 هـ . الرسالة القشيرية ، ص 13 .

متفرد باحدهما ، والحاكم لا بدله من حضور كليهما ، وما يرى من النقطة الجوالة بسرعة دائرة فانمار، هو لتأدى الصورة من البصر اليها وانضام الابصار الحاضر اليها . فان البصر لا يدرك الا المقابل ، والمقابل نقطة لا غير ، وكلما يرتسم في الحس المشترك يشاهد .

والثاني الخيال ، وهي قوة في آخر التجويف الاول من الدماغ ، هي خزانة الحس المشترك لجميع صوره .

والثالث قوة التجويف الاوسط هي الحاكمة عجم الحيوانات ، وهي التي تدرك في المحسوسات معاني غير محسوسة ، كادراك الشاة معنى في الذئب موجبا للهرب ، فتسمى الوهم ، وتخدمه فيها قوة بها التركيب والتفصيل ، فتركب من اعضاء انواع الحيوان ، وتفرق اعضاء حيوان واحد ، وتنتقل من الشيء الى ضده وشبيهه ، وتحاكي المدركات واحوال المزاج ، سميت متخيلة وعند استعمال العقل مفكرة .

وعرف تغاير هذه القوى بعضها مع اختلال البعض ، وعـرف مواضعهـا بلـزوم اختلالها من اختلال تلك المواضع .

وفي الحيوان قوة محركة ، وله قوة نزوعية باعثة على التحريك مذعنة للمدركات ، ومنها شهوانية جالبة للملائم ، وغضبية دافعة للمكروه .

وفي الحيوان جرم لطيف حار ، يحصل من لطافة الاخلاط مبدأه القلب ، سهاه الحكهاء الروح . ، هو حامل شه جميع القوى ، وهو واسطة بين الكلمة والبدن . [ فان عضو الانسان قد (55 أ) يموت مع بقاء تصرف الكلمة في البدن] شه لشدة منعت هذه الروح عن النفوذ اليه ، وهو غير الروح المنسوب الى الله تعالى ، اعني الكلمة التي فيها قال الله تعالى شه و الذا سويته ونفخت فيه من روحي ، (أ) ، وقال شم تعالى : « وكلمته ألقاها الى مريم ، (ب) .

فصل (» : ( العلة وواجب الوجود ) :

الجهات العقلية ثلاث( : واجب وبمكن وبمتنع . فالواجب ضروري الوجود : والممتنع ضروري العدم ، والممكن ما لا ضرورة في وجوده وعدمه .

|              |     | <del></del>      |     |
|--------------|-----|------------------|-----|
| م : فرکب .   | (2) | م : _ فاتما .    | (1) |
| ب : حاصل .   | (4) | مٰ: اعضائه .     | (3) |
| م : عز وجل . | (6) | م:[] مكررة .     | (5) |
| ب: _ فصل.    | (8) | م: + الله .      | (7) |
| الحجر ; 29 . | (†) | م : ثلثة .       | (9) |
|              |     | ) النساء : 171 . | رُب |

والممكن يجب بغيره ويمتنع بغيره (١١) ، والعلة هي الموجبة ، وهو ما يجب به وجود غيره . والممكن لما يصير موجوداً لذاته اذ لو اقتضى الوجود لذاته كان واجباً لا ممكناً ، فلا بد له من مرجح للوجود على العدم .

والعلة اذا تمت وجب ان يحصل بها المعلول ، كانت ذات وحدانية او ذات اجزاء ، وكل ما يصير به الشيء علة فله مدخل في العلية كانت ارادة او وقتاً او معاوناً ، او محلاً قابلاً او غيرها . وعدم المعلول يتعلق (2) بعدم العلة بجميع اجزائها او بعضها . ولا يجوز ان يكون شيئان هما واجبي الوجود ، فانهما ان اشتركا في وجوب الوجود فلا بد من فارق بينهما ، فيتوقف وجود احدهما او كليهما عليه . وما يتوقف على شيء فهو ممكن . ولا يتصور ان يكون شيئان ليس بينهما فرق ، فانهما واحد حينئذ . والاجسام والهيئات (3) كثيرة ، وواجب الوجود لا يتصور الا واحداً ، فهي ممكنة ، وجميع المكنات تحتاج الى مرجع ، وهو واجب الوجود سبحانه .

وواجب الوجود ليس له جزآن ، فيتوقف وجوده عليهما فيكون ممكناً ، ولا يتصور ان يكون الجزآن واجبين ايضاً لما قلنا ان لا واجبين . والصفة لا تكون واجبة ، والا ما احتاجت الى محلها . وواجب الوجود لا يستكمل بصفة زائدة فيكون ناقصاً في نفسه . فموهب الكمال لنفسه ، وواهب الكمال أكمل من قابله ، فذاته اشرف من ذاتـه لانهـا الفاعلة والقابلة ، وهو محال .

وأنت لا تشك في انك ادركت ذاتك بحيث لا تتصور الشركة فيها . فلو كانت صورة عقلية لكانت كلية ، فاذا ادركتها ليس بصورة ، فادراكها (ه) لذاتها هو انها ذات ليس في (55 ب) المحل ، مجردة عن المادة غير غائبة عن ذاتها ، وما غاب عنها ولا يمكنها استحضار ذاتها (ه و معرد عن الصورة وهو مجرد عن المادة بالكلية (ه ، غير غائب عن ذاته وعن لوازم ذاته ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في المسموات والارض \* ، وله الجلال الارفع والكيال الاعلى . وادراكه لذاته حياته وقدرته وعلمه ، اذ لا مجتاج هو الى تحريك آلات . نقول كها قال ابو طالب المكي رحمه الله : ( ان مشيئته قدرته ، وما يدرك بصفة ندركه بجميع الصفات اذ لا اختلاف ) ، ثم يشير الى الوحدة المطلقة .

<sup>(1)</sup> م: لغيره . (2) م: متعلق .

<sup>(3)</sup> م: والهيآة . (4) م: فادركها .

<sup>(5)</sup> ب: ذاته . (6) م: الكلية .

<sup>(\*)</sup> يونس : 61 وسناً : 3 ، والآية لم ترد بحرفيتها لذلك لم أضعها بين مردوجين . .

وقال حكيم العرب ش امير المؤمنين علي بن ابي طالب [ عليه السلام ] نه : « لا يوصف بالصفات » ، في كلام له طويل .

والعلم ، لما كان كهالاً للموجود من حيث هو موجود ، ولا يوجب التكثر في ذاته ، وجب له اذ لا يمكن عليه شيء ، فيكون فيه جهة امكانية طريق آخر .

واجب الوجود لا يتصور ان يكون وجوده غير ماهيته ، فان الوجود اذا اضيف الى الماهية يكون عرضاً ، فلا يجب بذاته ، والا ما احتاج الى الاضافة .

ولا يجوز ان تكون الماهية علمة لوجود نفسها ، اذ العلمة لا بدوان تتقدم على المعلول ، فيلزم ان تكون المهية قبل وجودها موجودة ، وهذا محال .

والاجسام ليس ماهيتها نفس الوجود ، فان الوجود معنى واحد يقع على الجوهـر والهيآت ، مع الاختلاف في الحقيقة ، فهي ممكنة الوجود .

وواجب الوجود لا يشارك الاشياء في جزء حتى يفارقه في جزء آخر لوحدته ، ولا على له ولا مقام ، فلا ضد له باصطلاح الخاصة والعامة ، ولا ند له . وقد قال ابو طالب المكي في كتاب و قوت ( القلوب ال كينونته ماهيته . وفي الحديث ورد في بعض الدعوات : ( يا كان يا كينان ) ( أ ) .

الواحد من جميع الوجوه لا يتصور ان يوجب ما ليس بواحد من غير واسطة ، فانه لو صدر عنه اثنان من غير واسطة ، فاقتضى المحدها غير اقتضاء الأخر ، ففيه جهتان تقتضي باحدها احدها ، وبالاخرى الآخر ، فليس بواحد . واذا كان الاول موجاً ومرجحاً (56 أ) لجميع ما سواه والمرجع دائم ، فيدوم الترجع ، والا تتوقف جميع الممكنات على غيره . وليس قبل جميع الممكنات غيره ، ولا وقت ولا شرط ولا داعية لنوقف عليه (6 كما في افعالنا ، ولا يتصور في العدم حال يكون الاولى به فعل شيء بعد ان لم يكن . وكل ما يسنح له ، يعود الكلام اليه من ارادة وحال .

ولما امكنك ان تقول تحرك الاصبع فتحرك الخاتم ، ولا تقول تحرك الخاتم فتحرك الاصبع ، [ فحركة الحاتم تابعة لحركة الاصبع ] ، وهي المتقدمة في العقل لا بالزمان ، ويسمى نحوه المتقدم بالذات ، فلو دامت المتقدمة دامت المتأخرة .

<sup>(1)</sup> م : ـ حكيم العرب . (2) م : صلواه عليه .

<sup>(3)</sup> م: قرة . (4) م: اقتضا .

<sup>(5)</sup> م: عليها. (6) ب:-[

أ) لم يرد الحديث في فنسنك .

### فصل: (رتبة واجب الوجود):

اذا وجد الممكن الاخس ، يكون الممكن(") الاشرف قد وجد من واجب الوجود ، ولا يكون اقتضى بجهة (د) ولا يكون اقتضى بجهة (د) الشرف مما عليه واجب الوجود ، وهو محال .

ولما وجدت الكلمة والمهيات المجردة عن الاجرام وتصرفاتها بالكلية اشرف منها ، فيجب قبلها ، وهي العقول باصطلاح الحكماء ، والكروبيين والسرادقات النورية بلغة الصوفية والشريعة .

## فصل: ( وجوب الوجود ):

والأول الوحداني ، لما لم يوجب(3 غير واحد ، فأول ما يوجبه ليس بجسم ، فان الجسم فيه هيولي ومقادير وخصوصات مختلفة، فلا يصدر عنه الا بواسطة. فأول ما يجب (4) به جوهر عقلي وحداني هو الامر الاول . قال(5) سبحانه وتعالى : « وما أمرنا الا واحدة كلمح البصر » (أ) ، وهو نوره الاعلى .

# فصل : ( كمال واجب الوجود ) :

الجود الله المنافق ما ينبغي لا لعوض . فمن أعطى الله له الله المناء او لتخلص مذمة (١٥) فهو معامل ، والملك الحق تعالى ما له ذات كل شيء وليس ذاته لشيء ، والغني ما لا يتوقف ذاته ولا كهاله على غيره . فواجب الوجود ، والعالي في الجملة ، لا غرض له في السافل ، اذ لا بد وان يكون الغرض اولى بالفاعل وجوده ، وما يكون الاولى به فعل شيء اذا لم يفعل فقد عدم الاولى ، فكهاله يتوقف على الغير ، فتعالى الواجب الوجود عن هذا .

واعلم ان الفلك ليس (56 ب) حركته طبيعية ، اذ المتحرك بالطبع يقصد الملائم ، فاذا وصل وقف . وكل نقطة يقصدها الفلك يفارقها ، فليست حركته طبيعية بل هي ارادية . ولا بد للمتحرك بالارادة عن غرض ، وليس غرضه امر شهواني ولا غضبي ، اذ لا زيادة فيه ولا مزاحم له الله ، ولا محمدة السافل ، [ فانه كهال مظنون فلا يبنى عليه امر واجب الدوام وهو الحركة ، كيف والسافل ] (10) لا نسبة له معتبرة الى العالي

|                |                               | _  |
|----------------|-------------------------------|----|
| (2) ب: ـ جهة . | ) م: عكن .                    | 1) |
| (4) م:يوجب.    | ) م: يخب.                     |    |
| (6) ب : الوجود | ) م: + الله .                 |    |
| (8) ب: ننة .   | ) م:اعطا.<br>) ب:ـلە.         |    |
| (10) ب: -[     | ) ب. ـ به .<br>) القمر : 50 . |    |

وليس مطلبه امراً جزئياً . فانه ان حصل او قنط موقف على التقديرين فهو امر كاي ، فلها ارادة كلية وعلم كلي وكلمة ناطقة ، فحركتها للتشبه بمعشوق . ونفس بعض الافلاك وجرمه ليسا بمعشوقين لبعض ، والا لتشابهت الحركات .

وليس المعشوق واحد والا لتشابهت ايضاً ، فلكل معشوق خاص هو عليه التي عدها بنورها ، وهي المفارقات بالكلية ، أعني الكروبيين . فيفيض عليه الاشراق واللذات الغير المتناهية ومعشوق مشترك هو الاول .

فلذلك تشابهت الحركات في دوريتها وتحركت الافلاك لوجد ولذة ، وتشبهت اجرامها ايضاً بالعلل . فانها لو ثبت على وضع بقي الآخر بالقوة ابداً ، ولم يكن الجمع بين الجميع ، فاستحفظت بالتعاقب تشبهاً للمتجدد بدوام تجدده بالدائم . فالعوالم ثلاثة : عالم العقل وهو (١) الجبروت ، وعالم النفس والكلمة وهو الملكوت ، وعالم الجرم و (٥) هو الملك . مطيع للنفس وهي للعقل وهو لمبدعه .

## فصل: ( العقول والافلاك ):

ولما ثبت ذوات مجردة بالكلية هي معشوقات للافلاك ، فلا يتصور كثرتها ولا كثرة الافلاك عن الاول ، ووجب بالاول واحد ، والافلاك ايضاً لم يجب بواحد . اذ لكل فلك معشوق خاص ويكون علته .

فالعقول ينبغي ان تكون واحد عن واحد سلسلة ، وليس في كل واحد من الجهات ، الا انه واجب بالاول ، وله نسبة اليه وبمكن في ذاته ، فاقتضى بما يعقل من نسبته الى الاول شيئاً اشرف هو عقل (57 أ) آخر ، واقتضى ماهيته وامكانه جرم ونفس ، فكان تسعة افلاك لها تسعة ، من المبادىء العقلية ، ومع فلك القمر عاشر منه العالم العنصري ، وله معاونات من حركات الافلاك ، معدة للعناصر لاستعدادات ، مختلفة ، فيختلف استعداداتها للكهالات من الواهب ، وهذا العاشر سهاه الحكهاء العقل الفعال ، فيختلف استعداداتها للكهالات من الواهب ، وهذا العاشر سهاه الحكهاء العقل الفعال ، وهو موجب نفوسنا ومكمّلها ، ونسبته الى كلهاتنا ، كنسبة الشمس الى الابصار ، وهو الذي قال لمريم عليها السلام : « انحا انا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » (أ) ، وهو واهب نوع المسيح .

<sup>(1)</sup> م: لتشابها . (2) م: لتشابها . (3) م: دريتها .

<sup>(3)</sup> م: دریتها . (4) ب: -و . (3) وردت استعداداً .

<sup>(5)</sup> ب: وهي . (7) ب: تسع . (۵) م: كالاتنا .

م: كيالاتنا .

وكل حادث يستدعي مرجحاً حادثاً ، او جهته لها مدخل في الترجيح حادثه ، [ ثم يعود ] ، الكلام الى المرجح الحادث ، فينبغي ان يتسلسل الى غير النهاية .

ولما لم يتصور ان تكون العلل الغير المتناهية مجتمعة ، فيجب ان تكون مترتبة حادثة غير مجتمعة لا تنصرم ، والا عاد الكلام الى ما هو المبدأ والحادث الذي يجب تجدده انما هو الحركة .

#### فصل: ( الحركات ):

والمستقيمات لها نهاية ، فيجب ان تكون المستديرات ، والزمان مقدار حركتها وهي الافلاك ، والعقل الفعال تكثر معلولاته ، انما هي لاستعدادات مختلفة بحركات مختلفة . فالفاعل المتشابه احواله يجوز ان تختلف آثاره لاختلاف القوابل ، ولا تتغير العقول ، والا أدّى تغيرها الى تغير واجب الوجود ، وذلك ممتنع .

وليس علوم المفارقات زمانية ، فان علم ما سيكون يتغير اذا وقع الشيء او زال ، فتجدد الاشياء من الواهب لتجدد الاستعدادات .

وما بنى الجاحدون عليه كلامهم في وجوب نهاية الحركات ، انما هي اجتاع حركات معدومة ، واجتاعها محال ، فلا كل لها في الوجود ، وحال ماضيها كحال مستقبلها ، فبطل معتصمهم .

#### فصل: (بقاء الملكة):

الكلمة لا تنعدم لبقاء موجبها ، ثم انتفاؤها اما ان يكون لانتفاء شرط وأخرى ما يكون شرطها كهالها . فكانت (57 ب) عديمة الكلام لا يتصور استمرار وجودها . وان كانت متصرفة في البدن اذ هي منطبعة الله او لوجود مانع . وليست مكانية ولا حالة في شيء حتى يضادها ويزاحمها شيء . فلو كان لها مانع مبطل لكانت هيآتها الردية . فذات الرذائل (3) ما تقدر وجودها وليس كذا ، فلا فارق بين مفارقة البدن وقبلها الا قطع علاقة عرضية (4 يبطل الجوهر ببطلان الاضافات . قال الله تعالى : « أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون » (1) ، وقال [عليه السلام] (5) : « انكم لا تموتون وانما تنقلون من دار الى دار » (ب) . وما احسن ما قال [علي كرم الله وجهه الكريم] (6) : « الناس نيام ، فاذا ماتوا انتبهوا » .

<sup>(1)</sup> م : يعود ثم العود .

<sup>(3)</sup> م: الردية .

<sup>(5)</sup> م: صلوات الله عليه . (6) م: عليه السلام امير المؤمنين .

أ) المؤمنون: 115.

<sup>(2)</sup> م: منطبقة .

<sup>(4)</sup> م : عرضت .

<sup>(6)</sup> م: عليه السلام امير المؤمني

ب ) لم يرد الحديث في فنسنك .

واعلم ان التناسخ محال ، اذ المزاج يستدعي من الواهب كلمة ومقارنة الكلمة المستنسخة ، فكان في حيوان واحد ذاتان مدركتان وذلك محال .

واعلم ان اللذة هي ادراك ما وصل من كهال الله المدرك وخيره اليه من حيث هو كذا ، والالم هو ادراك ما وصل من شر المدرك وآفته اليه من حيث هو كذاا ، وقد يصل اللذيذ والمكروه للشيء فلا يتألم ولا يتلذذ لمانع ، كمن به خدر فضرب ، او مرض فهجر الطعام اللذيذ .

ولكل من القوى لذة على حسب كهالها وألم على حسب شرها. فكهال الكلمة الانتقاش بالوجود ومعرفة النظام والعدد. الانتقاش بالوجود من لدن مسبب الاسباب الى آخر الوجود ومعرفة النظام والعدد وكها ان الكلمة وادراكها ومدركاتها اشرف والزم واقوى وأكثر من الحواس وكهالاتها ونزداد لذتها على لذتها بحسبه. الا ان اشتغال الكلمة بالبدن يمنع عن التلذذ ، فاذا فارقت تلذذت ان استكملت او تألمت ، سها ان كان لها جهل مضاد ، وهو عدم اعتقاد الحق واعتقاد نقيضه ، وهذا مما لا يؤول (ه) .

#### فصل: (عذاب الاشقياء):

الاشقياء ليس عذابهم الشديد بالنار الجرمانية ، فان التي تنبعث من ذات النفس من البعد عن مبدعها كما قيل : « كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » (ج) .

والملكات الردية والشوق الى عالم الجرم مع سلب (58 أ ) الآلات ، نعوذ بالله ، ألم لا يناسبه ألم . ﴿ فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلُّ سبيلاً ﴾ (أ) ، والمنكر للذات الحقيقية ، كالعنين اذا انكر لذة الوقاع .

واعلم ان الحركات توجب الكائنات ، والكلي بالقدر السابق ، والنفس هي حاملة عذابها معها ، لا بأن ينتقم منها ، فلا يقال كابتلاؤها بالمعاصي للقدر فعذابها ظلم ، بل هوكها قيل : « انما هي ره اعها لكم ترد عليكم » ، وقال « تعالى : « وأحاطت به خطيئته » (ب) ، وقوله : « ان جهنم لمحيطة بالكافرين » (ج) .

واعلم ان الباري تعالى اشد مبتهج بذاته ، لانه اشد كهالاً وأعظم مدرك بأتم الادراك ، فهو تعالى عاشق لذاته ، معشوق لذاته ولغيره .

#### فصل: ( النبي ):

واعلم ان الناس يحتاجون الى من يضبط امور [ متوعهم وانكحتهم ] وجناياتهم ويذكرهم ربهم ، ولا يذعن بعضهم لبعض . فيجب من العناية الالهية وجود شخص في كل عصر ، مأمور باصلاح النوع ، مؤيد بآيات الله على انها من عند الله ، فيفرض على على انها من عند الله ، فيفرض عليهم قربات الله حتى لا يكونون كالبهائم ، يأكلون ويتمتعون ، فيكونون « كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » (د) .

#### فصل: (خوارق العادات):

ما ترى من الافعال الخارقة للعادة ، من التحريكات والتسكينات ، وانزال العذاب والاستسقاء ، وغيرها من اخوان التجريد ، وان صعب عليك التصديق ، فاعلم ان البدن أطاع كلمة الله مع عدم الانطباع ، ورأيت تسخن البدن ، وان (3) كان بارداً ، بغضب النفس ، وشاهدت تأثير الاوهام حتى انها اسقطت الرحال عن حيطان مرتفعة قليلة العرض .

فالكلمة اذا تم ذكاؤها ، او تأيدت بالقدس ، فلا عجب من ان تزداد قوتها بحيث تكون كأنها نفس العالم . وادراك (4) العلوم دون التعلم الكثير ليس بممتنع ، بعدما شاهدت تفاوت اشخاص نوعك في الذكاء . فمن بليد (5) غير منتفع بالفكر ابدأ ، ومن شديد الحدس يحدس (6) في كثير من المسائل ، وليس ههنا حد يجب الوقوف عنده . فيجوز ان تكون كلمة قوية الجوهر تدرك المعقولات في زمان قصير ، لكهال (58 ب ) جوهرها وقربها من مبدأها ، كها قال الله تعالى : ( علمه شديد القوى ، ذو مرة فاستوى ( أ ) .

والاخبار بالكائنات ليس سعيد ، فان كلمات الافلاك مطلقة على لوازم حركاتها الآتية والسالفة ، ولا حجاب بين كلماتنا وبينها الاعلاقة . حتى لو ضعفت الموانع احياناً ، كما في النوم ، لبعض الناس او لبعضهم في امراض موهنة ( للحواس ، او بالرياضات المخلة بالقوى الباطنة الموهنة للمتخيلة ، فانها المسوسة دائماً لقوة النفس بالزكاء ، فينتقش النفس ، اعني الكلمة ، بأمر قدسي فيسرى الى عالم التخيل .

وربما يلمع في الحس المشترك ، فيرى مشاهدة في نوم ١١٥ او يقظة صوراً جميلة ، او

<sup>(1)</sup> م : مربوعهم وانكحتهم .(2) ب آلات .

<sup>(3)</sup> م: واذا . (4) م: ادرك .

<sup>(5)</sup> م: يلتد . (6) ب: يجدث .

<sup>. (7)</sup> م : موذية . (8) م : النوم .

د) الفرقان : 44 .
 أ) النجم : 5 و6 .

يسمع خطاباً حسن النظم عجيب السياق ، او تظهر صورة الغيب مشاهدة .

ولما كانت الحواس الباطنة ممكناً توهنها « دون ابطالها بالكلية ، فقال الفائل الحق سبحانه وتعالى : « وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً او من وراء حجاب او يرسل رسولاً » ( ب ) . فان الانسان ما دام في هذا العالم لا ينقطع عنه « وسواس الخناس ، الذي سلّطه الله تعالى عليه ، والوهم هو ابليس لم يسجد لخليفة الله وكلمته حين سجدت ملائكة القوى كلها ، « أبى واستكبر وكان من الكافرين » (ج ) .

ولهذا كل ما يحكم به العقل من الامور المجردة عن المادة ينكره الوهم ، وهو الى يوم البعث من الناظرين . فاذا خرج الانسان من القبر حضر أجله ، وقال الشارع [ عليه السلام ]، : « ما منكم من أحد الا وله شيطان، » ( أ ) .

وكها ان الخيال يأخذ من الحس المشترك ، قد تستولي المتخيلة على الحس المشترك عند فترة الحواس عن استعال المتخيلة في الخواس عن استعال المشترك او اشتغال النفس عن استعال المتخيلة في الافكار ، فيلوح الصور في الحس المشترك . فلهذا ما يرى من الجن وغيرهم ، والمشاهد لو غمض عينه رآه مع الغموض ، فهو من سبب باطن .

## فصل: ( الوجوب والامكان):

ألم تريا عارف الى ربك لما كان وقوع (عليه المكنات دفعة محالاً ، وكان كل ما يقع من الصور والهيآت متناهية بالضرورة ، لتناهي (59 أ) الاجرام والكلمات [كانت ضرورية ] (الله الابدان لما سبق ولو قدر الغير المتناهي واقعاً دفعة لكان يبقى على الامكان ما لا يتناهى ، وكلمات الله وجب ان لا تتناهى ، كما قال (الله تعالى : « قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولوجئنا بمثله مدداً (ب) .

ولما كان الفاعل ذا قوة غير متناهية على الفعل كيف خلق هيولي لها قوة القبول الى غير النهاية .

ولما كان لا يتصور المبادىء وجدت اجسام ربانية متحركة لعرض علوي ، يتبعمه رشح الخير الدائم والبركات ، فيلزمها استعدادات . فلوكانت كلها انواراً الافسدت ما

| ب ; عن .       | (2) | (1) م : لوهنها .            |
|----------------|-----|-----------------------------|
| م : الشيطان .  | (4) | (3) مُ: صلعم .              |
| م : خرورياً .  |     | (5) م : ـ وقوع .            |
| وردت انواراً . | -   | (7) م. الله .               |
| البقرة : 34 .  | ج)  | <b>ب) الشورى : 51</b>       |
| الكهف : 109 .  | س)  | أى لم يرد الحديث في فنسنك . |

تحتها من فرط الحرارة ، ولو كانت عرية عن النور بقيت العنصريات في ظلمة m ابدأ . ولو ثبت نورها على موضع الله واحد لأثرت بافراط فيا قابلها مع حرمان غيره من نورها . ولو لازمت دائرة واحدة لآثرت ايضا بافراط فيا قابلها ، وتفريط فيا وراء ذلك .

انظر كيف حصل لكل فلك حركة سريعة يومية بالعرض تابعة للمحرك الاقصى ، وحركة اخرى لنفسه بطيئة ، يميل بها إلى النواحي . ولو ان ما بين الارض والافلاك ذا لون ما وقع الشعاع على الارض ، ولو لم تكن الارض متلونة ما ثبت عليها الشعاع . ولو ان غير النار جاور الفلك لسخنه بالحركة وأفسده موضع النار عند الفلك ، ودونها الهواء المشارك لها في الحرارة ، ودون الهواء الماء المشارك له في الرطوبة ، ودون الماء الارض التي هي الثقل المطلق المشارك له في البرودة .

والماء ان احاط بالارض منعت الحيوانات الشريفة عن استنشاق الهواءن، وهي محتاجة اليه ، فكان الماء موجبًا للاخاديد المانعة عن الاحاطة رحمة الله تعالى على خليقته .

### فصل: (خواص العنصريات):

ألم تريا عارف الى ربك كيف خلق للعنصريات حرارة هي محللة ملطفة محركة ، وبرودة مسكنة عاقدة ، ورطوبة قابلة للتشكل مرقعة ، ويبوسة حافظة للاشكال، والتقويم .

ولما كانت هذه (59 ب) الحيوانات محتاجة الى عناية الجوهـر 5 اليابس الحافيظ للصور وأشكال (6) الاعضاء وربط الاجزاء ، كيف خلقت في الوسط عند الجوهر اليابس البارد ، وكيف ركبت العناصر ، وأعد لكل مزاج كمالاً .

ولما كانت النبات والحيوان لم تحصل دون ان تقبل التحليل ، كيف رتب لهما قوة غاذية متصرفة في الغذاء ، المحيلة له الى شبيه جوهر المغتذى .

ولما كان لم تحصل الحيوانات والنباتات على كما لهما ١٥ اول مرة ، كيف رتب النامية الموجبة لزيادة اجزاء المغتذى في الاقطار على نسبة محفوظة ، وكيف استبقى نوع ما وجب فساده بقوة مولدة قاطعة لفضله من مادة هي مبدأ لشخص آخر . وقد دلك على تغاير هذه القوى وجود الغاذية اولاً دون المولدة ، وبقاء المولدة والغاذية بعد النامية .

<sup>(1)</sup> م: الظلمة. (2) م: مواضع .

وردت الهوى في النسختين . (4) م: للاسكان.

<sup>(5)</sup> م: جوهر. (6) م: اسكان.

<sup>(7)</sup> م: كإلها.

وكيف رتب للغاذية ما الله تخدمها من قوة جاذبة تأتيها ما تتصرف فيه ، وهاضمة عللة للغذاء ، معدة اياه لتصرف [ الغاذية ، وماسكة بحفظ الغذاء لتصرف ] المتصرف ، ودافعة لما لا يقبل المشابهة .

وكيف رتب للحيوان قوة مدركة ومحركة ، وزاد الناج الاشرف الانساني كلمة مدركة اذا كملت عادت الى ربها ، فاذا فارقت صارت ملكا وملكاً ، ا واذا رأيت ثمة رأيت نعياً وملكاً كبيراً ع (أ) ، ( وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون ع (ب) .

فهلم يا عارف نسبح لربنا طرباً وشوقاً ، فهلم يا عارف تفرح وتزمزم بالتهليل والتكبير . هلم يا أخا الحقيقة ندعو أمم العالم بقلب كثيب وروح شيقة ونعمة رخيمة ، بادر يا عارف لنذكر ربنا ونناديه نداء خفياً في حدس الليالي .

يا عيون المحبين ، أين دموعث الماطرة ؟ يا قلـوب المشتاقين ، اين زفراتـك الصاعدة ؟ يا أرواح العارفين اين دينك ؟ يا خواطر الواجدين اين انينك ؟

سبحانك سبحانك ، لا اله الا انت ، يا رب الارباب يا مهد الملكوت بنور جلاله ، يا من اذا تجلى لشيء خضع له ، يا خفي اللطف ، يا من رش نوره على ذوات مظلمة فنورها ، وقذف شعلة شوقه على الافلاك فدورها وسيرها . خضعت لعظمتك الرقاب ولانت لهيبتك الصلاب ، تلذذت (60 أ ) بذكرك الارواح الراقصات ، وركدت لبارق عزتك الحواس الحاضرات .

يا من برق عزته في سوائر المنيين ، وزبجر رعد هيبته في قلوب الخاشعين . يا صاحب الكلمة العليا ورب السكينة الكبرى ، هب لنا من لدنك رحمة ، أفض على نفوسنا لوامع بركاتك ، وعلى أرواحنا سواطع خيراتك . اجعلنا من السعداء العارفين لجلالك ، المشاهدين لجهالك ، الداهشين فيك ، انك على ما تشاء قدير .

#### فصل: (كذب جالينوس واقرائه):

لما تبين لك ان الانسان ما خلق عبثاً ، وانه راجع الى الله يوم الحشر ، فعلمت بطلان مذهب الحشيشية والطبائعية ، ودريت كذب « جالينوس » \* واخوانه من الذين يظنهم

<sup>·[ ]-:</sup> و (2) . اما: و (1)

<sup>(3)</sup> م: وزادها.

<sup>(</sup>ب) الزخرف: 71 ، والآية هي و وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون ه .

<sup>(</sup>ه) جالينوس: آخر أثمة الطب في بلاد الأغريق لمهدها القديم عالم وطبيب وفيلسوف يوناني ، كانت له الرياسة في جميع الميادين التي عمل بها ، الا ان شهرته في الطب طغت على كل ذلك . ( دائرة المعارف الاسلامية ، ج10 ، ملاة جالينوس ) .

الجاهل حكماء ١١١ وهم في طغيانهم متحيرون ، يكذبون ١٥ انبياء الله ولا يرجون اليوم الآخر فسنقلبهم دار العذاب .

#### فصل: ( بطلان مذهب الملاحدة ):

لما دريت ان العالم محتاج الى صانع ١٦١ ، وانه بمكن الوجود مفتقر الى موجد ، فلا يتصور ان يكون فديماً ، اذ ليس القديم الا واجب الوجود تعالى وتقدس ، فتبين لك بطلان مذهب الملاحدة ١١١ ، الذين زعموا ان العالم قديم ، وان لا قيم للعالم . ودريت ان الافلاك كلها دائرة بأمر الله تعالى وكلمته ، لا بطبعها كما زعموا .

### فصل: (خسران النصاري):

ولما دريت ان الباري لا يتقوم بأجزاء وما سبق من الذكر ، خسرت النصارى حين فالت لله أبن ، بل كان في صحيفتهم الاب بمعنى المبدع ، وهو واجب الوجود وروح القدس عرفته ، والكلمة هو الابن لروح القدس على معنى التسيب ، لا كما قالوا [ على ما ] ، عرفت .

## فصل: (ضلال اليهود):

ضلت اليهود حين منعت النسخ وقالوا هو الندم ، ولما علمت ان التغييرات واقعة على الاجرام لا على الله ، فأمره غير متغير بل العالم متغير . وكما ان تغير العالم لا يلزم تغير المبدع ، فبتغير الاحكام لا بتغير الباري ، بل تغير الحكم بازاء تغير الخلق سواء .

# فصل: ( ضلال المجوس):

ضلت المجوسة حيث قالت ان لله شريكاً اذ لا اثنان هما واجبي الوجود ، وما زعم البعض من ان الصانع حدث فيه أوجب الشر ، فعلمت (60 ب ) ان الكلام يعود الى ما حدث على ما سبق ، وان الباري لا يتغير ، وليس جهته ش فاعليته وقابليته فتتعدد ذاته ، بل انما المحلتهم الجهة الامكانية التي في اول ما خلق الله تعالى ، والامكان والعدم منبع في الشر ، وان الشر لا ذات له بل هو عدم ما لكمال او غيره ، اذ وجود الشيء في لا يبطل شيئاً الشر ، ولا يكون ضرراً لغيره ولا لنفسه . وما يعد شراً فانما هو لتاديه الى ما قلنا .

<sup>(</sup>۱) ب: حكم . (2) م: يكاذبون .

ري م يا بيانيون (3) م : + هو . (4) . . . اللحو

<sup>(5)</sup> م: كيا . (4) ب: اللحدة . (5) م: كيا .

رده م. حيث . (7) ب: وجهه . .... (8) م: منبعاً .

<sup>(9)</sup> م: شيء .

ومن الاجسام ما لا يتصور وجوده الا ويتبعه شر قليل اقل من نفعه ، كالنار المحرفة لانفاق وحركات سابقة ثوب فيه ، ولا يمكن ان تحمل النار غير النار ، والفلك غير الفلك . وبالضرورة بلزم عنهما نحو هذه .

ولا يجوز ان يترك خير كثير لشر قليل فيكون [ شراً كثيراً ] m ، وانما لزم عن الجهة الامكانية اللازمة عما أبدعه الله تعالى اولاً ، ولوازم الماهيات لذاتها لا امكان لرفعها .

### فصل: (حكمة الفرس):

وكان في الفرس امة يهدون بالحق وبه كانوا يعدلون ، حكماء فضلاء غير مشبهة المجوس ، قد أحيينا حكمتهم النورية الشريفة التي شهد بها ذوق افلاطن ومن قبله في الكتاب المسمى بحكمة الاشراق ، وما سبقت الى مثله .

## فصل: (لذة التفكر في الملكوت):

من أدام فكره في الملكوت ، وذكر الله ذكراً صادراً عن خضوع ، وتفكر في العالم القدسي فكراً لطيفاً ، وقلل طعامه وشهواته ، وأسهر لياليه متملقاً متخشعا عند ربه لا يلبث زماناً طويلاً حتى تأتيه خلسات لذيذة كالبرق تلمع وتنطوي ، ثم يلبس متعته ويبسطه ويطويه .

#### فصل: (كمال الكلمة):

كمال الكلمة تشبهها بالمبادىء بحسب الطاقة البشرية ، فلا بد من التجرد بحسب القدرة ، وينبغي ان [ يكون للكلمة ] (2) الهيئة الاستعلائية على البدن ، لا للبدن عليها . فكمالها من جهة علاقتها مع البدن مسمى (3) بالعدالة ، والخلق انما هي هيئة تحدث للنفس الناطقة من جهة انقيادها للبدن ولا انقيادها له . والعدالة هي حكمة وشجاعة وعفة .

والعفة هي توسط القوة الشهوانية فيا تشتهي ولا تشتهي بحسب الرأي الصحيح ، وهي بين الشبق والخمود .

والشجاعة هي توسط القوة الغضبية فيا يغضب (61 أ) له ولا يغضب ، بحسب الرأي الصحيح ، وهي متوسطة بين الجبن والتهور .

والحكمة هي توسط القوة العملية فيا يدبر به الحياة ولا يدبر ، وهمي توسط بين البلادة والجريزة . وهذه الحكمة غير الحكمة التي هي ارتسام الحقائق في النفس ، فانها

<sup>(1)</sup> م: الشرأكثر. (2) ب: تكون الكلمة.

<sup>(3)</sup> ب: السمى.

كلما كانت أكثر فأجود . وقد قيل لصاحب الشرع [ عليه السلام ] ١٠٠ : « وقل رب زدني علماً ٥ (أ).

وكل الفضائل والرذائل متعلقة بهذه القوى الثلاث ، فما يتعلق بالنفس من تفاريع الحكمة:

- الفطنة ( جودة الحدس ) ، وهي اداء سرعة هجوم النفس على المباديء الموصلة الى الحقائق من غير طلب كثير ، ويوازيها من الرذائل الغباوة .
- ـ البيان ، هو تحسين نقل ما في ضمير المخاطب الى ضمير من يخاطبه ويقابله الغي .
- ـ اصابة الرأى ، هو حسن ملاحظة عواقب الامور التي يُتفكر (3) فيها حتى يدركه جهة الصواب على الوجه الملائم.
- الحزم ، هو تقديم العمل في الحوادث الممكن وقوعها بما هو أسلم وأبعد عن الغرور ، ويوازيه العجز .
- الصدق ، موافقة الآلة المعبرة للضمير بحيث يتوافقان ( ايجاباً وسلباً ، وصدقها هو موافقتهما للامر في نفسه ، ويوازيه الكذب .
- ـ الوفاء ، هو ثبات النفس على مقتضى ما ضمنت والتزمت ، ويوازيه الجفاء والغدر .
  - ـ الرحمة ، هو لحوق الرقة على ما حل به المكروه من الحبس وتقابله (5) القساوة .
- الحياء (١) ، هيئة للنفس تقتضي حسن الامتناع عن امر يلاحظ تأديه الى اللوم ، ويوازيه الوقاحة .
- عظم الهمة ، هو ان لا يرضى الانسان من الفضائل الا ما على ما يقدر عليه ، ويوازيه دناءة الهمة .
- ـ حسن العهد ، هو المحافظة على احوال القرابات، والصداقات ، والاعتناء بها وتذكرها، ، ويوازيه من الرذائل سوء العهد .

174

<sup>(1)</sup> م: صلعم.

<sup>(2)</sup> ب:وهو. (3) م: يفكر.

م: يوافقان. (5) م: ويوازيه . م الحياء .

<sup>(7)</sup> ب: القربات. (8) ب: وذكرها.

أ) طه:114.

\_ التواضع ، هو حط الانسان نفسه دون منزلة يستحقها من غير نقيصة ، ويوازيه التكبر والصلف .

### ومن تفاريع الشهوانية :

\_ القناعة ، هي ضبط القوة الشهوانية عن الاشتغال بالزائد على الكفاية ، وعن الحرص على ما يشاهد من الغير . وهي بين الحرص والاستهانة بتحصيل الكفاية ...

\_ السخاء ، هو ملكة الانسان لبذله (د) ماله من المال ( 61 ب ) لجنسه على حسب الحاجة والرأي الصحيح ، وهو بين البخل والاسراف .

#### ومن تفاريع الغضبية:

ـ الصبر ، هو ضبط القوة الغضبية عن شدة التأثر بالمكروه النازل ، الذي يوجب العقل احتاله وعدم الجزع عنه ، او ضبطها عن حب مشتهى يوجب العقل احتاله وعدم الجزع عنه ، او ضبط عن حب منتهى يوجب العقل اجتنابه .

\_ الحلم ، هو الامساك صن الابتدار الى دعاء الغضب الى الانتقام من الجانبي بحسب ما يقتضيه العقل ، لا بناء على مانع خارج .

\_ سعة الصدر ، هو ان لا تتأثر النفس بهجوم الهوادث بحيث تتحير ، بل يستعمل الواجب وان عظم الوارد .

\_ كتان السر ، هو ضبط قوة الكلام عن اظهار ما في الضمير في غير وقته واهله .

ـ الامانة ، حفظ النفس عن التصرف في مال الغبر عنده لينتفع به ، وحفظ ذلك عن غير صاحبه الا باذنه ، وضبطه عما يفسده بحسب الطاقة ان كان مماره بحتاج الى ذلك .

ويقابل هذه الاشياء الحقد والحسد وسرعة الانتقام والشتيمة والنميمة ، والغيبة واذاعة السر وضيق الصدر والخيانة .

# فصل في شرح بعض مصطلحات الصوفية :

ولما كان الوارد على النفس اما امراً متعلقاً بالبدن ، او امراً متعلقاً بالقدس ، فاصطلاحاتهم تحوم حول هذه الاشياء .

<sup>(1)</sup> م: + وعن الحرص على ما يشاهد من الغير . (2) م: لييزل .

<sup>(3)</sup> م: امساك النفس . (4) م: للحوم .

<sup>(5)</sup> م: عها.

اعلم ان المقام عندهم هو الملكة ، وهي القدرة على الشيء متى أريد من غير احتياج الى تفكر الله وكسب . واستصعاب الحال عبارة عن كهال سريع النزوال غير محسوس الخاطر ، هو ما يرد على النفس من السوانح الداعية الى امر ما كان متعلقاً بالجنبة العالية او السافلة .

خاطر الشيطان ، هو الوهم المجرد . وهو معارضة للعقل في امور غير محسوسة ، كانكاره لموجود لا في جهة ، وتناهى الامتدادات ، وانكاره لنفسه وغير ذلك .

وايضاً من خاطر الشيطان أخذ ما يرد من الدواعي الى العبادة وصالح العمل لاراءة النوع .

خاطر النفس ، عندهم سوانح من قبل القوة النزوعية داعية الى تحريكات شهوانية وغضبية . والنفس عبارة ، عند اكثرهم ، عن مجرد القوة النزوعية .

وههنا خاطر آخر سموه خاطر الملك ، وهو ما يرد على (62 أ) النفس من اصلاح القوة العملية وتحصيل العدالة ، وطلب السعادة الوهمية التي للبله والعامة .

خاطر الحق ، هو ما يرد على الكلمة الزكية من الداعي الى اشراقهـا على كهالات القوة النظرية ، ويعرضها لاشراق الانوار اللذيذة عليها .

وربما خص بعضهم هذا الخاطر ، ما دام الانسان مبتهجاً بلذاته ومعارفه ، بخاطر الروح . فاذا عبر هذا المقام فهو خاطر الحق .

الخواطر الردية ، تقطع بذكر الله وانواره ، كها قال تعالى : « أن الذين اتقـوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ماذا هم مبصرون » ( أ ) .

التوبة ، عبارة عن تألم النفس على ما ارتكبت من الرذائل ، مع جزم القصد الى تركها وتدارك الفائت بحسب الطاقة .

الارادة هي اول حركة للنفس الى الاستكمال بالفضائل.

المريد هو الطالب الطهارة الحقيقية ، قال الله تعالى : « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ( ب ) ، فقد جمع المقامين .

الرجاء ، هو ابتهاج النفس بملائم لها اخطرت امكان حصوله في المستقبل .

<sup>(1)</sup> م: الفكر. (1) الأعراف: 201

<sup>(</sup> ب ) الغرة : 222 .

الخوف ، هو تألم النفس بمكروه اخطرت في المستقبل ، ويتخصص عندهم بالأمور والهيئة النفسانية من الفضائل والرذائل .

الزهد ، هو الأمساك عن الاشتغال بملاذ البدن وفواه ، الا بحسب ضرورة تأمة ، وهو يزيد على القناعة بترك كثير من الكفاية الصرفية .

الصبر قد مضى ذكره.

الشكر ، هو ملاحظة النفس لما نالت من أنعم عليها من اعطاء ما ينبغي لها او دفع ما لا ينبغي ، كان من كمالات النفس او البدن ، وتحريك الآلة المعبرة لاخبار النوع بذلك . ولما يكن الشكر من شرط ان يكون لكمال بدني صار افضل لانه ملاحظة النعم ، كانت نفسانية او بدنية . والصبر متعلق بالبليات ، ومن فضيلة الصبر انه خصص الاعتبار بالأيات بها . حيث قال : « ان في ذلك لأيات لكل صبار شكور » (أ) ، وغير ذلك مما لا يحصى .

التوكل ، على اصطلاحهم ، هو دوام حسن ملاحظة القضاء والقدر في جميع ( 62 ب ) الحوادث ، دون اقتصار النظر على الاسباب الطبيعية .

الرضا ، في مصطلحهم ، ملكة تلقى النفس لما يأتي به القدر من الحوادث الجرمانية على وجه لا يتألم بوقوعه ، بل مع ابتهاج لطيف نظر الى العلة السابقة العجيبة .

المعرفة ، هي ارتسام الحقائق في النفس بمقدار ما ترتقي اليه طاقة البشر ذات واجب الوجود سبحانه وتعالى ، وما يليق بصفاته وافعاله ونظام صنعه وعالم الجبروت ، وهــو العالم العقلي ، وعالم الملكوت وهو العالم النفسي ، وعالم الملك وهو عالم الاجرام ، وكيفية المعاد ونحوه .

المحبة ، هي الابتهاج بتصور حضرة ذات ما ، والشوق ال الحركة الى تتميم هذه البهجة ، وكل مشتاق وجد شيئاً وعدم شيئاً ، فاذا حصل ١١٥ بالكلية بطل الشوق والطلب.

الوجد ، عبارة عن كل ما يرد على النفس وتجده في ذاتها من الامور المتعلقة بالفضائل.

التواجد ، هو استجلاب الوجد بالتكلف .

<sup>(2)</sup> ب: وصل. (1) م: + هي.

<sup>(</sup>أ) ابراهيم: 5.

البسط ، هو كون النفس فيما هي بسبيله على نشاط وضرب(١) بهجة .

القبض ، هو حزن النفس يكاد يبطل دواعيها ممارى هي فيه ، وقـد يكون لكلال القوى الجرمانية ، او لقنوط او لالهام ونوم محزن لم يبق في الذكر عنه ولكن بقي اثـره ، فيتحير الشخص في سببه . وقد يكون لشهادة النفس بالنكبة وغير ذلك .

مبادىء الرحمة والنفحات اللوائح ، هي خلسات لذيذة نورية تطرأ فتنطوي بسرعة كالبروق الخاطفات . قال الله تعالى : « هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً » ( أ ) .

السكينة ، خلسة لذيذة تثبت زماناً او خلسات متتالية لا تنقطع حيناً من الزمان ، وهي حالة شريفة ، ومن اللوائح والسكينة تشتق جميع الاحوال الشريفة . والسكينة هي السحاب الثقال . قال الله تعالى : « هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين » ( ب ) ، فاذا حصلت ملكة السكينة سهل الامر .

الجمع ، هو اقبال النفس على الجنبة العالية دون الالتفات الى الكرة الجرمية .

التفرقة ، هي كون النفس متصرفة في القوى البدنية المختلفة (63 أ ) \* ، وقــال قائلهم :

| لساني  | <u>ئا۔</u> | فناج        | سري     | في     | نقتسك  | وتحة |
|--------|------------|-------------|---------|--------|--------|------|
| لمعانى | قنسا       | وافتر       | لمعاني  |        | نمعنسا | فاجز |
| عیانی  |            | <del></del> | العظيّـ | غيبــك | یکن    | ان   |
| •      | الاحشياء   | •           | الوجد   | صىيرك  | ـد ،   | فلق  |

الغيبة ، هي خلسة للنفس الى عالمها بحيث تغيب عن الحواس ، والغيبة عن الحواس حضور في الغيب ، وحضور الحواس غيبة عن القدس ، وقال قائلهم :

السكر ، سانح قدسي للنفس يؤدي الى ابطال النظام عن الحركات .

الصحو، هو الرجوع عن هذه الحالة .

الهيبة ، حالة ترد على النفس الناطقة عند ملاحظة مراتب المبادىء ، فلا تساهل

<sup>(</sup>١) م : وطرب . (2) م : فيا .

<sup>(</sup>أ) الرعد: 12 . (ب) الفتح: 4 .

هنا تنتهي صفحات نص برلين ، والنقص في الاصل حيث ان خاتم المكتبة يحدد نهاية المخطوط .

نفسها للضرب ولا للانتساب الى واجب الوجود ، وان كان بسببه تعبده الألسن حالة للنفس مصممة أيتها حالها ، فتصير مطمئنة بالنسبة الى المبادىء بما يرد عليها من النور الملذ .

التوحيد ، ليس عبارة عها هو مشهور من معرفة الله تعالى بالوحدانية والقيومية ، بل ههنا عبارة عن افراد الكلمة عن علائق الاجرام بحسب الامكان على وجه ينطوي ملاحظة المبادىء والترتيب في العظمة القيومية ، فليس وراءه مقام وان كان منه مراتب .

المكاشفة ، هي حصول علم للنفس اما بفكر او حدس ، او لسانح غيبي متعلق بأمر جزئي واقع في الماضي او المستقبل .

المشاهدة ، هي شروق الانوار على النفس بحيث تنقطع منازعة الوهم ، وقد خصه بعض الناس مما يرتسم من الصور الغيبية في الحس المشترك ، فيرى ظاهراً محسوساً ، وان كان في زماننا جماعة من الجهال يظنون وعائه المتخيلة اذا اشتهرت لهم مشاهدة .

الوقت ، عندهم ليس عبارة عن مجرد لذة او نور ، بل عبارة عن هيئة ملكية اوجبت حصول هيئة للنفس الناطقة طرأت بطريانها وزالت بزوالها . فقالوا الوقت سيف قاطع ، والصوفي ان الوقت قرب هيئة اوجبت حالاً من غير تعب كثير وما عادت بتجشم كسب . وهو ما قال الرسول صلعم : و ان لربكم في ايام دهركم نفحات من رحمته ألا فتعرضوا لها » (أ) ، والاوقات موجبة للنفحات .

الفناء هو سقوط ملاحظة النفس بلذاتها من شدة استغراقها في ملاحظة ذات ما يلتذ به ، واذا سقط شعورها بما سوى محبوبها .

وعن الفناء ايضاً ، هو المحو والطمس . والعارف ما دام لا يزول عنه النظر الى العرفان فهو بعد متوسط حتى يتيسر العرفان في جلال المعروف ، وهذه الاشياء كلها في اللذة النورية تتيسر .

والسكينة اذا تمت بحسب استعدادات اوجبت مدة الاحكام . وقال سيد الطائفة الجنيد ، رحمه الله عليه : 1 الحوارق انوار تلوح اذا بدت فتظهر كتاناً وتخبر عن جمع ، .

وقد سئل الشبلي \* رحمه الله وقيل : ﴿ هُلُ تَظْهُرُ آثَارُ الوَجَدُ عَلَى الوَاجِدُ ؟ فَقَالَ :

<sup>(</sup> ا ) لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(</sup>ه) الشبلي ، ابو بكر (247- 324 هـ) . اختلف المؤرخون في اسمه ، فقيل دلف ، وقيل ابن جحدر ، كما قبل ابن جعفر . خراساني الاصل ، بغدادي المنشأ والمولد ، درس على الجنيد ، تتلمل على البسطامي ، كما صحب الحلاج وشاهد مصرعه .

الوار تلوح على الارواح فتظهر آثارها على الهباكل ، .

واعلم ان الاصطلاحات متقاربة وكلها عبارة عن سوانح النفس ، اما من البدن او من العالم الاعلى .

الروحانية واثبات الروحانيات محو الجرميات ، واثبات الصور الجرمية وشواغلها في النفس محو لانوار ، « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب » ( أ ) ، الذي هو واهب العلوم ، ومنه الصور الحقيقية بأسرها .

وفد تتقدم المعرفة على المحبة ، وقد تتقدم المحبة على المعرفة . والمعرفة اذا كملت افضت الى المحبة ، والمحبة اذا تمت استدعت المعرفة . ولكن كثيراً من المحبين يتلذذون بالانوار ولا يعرفون حقائق العارفين ، وقد شاهدت منهم جماعة .

وما أحسن ما قال الجنيد: « لا تضر زيادة الوجد من نقصان العلم » .

والمحبة من لوازم المعرفة ، واذ كانت المعرفة قليلة . وكل معرفة توجب محبة وان كانت المحبة قليلة . فاذا كملت النفس بهما فلذلك نور على نور . والمحبوب من يكون لتفسه فطنة وحدس قوى نال دون تعب عظيم ما لا ينال عمره ، والرجل لا يصير اهلاً الا بلعارف والمكاشفات العظيمة .

واما الاتصال والانشراح ليس بمتصور على المعاني الظاهرة ، فها ليس بجسم ولا الاتحاد . فان النفوس بعد المفارقة ان اتصل بعضها ببعض او بواجب الوجود امتزجت ، فهي اجسام وهذا محال .

وشيئان غير قسمين لا يمكن اتحادهما ، فانه ان بقي كلاهما فهما اثنان بلا اتحاد ، او بطل كلاهما فلا اتحاد ، او بقي احدهما وانتفى الأخر فلا اتحاد ايضاً . بل هذه الالفاظ راجعة الى احساس النفس واستغراقها في اللذة والبهجة على ما سبق ، والنفس ليست واحدة لجميع الابدان والا مدرك كل واحد كان مدركاً للآخر ، وانانية كل واحد بعينها انانية الآخر وهو محال .

وهذه الاحوال كلها راجعة الى علوم ولذات سميت تلك اللذات ان كانت سريعة الزوال سوانح ، فاذا على جهة يسمى باسم ، وعلى اخرى بأخرى ، والكل راجعة الى علم وبهجة معرفة ، وانتقاش بأمر غيبي يبادر الى الحس المشترك ، وما يتوهم من الاتحاد فانما هو لشدة قرب . وقد اعترف به الحلاج ، رحمه الله ، حيث قال :

أدنيتنــي منــك حتى توهمــت انــك أني (۱) الرعد: 39 . بل اعترف الحكماء والاولياء باتصال العالم الاعلى ، وهو عبارة عن رفع الحجب يكون اتحاد اعقلنا .

وههنا امور كتانها اولى من نشرها ، فاذا ضبطت نفسك عن الاشتغال بالزائد على هم بدنك الغروري ، واستكملت بالعلم ، أتيت على كثير من الفضائل .

وعليك بالتسابيح والأوراد ، واقطع الخواطر الردية وانقذ الخواطر الجيدة ، والخاطر لردى اذا قطعته اولاً نجوت منه ، والا تمادى بك الا ما لا تلاع .

واكثر الدعاء في امر آخرتك ، واسأل الله تعالى ما يبقى معك ابدأ ، لا يزول ولا بتكلم قبل الفكر ، ولا تعجب لشر من حالك فان الواهب غير متناهي القوة .

وعليك بقراءة القرآن مع وجد وطرب وفكر لطيف ، واقرأ القرآن كأنه ما أنزل الا في شأنك فقط .

واجمع هذه الخصال في نفسك فتكون من المعلمين ، واعلم ان الصوفي هو الذي اجتمع فيه هذه الملكات الشريفة .

والتصوف اصطلاح على هذه ، وآخر ما اوصيك به تقوى الله عز وجل ، فان العاقبة للمتقين . سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك انت العليم الحكيم .

تمت كلمة التصوف للشيخ المقتول ( . . . ) \* بعون الله وحسن توفيقه انشاء الله .

<sup>(</sup>ه) راجع مقدمة الرسالة .

# 3 ـ العلم اللدني

أثبت هذا النص استناداً الى نسخة وحيدة موجودة في مكتبة حميدبة ، رقم المخطوطة  $\frac{1}{2}$  23 عدد صفحاتها  $\frac{1}{2}$  23 صفحة خطها نسخ على فارسي . عدد السطور في الصفحة 29 سطراً ، ومعدل كلمات السطر8 كلمات .

مدالها لمحيط المشتل عليجي كاسباديهن صع معانبه ومعنقة تنسيع مذَّ لورة زهاني التعابيب لمشهونة بين لواد بالالعناق الباردال المتى تألصوبتي دوالالجاوا بهاروا معالمنامبر لمعودية المفكوة المعنوبة الالتشهاي ليفعلي فالملائك خرجه مغلب مناسبين في اعتبيهان البنانة وشبا فالمنسبة كالتلمقة شبه العقيقع بلراهات عيفلونة في سائرا لتغنيا بمعين المالوال الكاييل المراج الإا فتعد كالمهدمغلا استاوا تحاقها المراب المرابعة فاسرأها فالماث المالك راللأ أثنابا لترجعت لعثانته بالمناء الفي ينكرداوا مفيوداوا لمترع داويامولي أنميته والملحل الماللان كيفاق أباك بارضا وإن سليك ادخينه المسلهال ذاوله معترك شيقف بان تنابطهابي ولتساليل فتصبيع عذا العلالي الخا تعجبه سنيك وقصر علااثما تدختا سان منزل المطاوب بيازهم وجال والنظام وخافاة بجراحته المبعالي وموافقته والخريط المستنكالماء والريقل المالية فالخوالكالم المالكالم مشالتيامة للت فيؤيل ستعامة وفران بشر مطلب منايتكا فاصرا اطالا الميب والا انسك سكاملا مأزامان المالم مخاصوا المفرافي للمقا المتأمنية بمخافراته مضويا المجتن على لماريليسا فادابيتا إفا وحامرا وفياقا اندانتي وان كانت كلبة والعالم في المطالم وال

بهة القديم بسنستا متمع على لمين والفة يشيق وإعلى به مطا إلى على طهشا الدونل سيغ طيعة بعم المنزونون العدل ال عارات ع

ميلندان المنافية النهاية المنهاية المن

الصفحة الاولى من مخطوطة حميدبة

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليه اتوكل

الحمد لله الذي زين قلوب خواص عبيده بنور المولاية ، وربى ارواح المؤمنين العارفين بحسن العناية ، وفتح باب التوحيد على العلماء مفاتيح الكفاية . وصلى الله على سيد المرسلين صاحب الدعوة والرعاية ، وسند التاج والراية ، ودليل الامة الى الهداية . والسلام على آله وصحبه سكان حرم الحماية .

اعلم أعانك الله ، ان واحداً من اصدقائنا حكى عن بعض العلماء انه انكر العلم الغيبي اللدني ، الذي يعتمد عليه المتصوفة وينتمي اهل الطريقة اليه ، ويقولون ان العلم اللدني اقوى واحكم من العلوم المكتسبة المحصلة بالتعلم .

وحكي ان ذلك المدعي يقول اني لا اقتدر تصور علم الصوفية ، ولا اظن ان احداً في العالم يتكلم بالعلم الحقيقي من فكره ورويته من غير تعلم وكسب .

فقلت كأنه ما اطلع على طرب التحصيل ، وما اهتدى الى امر النفس الانساني وصفاتها ، وكيفية قبولها آثار الغيب وعلم الملكوت . فقال نعم ، ان ذلك الرجل يقول بأن من العلم من الفقه وتفسير القرآن والكلام فحسب ، وليس وراءها علم . وهذه العلوم لا تحصل الا بالتعلم والتفقه .

فقلت نعسم، وكيف يعلم علم التفسير؟ فإن القسرآن (8 أ) هو البحر المحيط، المشتمل على جميع الاشياء . وليس جميع معانيه ، وحقيقة تفسيره ، مذكورة في هذه التصانيف المشهورة بين العوام ، بل التفسير غير ما يعلم ذلك المدعى .

فقال صديقي : وذلك الرجل لا يعلم الا هذه التفاسير المعروفة المذكورة ، المنسوبة

الى القشيري (١) والثعلبي (١) والماوردي (١) وغيرهم . فقلت لقد بعد منهم المنتجبة . ذان السلمي (١) جمع شيئاً في التفسير من كلهات المحققة شبه التحقيق ، وتلك الكرات غبم مذكورة في سائر التفاسير .

وذلك الرجل الذي لا يعلم العلم الا الفقه والكلام وهذا التفسير العامى ، كانه ما علم اقسام العلوم وتفاصيلها ومراتبها وظواهرها وبواطنها وحقائقها . وقد جرت العادة بأن الجاهل لشيء ينكر ذلك الشيء ، وذلك المدعي ما ذاق طعم شراب الحقيقة ، وما اطلع على العلم اللدني . فكيف يقر ولا أرضى باقراره تقليداً او تخمينا ما لم يعلم .

فقال ذلك الصديق الشفيق: اريد ان تذكر طرفاً من مراتب العلوم وتصحبح هذا العلم اللدني الذي انت تدعيه بنفسك وقصر علي اثباته.

فقلت ان هذا المطلوب بيانه عسير جداً ، ولكنني اشرع في مقدماته بحسب اقتضاء حالي وموافقة وقتي وما يسنح بخاطري ، وما اريد تطويل الكلام فان خير الكلام ما قل ودل . فسألت الله التوفيق والاستقامة ، وذكرت مطلوب صديقي الفاضل ، الطالب اللهيب في هذه الفصول .

#### فصل: ( العلم: شرقه ومراتبه ):

اعلم اعانك الله ، ان العلم هو تصور النفس الناطقة المطمئنة حقائـق الاشياء وصورها ، المجردة عن المواد بأعيانها وكيفياتها وجواهرها وذواتها ، ان كانت مفردة وان

<sup>(1)</sup> القشيري ، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد لللك زين الاسلام القشيري ، لم تذكر للصادر سنة ولادته ، واثما تذكر تاريخ وفاته سنة 465 هـ . ولد في قرية من نواحي نيسابور ، استاذه الامام ابن علي الدقاق الذي قبله في زمرة مريدية واصطفاه في زمرة أخصائه وزوجه ابنته .

من آثاره: و الرسالة القشيرية ، وتفسيره المشهور و لطائف الاشارات ، وو التيسير في التفسير ، وو حياة الأرواح والدئيل على طريق الصلاح والفلاح ، توفي في نيسابور . قا : مناهج للفسرين ، ص85-87 الاعلام ، مج4 ، ص

 <sup>(2)</sup> الثعلبي ، أبو أسحاق أحمد بن عمد ، كذلك لا تذكر المصادر سنة ولادته ، والها تذكر وفاته سنة 427 هـ . مفسر من أهل نيسابور . من آثاره : د عرائس المجالس ، ود الكشف البيان في تفسير القرآن ، الاعلام ، مج 1 ، ص 212

<sup>(3)</sup> المغوردي ، أبو الحسن على بن محمد ، ولادته غير مذكورة ، وإنما وفاته عام450 هـ . من العلماء والباحثين ، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة . من آثاره : « أدب الدنيا والدين ، ، وه الأحكام السلطانية ، . الاعلام ، مج 4 ، ص327

<sup>(4)</sup> السلمي ، عمد بن الحسين بن موسى الازدي ، أو عبد الرحمن السلمي ، (330-412 هـ) ، من نيسابور . كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراصان . ابتدأ التصنيف سنة 350 هـ ، اشتهر بأنه نقال الصوفية وداوي كلامهم . في أواخر أيامه ابتنى للصوفية خانقاه صغيرة ، كانت مشهورة في نيسابور . يتسم تفسيم ، كها يعرف من ترجمته ، بطابع التفاسير الصوفية الخالصة . فقد انحصر اهتامه في جمع ما يتيسر من آراء الصوفية حول آيات من الفرآن الكريم ، لللك ليس تفسيره تفسيراً مفصلاً لكل آية من آيات القرآن ، وليس تحليلاً لفظياً أو بياناً لحكم شرعي . من آثاره : وحقائق التفسير » ، و طبقات الصوفية » ، و مناهج العارفين » . قا : مناهج المفسرين ، ص73-74 الاعلام ، مج6 ، ص99

كانت مركبة . والعالم هو المحيط المدرك (8 ب ) المتصور . والمعلوم هو ذات ذلك الشيء الذي ينتقش علمه في النفس .

وشرف العلم يكون على قدر شرف المعلوم ، ورتبة العالم تكون بحسب رتبة العلم . ولا شك ان افضل المعلومات واعلاها شأناً واشرفها وأجلها هو الله الصانع المبدع المحق الواحد . فعلمه هو علم التوحيد وهو افضل العلوم وأجلها وأكملها . وهذا العلم ضروري ، واجب تحصيله على جميع العقلاء كها قال عليه السلام (۱) : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (أ) ، وامر بالسفر في طلب العلم فقال عليه السلام : « اطلبوا العلم ولو بالصين » (ب) ، واشارته من معنى ما لست اذكره في هذه الرسالة . وعالم هذا العلم افضل العلماء واكرمهم ، وهذا السبب خصه الله في الذكر في أجل المراتب فقال : « شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم » (ج) .

فعلماء علم التوحيد بالاطلاق هم الانبياء ، وبعدهم الصحابة متابعوهم الذين هم ورثة الانبياء . وهذا العلم ، وان كان شريفاً في نفسه كاملاً بذاته لا يبقى سائداً (ع) ، بل انه لا يحصل الا بمقدمات كثيرة . وتلك المقدمات لا تنتظم الا عن علوم شتى مثل علوم السمات والافلاك وعلم جميع المصنوعات . ويتولد عن علم التوحيد علوم أخر كما ستذكر اقسامها في موضعه .

واعلم ان العلم شريف بذاته من غير النظر الى جهة المعلوم ، حتى ان علم السحر شريف بذاته من غير النظر به باطلاً ، وذلك ان العلم ضد الجهل والجهل من لوازم الظلمة ، والظلمة من حيز السكون ، والسكون قريب الى العدم ، ويقع الباطل والضلاله ايضاً في هذا القسم .

فاذن الجهل حكمه حكم العدم ، والعلم حكمه حكم الوجود ، والوجود خير من العدم . والهداية والحق والحركة والنور كلها في سلك الوجود ، والالكان الوجود اولى من العدم. فالعلم اشرف (9 أ) من الجهل، فان الجهل مثل العمى والظلمة ، والعلم مثل البصرة ولا الظل ولا الحرور (؟) .

وصرح الباري تعالى بهذه الاشارات فقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ( د ) ، « انما يتذكر اولوا الالباب » (هـ) .

السلام ساقطة ، كذا وردت فها بعد ولن نشير اليها . (2) وردت في الاصل سائد .

<sup>(3)</sup> وردت البصير ، والبصر اصح من حيث عطفها على ما (1) فنسنك ، ج4 ، ص232 . قبلها د العمى ،

<sup>(</sup>ب) لم يردهذا الحديث في فنسنك . (ج) أل عمران : 18 .

واذا كان العلم خير من الجهل ، والجهل من لوازم الجسم ، والعلم من صفات الروح ، والعلم اقسام كثيرة نحصيها في فصل آخر " ، وللعالم في طلب العلم طرق عدة نذكرها في فصل آخر " ، والآن لا يتعين عليك بعد معرفة فصل العلم الا معرفة الروح الذي هو لوح العلوم ومقرها ومحلها ، وذلك ان الجسم ليس محل العلم لان الجسم متناه ولا يتسع كثرة العلوم ، بل لا يحتمل الا النقوش والرقوم : والنفس قابلة لجميع العلوم من غير ممانعة ومزاحمة وملال وزوال وخلل ، ونحن نتكلم في شرح الروح على سبيل الاختصار .

#### فصل : ( بين النفس والجسد ) :

اعلم ايدك الله ، ان الله تعالى خلق الانسان من شيئين مختلفين الحدهم الجسم المظلم الكثيف ، الداخل تحت الكون والفساد ، المركب المؤلف الترابي ، الذي لا يتم امره الا بغيره .

والأجرام والله تعالى ركب الجوهر الفرد المنير المدرك القابل المحرك ، المتمام للآلات والاجسام . والله تعالى ركب الجسد من اجزاء الغذاء ورباه بأجزاء الدماء ، ومهد قاعدته وسوّى اركانه ، واظهر جوهر النفس من امره الواحد الكامل المكمّل المفيد . ولا أعني بالنفس القوة الطالبة للغذاء ، ولا القوة المحركة للشهوة والغضب ، ولا القوة الساكنة في القلب ، المولدة للحياة ، المفيد للحس والحركة من القلب الى جميع الاعضاء . فان هذه القوة تسمى روحاً حيوانياً ، والحس والحركة والشهوة والغضب من جنده . وتلك القوة الطالبة للغذاء ، الساكنة في الكبد بالتصرف في الغذاء ، يقال لها روحاً طبيعياً ، والهضم والدفع والجذب من صفاتها (لا ب) .

والقوة المصورة والمولدة والنامية وباقي القوى المنصوبة ، كلها خدام للجسد ، والجسد خادم الروح الحيواني لانه يقبل القوى عن الروح ويعمل بحسب تحريكه .

وانما اعني بالنفس الله الجوهر الكامل الفرد ، الذي ليس من شأنه الا التذكر والتحفظ والتفكر والتمييز والروية ، ويقبل جميع العلوم ، ولا تميل عن قبول الصورة المجردة المعراة عن المواد . وهذا لكونه رئيس الارواح وامير القوى ، والكل يخدمونه ويتمثلون امره .

وللنفس الناطقة ، اعني هذا الجوهر ، والقرآن يسميه النفس المطمئنـة والـروح

وردت المختلفين .

<sup>(2)</sup> وردت النفس.

<sup>(</sup>اع) را: ص 191 و195<u>.</u>

الامري ، والمتصوفة تارة يسمونه الروح وتارة يسمونه القلب ، والخلاف في الاسامي ، والمامئة كلها اسامي النفس الناطقه .

فالنفس الناطقة هي الجوهر الحية العلامة الفعالة المدركة ، وحيث نقــول الــروح المطلق والقلب انما نعني به هذا الجوهر .

والمتصوفة يسمون الروح الحيواني نفساً ، والشرع وارد بذلك فقال : و أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ، (أ) . وانما اشار بهذه اللفظة (2) الى القوة الشهوانية والغضبية ، فانها تنبعثان عن القلب الواقف بين الجنبين .

فاذا عرفت فرق الاسامي ، فاعلم ان القائلين يعبرون عن هذا الجوهـر النفيس بعبارات غتلفة ، ويروون فيها روايات مختلفة .

فالمتكلمون المعروفون بعلم الجدل ، يعـدون النفس جسهاً ويقولـون انـه جسـم لطيف بازاء هذا الجسم الكثيف ، ولا يرون بين الروح والجسد الا اللطافة والكثافة .

وبعضهم يرون الدم روحاً ، وكلهم قنعوا بقصور نظرهم على تخيلهم وما طلبوا العلم الثالث .

واعلم اعانك الله ، ان القسمة ثلاث : الجسم والعرض والجوهر الفرد . والروح الحيواني جسم لطيف كأنه سراج مشتعل موضوع في زجاجة القلب (10 أ) اعني ذلك الشكل الصنوبري المعلق في الصدر ، والحياة ضوء السراج والدم دهنه ، والحس والحركة نوره ، والشهوة حرارته ، والغضب دخانه ، والقوة الطالبة للغذاء الواقعة في الكبد خادمه وحارسه ومشعله ووكيله . وهذا الروح يوجد عند جميع الحيوانات لانه مشترك بين البهائم والانعام وسائر الحيوان والانسان ، وهو جسم وآثاره اعراض . وهذا الروح لا يهتدي الى لم يرد المديث في نستك . له العقل ، ولا يعرف طريق المصنوع ولا حتى الصانع ، وانما هو خادم اسير يموت بموت البدن . لو زيد دهن الدم ينطفىء ذلك السراج بحرارة الزيادة ، ولو انفذ الدهن ينطفىء ببرودة النقصان ، وانطفاؤه سبب موت البدن .

وليس خطاب الباري ولا تكليف الشارع على هذا الروح ، لان البهائم وسائر الحيوانات غير مكلفين ولا شحاطبين بأحكام الشرع . والانسان انما يكلف ويخاطب لاجل معنى آخر وجد عنده زائداً خاصاً ، وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح المطمئنة . وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض ، بل هو القوة الالهية مشل العقل الاول واللوح

<sup>(1)</sup> لم يرد الحديث في فنسنك . (1) + التي ، ولا معنى لاضافتها .

والقلم ، وهي الجواهـ الفـردة المفارصة عن المواد ، بل هي صورة عجـردة هـ فعـر عـبـ عـبـ عـــ والقلب من قبيل تلك الجواهر . ولا يفبل النساد ، ولا يضمحل ولا بمبت ولا يفنى ، بل يفارق البدن وينتظر العود الى البدن في يوم النيامة كما ورد به النهـ .

وفد صح في العلوم الحكمية بالبراهين القاطعة والدلائل الواضحة الساطعة ، ال الروح النامي ليس بجسم ولا عرض ، بل هو جوهر ثابت دائم غير فاسد ، ونحن ستغبى عن تكرير البرهان وتعديد الدلائل لانها مقروعة مذكورة . فمن اراد تصحيحها فلبرجه الى الكتب اللائقة بذلك الفن . واما في طريقنا لا نباهي بالبرهال بل نعول على العيال ونعتمد على روية الإيمان .

ولما (10 ب) اضاف الله تعالى الروح الى امره، الله عزته تارة ، فقال تعالى : « ونفخت فيه من روحنا » ( ب ) ، والله تعالى : « ونفخنا فيه من روحنا » ( ب ) ، والله تعالى أجل من ان يضيف الى نفسه جسماً او عرضاً لجسميتهما وتغيرهما ، وسرعة زوالهما وفسادهما .

والشارع عليه السلام قال: «خلق الله الارواح قبل الاجساد بألفي عام » (ج) ، وقال عليه السلام: «الرواح جنود مجندة» (د) ، وقال عليه السلام: «ارواح الشهداء بعد الموت في حواصل طيور خضر » (هـ) . والعرض لا يبقى بعد فناء الجوهر لانه لا يقوم بذاته ، والجسم يقبل التحلل لانه قبل التركيب من المادة والصورة ، كها هو مذكور في الكتب .

فلها وجدنا هذه الآيات والاخبار والبراهين العقلية ، علمنا ان الروح جوهر فرد كامل ، حي بذاته ، يتولد منه صلاح البدن وفساده ، والروح الطبيعي الحيواني وجميع القوى البدنية كلها من جنوده ، وان هذا الجوهر يقبل صورة المعلومات وحقائق الموجودات من غير الاشتغال بأعيانها وأشخاصها .

فان النفس على ان يعلم حقيقة الانسانية من غير ان يرى انساناً ، كها انها علمت الملائكة والشياطين ، وما احتاجت الى رؤية اشخاصها ، لذا لا ينالها حواس اكثر الناس .

<sup>(1)</sup> وردت امر .

<sup>(</sup>أ) الحجر: 29.

<sup>(</sup>ب) التحريم: 12.

<sup>(5)</sup> 

<sup>(</sup>د) فنسنك ، ج 1 ص 385 .

<sup>(</sup>هـ) لم يرد الحديث في فنسنك .

وقال بعض المتصوفة ان للقلب عيناً كما للجسد ، فيرى الظاهر بعين الظاهر ويرى الحفائق بعين القلب .

وقال عليه السلام: « ما من عبد الا ولقلبه عينان وهما غائبان ، يدرك بهما الغيب ، فاذا اراد الله بعبد خيراً أفتح عيني قلبه ليرى ما هو غائب عن تصوره » ( أ ) . وهذا الروح لا يموت بموت البدن لان الله دعى الى بابه فيقول : « ارجعي الى ربك » ( ب ) ، وانما يفارق ويعرض عن البدن . فمن اعراضه تتعطل احوال القوى الحيوانية والطبيعية فيسكن المتحرك ، فيقال لذلك السكون (11 أ ) موتاً .

وأهل الطريقة ، اعني المتصوفة ، يعتمدون على الروح والقلب اكثر اعتاداً على الشخص . فاذا كان الروح من امر الباري تعالى ، فيكون في البدن كالغريب ، ويكون وجهه الى أصله ومرجعه . وانما يقبل على البدن لغاية اصلاح البدن لا لضرورة ذاته .

فاذا كان وجهه الى اصله فينال الفوائد من جانب الاصل اكثر مما ينــال من جهــة الشخص اذا قوى ولم يدنس بأدناس الطبيعة . ولذا علمــت ان الــروح جوهــر فرد ، وعلمت ان الجسم لا بد له من المكان ، والعرض لا يبقى الا بالجوهر .

فاعلم ان الجوهر لا يحل في محل ولا يسكن في مكان ، وليس البدن مكان الروح ولا محل القلب ، بل البدن آلة الروح وأداة القلب ومركب النفس .

والروح بذاته غير متصل بأجزاء البدن ، مفيد له مفيض عليه . وأول ما يظهر نوره على الدماغ ، لان الدماغ منظره الخاص ، فاتخذ من مقدمه خادماً ومن اوسطه وزيراً ، ومن آخره خزانة وخزّاناً وحافظاً ، ومن جميع الاجزاء رجالاً وركباناً ، ومن السروح الحيواني خادماً ، ومن الطبيعي وكيلاً ، ومن البدن مركباً ، ومن الدنيا ميداناً ، ومن الحياة بضاعة وماراً ، ومن الحركة تجارة ، ومن الاخرة مرجعاً ومقصداً ، ومن الشرع طريقاً ومنهاجاً ، ومن النفس الأمّارة حارساً ونقيباً ، ومن الحواس حراساً وأعواناً ، ومن الدين مرعى ، ومن العقل استاذاً ، ومن الحياء تلميذاً . والرب من وراء ذلك كله بالمرصاد .

فالنفس ، لهذه الصفة من هذه الآلة . اقبلت على هذا الشخص الكثيف ، وما اتصلت به بذاتها ، بل تدبرته بالافادة ووجهها الى باريها ، وامر باريها بالاستعادة الى وقت مسمى وأجل معلوم ، والروح لا يشغل في مدة هذا السفر الا بطلب العلم (11 ب) ، لان العلم يكون حليتها في دار الآخرة .

<sup>(1)</sup> وردت مرعا .

<sup>(</sup>أ) لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(</sup>ب) الفجر: 28.

واعلم ان المال والبنين زينة الحيوة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا (أ) ، وكما ان العين مشغولة برؤية الصانع ، والاذن مواظب على استاع الاصوات ، واللسان عمر لتركيب الاقوال ، والروح الحيواني مريد للذات الحيوانية الشهوانية والغضبية ، والروح الطبيعي عب للأكل والشرب ، والروح المطمئنة ، اعني القلب ، لا يريد الا العلم ولا يرضى الا بالعلم ، بل يعلم ويتعلم طول عمره ، ويتحل العلم جميع ايامه الى وقت مفارقته ولا يقبل على امر آخر دون العلم ، فاتما يقبل بمصلحة البدن لا لمراد ذاته ومجلبة أجله .

فاذا علمت احوال الروح ودوام بقائه وعشقه للعلم ولشمعه بعلمه ، فيجب عليك ان تعلم صفات العلوم فانها كثيرة ، ونحن نحصيها بالاختصار . وقال الله تعالى : د ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد » ( ب ) .

## فصل: ( العلم وأقسامه ):

اعلم اعانك الله ، ان العلم قسمين : احدهما شرعي والآخر عقلي . وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها ، وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها ، « ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور » (ج) .

فاما القسم الأول ، وهو العلم الشرعي ، ينقسم الى نوعين : احدهما في الاصول وهو علم التوحيد ، وهذا ينظر في ذات الله وصفاته القديمة من صفاته الفعلية وصفاته الذاتية ، المتعددة بالاسامي على الوجه المذكور ، وينظر ايضاً في احوال الانبياء والائمة من بعدهم ، والصحابة . وينظر في احوال الموت والحياة ، واحوال القيامة والبعث والحشر والحساب ، ورؤية الله تعالى .

واهل النظر في هذا العالم يتمثلون اولاً بآيات القرآن ، ثم بأخبار الرسول عليه السلام ، ثم بالدلائل العقلية والبراهين (12 أ) القياسية ، واخداوا مقدمات القياس الجدلي والقيادي ولواحقها من اصحاب المنطق الفلسفي ، ووضعوا أكثر الالفاظ في غير موضعها ، ويدعون في عباداتهم الجوهر والعرض والدليل والنظر والاستدلال والحجة ، ويختلف معنى كل لفظة من هذه الالفاظ عند كل قوم ، حتى ان الحكاء يعنون بالجوهر شيئاً آخر ، وعلى هذا المنوال .

وليس المراد في هذه الرسالة تحقيق معاني الالفاظ على حسب آراء القوم فلا نشرع

<sup>(</sup>أ) الكهف: 46.

<sup>(</sup>ب) ق:37 .

<sup>(</sup>ج) النور: 40.

فيها . «هؤلاء القوم المخصوصون بالكلام في الاصول وعلم التوحيد هم المتكلمون . فان اسم الآخلام يقيم على علم التوحيد وفي علم التفسير . فان القرآن من اعظم الاشياء وأثبتها وأجلها واعزها . وفيه من المشكلات الكثيرة ما لا يحيطبه كل عقل ، الا من اعطاه الله فهها في كتابه . فقال رسول الله عليه السلام : « ما من أية من آيات القرآن الا ولها ظهر وبطن الى سبعة ابطن ، وقال عليه السلام : « لكل خرف من حروف القرآن حد ، ولكل حد مطلع » (ب) .

والله تعالى اخبر في القرآن عن جميع العلوم ، وجلى الموجودات وخفيها ، وصغيرها وكبيرها ، ومحسوسها ومعقولها . والى هذا اشار الله تعالى وتقدس ، حيث قال : « ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » (ج) ، وقال تعالى : « ليتدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب » (د) ، ولهذا كان أمر القرآن اعظم الامور .

فأي مفسر أدى حقه ، وأي عالم خرج من عهدته ، نعم كل واحد من المفسرين شرح في شرحه بمقدار طاقته ، وخاض في برهانه بحسب قوة عقله وقدر كنه علمه ، فكلهم قالوا ، وعلم القرآن يدل على علم الاصول والفروع والشرعي والعقلي . ويجب على المفسر ان ينظر في القرآن من وجه اللغة ومن وجه الاستعارة ، ومن (12 ب) وجه تركيب المفظ ، ومن وجه مراتب النحو ، ومن وجه عادة العرب ، ومن وجه امور الحكهاء ومن وجه كلام المتصوفة ، حتى يقرب تفسيره الى التحقيق . ولوا اقتصر على واجه واحد ، واقتنع في البيان بفن واحد ، لا يخرج عن عهدة البيان ، وتتوجه عليه حجة الايمان وقراءة القرآن .

ومن علم الاصول ايضاً علم الاخبار ، فان النبي عليه السلام كان افصح العرب والعجم ، وكان متعلماً موحياً اليه من جهة الله تعالى ، فكان عقله محيط بجميع العلويات والسفليات ، لكل كلمة من كلماته ، بل كل لفظة من الفاظه ، يوجد تحتها بحار الاسرار وكنوز الرموز .

فعلم اخباره ومعرفة احاديثه امر عظيم ، وخطر جليل كبير ، لا يقدر كل احد ان يحيط بعلم الكلام النبوي الا من هذب نفسه بمتابعة الشرع ، ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبي عليه السلام ، الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل والفرقان .

<sup>(</sup>أ)و(ب) لم يرد الحليثان في فنسنك .

<sup>(</sup>ج) الانعام: 59.

<sup>(</sup>د) ص: 29.

ومن أراد ان يتكلم في تفسير الكتاب وتأويل اخبار النبي عليه السلام ، ويصيب في كلامه ، فيجب عليه اولا تحصيل علم اللغة والتبحر في النحو ، والرسوخ في ميدان الاعراب ، والتصرف في أصناف التصريف. فان علم اللغة سلم ومرفاة الى جميع العلوم . ومن لا يعلم اللغة فلا سبيل له الى تحصيل العلوم . فان من اراد ان يصعد سطحا يجب عليه تمهيد المرقاة اولاً ، ثم بعد ذلك يصعد . فان علم اللغة وسيلة عظيمة ومرقاة كبيرة .

لا يستغني طالب العلم عن احكام اللغة ، فعلم اللغة اصل الاصول ، واول علمه معرفة الأداب ، وهي منزلة الكلمات المفردة ، وبعده الافعـال مثـل الثلاثـي والرباعـي والخياسي وغيرها .

ويجب على اللغوي ان ينطق في اشعار العرب ، واولاها واقواها اشعمار (13 أ) الجاهلية ، فان فيها تنقيح للخاطر وتلويح للنفس .

ومع الشعر والادوات والاسامي التصريف يجب تحصيل النحو ، فان علم النحو لعلم النحو المنحد ، والعنم المنطق ، والعروض للشعر ، والمنطق ، والمنطقة المنطقة والنقصان .

فعلم اللغة سبيل الى علم التفسير والاخبار ، وعلم القرآن والاخبار دليل الى علم التوحيد ، وعلم التوحيد هو الاصل المهم اللذي لا يتجلى نفوس العباد الا به ، ولا يتخلص عن خوف المعاد الا به ، فهذا تفصيل علم الاصول .

والنوع الثاني من العلم الشرعي وهو علم الفروع ، وذلك اما أن يكون علمياً واما ان يكون علمياً واما ان يكون عملياً .

وعلم الاصول هو العلمي وعلم الفروع هو العملي . وهذا العلم والعمل يشتمل على ثلاثة حقوق .

اولها حق الله تعالى ، وهو اركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والـزكاة والحـج والزكاة والخـج والزكاة والخركاد والإعياد والجمعات ، وزوائدها من النوافل والفرائض .

وثانيها حق العباد ، وهو ابواب العادات ، ويجري في وجهين : احدهما المعاملة مثل البيع والشركة والهبة القرض والدين والقصاص وجميع ابواب الديات ، والوجه الثاني في المعاقدة مثل النكاح والطلاق والعتق والدق والفرائض ولواحقها ، ويطلق اسم الفقه على هذين الحقين .

وعلم الفقه شريف مفيد علم ضروري ، لا يستغني الناس عن علم الفقه لعموم الضرورة اليه .

وثالثها حق النفس وهو علم الاخلاق: اما مذمومة فيجب دفعها وقلعها، واما محمودة فيجب تحصيلها وتحلية النفس بها. والاخلاق() (13 ب) والاوصاف() المحمودة معينة مشهورة في كتاب الله واخبار الرسول، من يخلّق بواحدة منها دخل الجنة.

واما القسم الثاني من العلوم هو القسم العقلي ، وهو علم مفصل مشكل يقع فيه الخطأ والصواب ، وهو موضوع في ثلاث مراتب :

المرتبة الاولى ، وهو اول المراتب ، علم المنطق والسرياضي ، فينظر في العدد والهيئة ، أعني علم الافلاك والانجم ، والهندسة وهي علم المقادير والاشكال واقباليم الارض ، وما يتصل بها علم النجوم واحكام المواليد والطوالع ، وكذلك علم الموسيقى ونسبة الاوتار .

واما المنطق ، فينظر بطريق الحد والرسم في الاشياء التي تدرك بالتصور ، وينظر بطريق القياس والبرهان في العلوم التي تنال بالتصديق . ويدور علم المنطق على هذه القاعدة ، ويبتدىء بالمفردات ثم بالمركبات ثم بالقضايا ثم بالقياس ، ثم بأقسام القياس ، ثم طلب البرهان وهو نهاية علم المنطق .

والمرتبة الثانية و ، هو اوسطها ، علم الطبيعي . وصاحبه ينظر في الجسم المطلق واركان العالم الدنيا ، وفي الجواهر والاعراض ، وفي الحركة والسكون ، وفي احوال السموات والاشياء الفعلية والانفعالية . ويتولد من هذا العلم النظر في احوال مراتب الموجودات ، واقسام النفوس والامزجة ، وكمية الحاس وكيفية محسوساتها .

ثم يؤدي النظر الى علم الطب وهو علم الابدان والعلل والادوية والمعالجات ، وما يتعلق به من فروعه علم آثار العلوية وعلم المعادن ، ومعرفة خواص الاشياء ، . وينتهي الى علم صنعة الكيمياء ، وهو معالجة الاجسام المريضة في اجواف المعادن .

والمرتبة الثالثة وهي (١٤ أ) في العليا ، وهو النظر في علم الوجود ، ثم نقسمه الى الواجب والممكن . ثم النظر (14 أ) في الصانع وذاته وصفاته وافعاله وامره وحكمه وقضائه ، وترتيب ظهور الموجودات عنه ، ثم النظر في علم المعلومات والجواهر المفردة والعقول المفارقة والنفوس الكاملة ، ثم النظر في احوال الملائكة والشياطين ، وينتهي الى علم

 <sup>(1)</sup> فى الاصل ، + المذمومة . لا لزوم لها حيث انها لا تلخل من يتخلق بها الجنة .

<sup>(2)</sup> في الاصل وهو .

النبوات وامر المعجزات واحوال الكرامات ، والنظر في احوال النفوس المقدسة ، وحال النوم واليقظة ومقامات الرؤيا .

ومن فروعه الطلسمات والنيرنجات وما يتعلق بها . ولهذه العلوم تفاصيل واعراض ومراتب ، ويحتاج الى شرح وفي وبيان جلي ببرهان بهي ، ولكن الاختصار اولى .

واعلم ان العلم العقلي مفرد بذاته ، ويتولد منها علم مركب يوجد فيه جميع احوال المعلومين المفردين ، وذلك العلم المركب علم الصوفية . فان لطائفتنا ، اعني علم المتصوفة ، علم خاص وطريقة واضحة مجموعة من العلمين ، وعملهم مشتمل على الحال والوقت والسياع والوجد والشوق والسكر والصحو والمحو والفقر والغناء والولاية والارادة والشيخ والمريد ، وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والاوصاف والمقامات . ونحن نتكلم في هذه العلوم الثلاثة في كتاب خاص ، لو يريد الله منا وعن علمنا بالتوفيق .

والآن ليس قصدي الا تعديد العلوم واصنافها في هذه الرسالية ، وقد حصرتها وعددتها على طريق الاختصار والايجاز ، ومن أراد الزيادة وشرح هذه العلوم ، فليرجع الى مطالعة الكتب .

ولما انتهى الكلام في بيان تعديد اصناف العلوم ، وتعلم انت يقينياً ان كل فن من هذه الفنون ، وكل علم من هذه العلموم ، يستدعي عدة شرائط لتنقش في نفسوس الطالبين .

وبعد تعديد العلوم ، يجب عليك ان تعرف كمية طرق التحصيل ، فان لتحصيل العلم (14 ب) طرقاً معينة ، ونحن نفصلها ونشرحها ان شاء الله تعالى .

#### فصل: (طرق تحصيل العلم):

اعلم اعانك الله تعالى ، ان العلم الانساني يحصل من طريقين : احدهما التعلم الانساني ، والثاني التعلم الرباني .

اما الطريق الاول وهو التعليم ، طريق معهود ومسلك محسوس يقر به جميع العقلاء . وهذا التعلم يكون على وجهين : احدهما من خارج وهو التحصيل بالتعليم ، والأخر من داخل وهو الاشتغال بالتفكر ، والتفكر في الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر .

فان العلم استفادة الشخص من الشخص الجزوي ، والتفكر استفادة الروح من النفس الكلي . والنفس الكلي اشد تأثيراً وأقوى تقديماً من جميع العلماء والعقلاء .

والعلوم مركوزة في اصل النفوس بالقوة ، كالبذر في الارض ، والجوهـ في قعـر البحر او في قلب المعدن .

والتعلم هوخروج ذلك الشيء الذي هو فيه بالقوة الى الفعل . فنفس المتعلم يتشبه بنفس العالم ويتقرب اليه بشبهه . فالعالم بالافادة كالزارع ، والمتعلم بالاستفادة كالارض . والعلم الذي بالقوة كالبذر ، و(١٠ الذي بالفعل كالنبات . فاذا كمل نفس المتعلم يكون كالشجر المثمر او كالجوهر الطاهر ، فاذا غلبت القوى البدنية على النفس يحتاج المتعلم الى زيادة التعلم في طول المدة ، ويتحمل المشقة والتعب وطول الفائدة .

واذا غلب نور العقل 21 على اوصاف الحس ، يستغني الطالب بقليل التفكر من كثرة التعلم ، فان النفس المقابلة تجد الفوائد العلمية بتفكر ساعة ما لا تجد نفس الجاهل بتعلم سنة .

فاذا بعض الناس يحصلون العلوم بالتعلم وبعضهم بالتفكر . والتعلم يحتاج الى التفكر ، فان الانسان لا يقدر ان يتعلم جميع الاشياء من الجزئيات والكليات وجميع العادات ، بل يتعلم شيئاً ، ويستخرج بالتفكر (15 أ) عن المعلوم شيئاً .

واكثر العلوم النظرية والصنائع العملية استخرجها نفوس الحكهاء بصفاء ذهنهم وقوة فكرهم وحدة حدسهم ، من غير زيادة تعلم وتحصيل . ولولا ان يستخرج النفس بالفكر شيئاً غير معلومها الاول لطال الامر على الناس ، ولم تزل ظلمة الجهل عن القلوب ، لان النفس لا تقدر ان تعلم جميع غاياتها الجزئية والكلية بالتعلم ، بل بعضها يتعلم بالنفس . كها ترى عادات الناس ومعتاد الامور المستحسنة ، وبعضها يستخرج عن ضميره بصفاء فكره .

وعلى هذا جرت عادة العلماء وتمهدت قواعد العلوم . حتى ان المهندس وعلى يتعلم كليات عمله وموضوعاته ، ثم بعد ذلك يستخرج ويقيس . وكذلك الطبيب لا يقدر ان يتعلم جزئيات دواء الاشخاص بأدويتهم ، بل يتفكر في معلوماته الكلية ، ويعالج كل شخص بحسب مزاجه . وكذلك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر ويحكم الاحكام المختلفة ، وكذلك الفقيه والاديب .

وهكذا في بدائع الصنائع ، فواحد وضع آلة الضرب وهو القوة بتفكر ، وآخر استخرج من تلك الآلة آلة اخرى . وكذلك جميع الصنائع البدنية والنفسانية . فأواثلها محصلة بالتعلم ، والثواني مستخرجة بالتفكر وبهذا انفتح باب الفكر على النفس ، وعلى

<sup>(1)</sup> في الاصل الوار ساقطة.

<sup>2)</sup> وردت في الهامش القلب.

<sup>(3)</sup> وردت و لا يتعلم ، ، وحلف الـ و لا ، أصح كما هو بين من سياق المعنى .

النفس كيفية التفكر وكيفية الرجوع بالجدلي الى المطلوب ينشرح قلبه وتتفتح بصيرتـه ، ويخرج ما في نفسه بالقوة الى الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب .

والطريق الثاني ، وهو التعليم الرباني ، وذلك على وجهين :

الوجه الاول القاء الوحي ، وهو ان النفس اذا كملت بذاتها (15 ب) وزالت عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والامل ، وتنفصل بطهرها عن شهوات الدنيا وتنقطع نسبها الغائية ، وتقبل بوجهها على باريها ومنشئها ، وتتمسك كودها (؟) مبدعاً ويعتمد على افادته وفيض نوره .

والله تعالى ، بحسن عنايته ، يقبل على تلك النفس اقبالاً كلياً ، وينظر اليها نظراً الهيا نظراً ، فيتخذ من تلك النفس لوحاً ، ومن النفس الكلي قلماً ، وينقش فيها جميع علومه ، ويصير العقل الكلي كالمعلم والنفس القدسي كالمتعلم ، فيحصل جميع العلوم لتلك النفس وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر ، ومصداق هذا قول الله تعالى لنبيه : « وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً » ( أ ) .

فعلم الانبياء اشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق ، لان محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ، ووسيلة وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة ، فانهم تعلموا طول عمرهم وحصلوا بفنون الطرق كثير العلوم ، حتى صاروا اعلم المخلوقات وأعرف الموجودات .

وآدم لما جاء ما كان عالماً لانه ما تعلم ولا رأى متعلماً ، فتفاخرت الملائكة عليه وتجبروا وتكبروا ، وقالوا نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ونعلم حقائق الاشياء فرجع آدم عليه السلام الى باب خالقه وقطع جوهر نفسه ، ذبل قلبه عن جملة المكونات وأقبل بالاستفادة على الرب تعالى ، و فعلم الله آدم الاسهاء كلها ثم عرضهم (۱) على الملائكة فقال أنبئوني باسهاء هؤلاء ان كنتم صادقين » (ب) . فصغر حالهم عند آدم عليه السلام وقل أنبئوني باسهاء هؤلاء ان كنتم صادقين » (ب) . فصغر حالهم عند آدم عليه السلام وقل تعالى : « ياآدم انبئهم بأسهائهم » (ج) ، فأنبأهم آدم عن مكنونات العلم ومستترات الامور عند العقلاء .

واعلم ان العلم الغيبي المتولد عن الوحي اقوى وأكمل من العلوم المكتسبة ، وصار

<sup>(1)</sup> وردعرض.

<sup>(</sup>أ) النساء : 113

<sup>(</sup>ب) البقرة : 31 .

<sup>(</sup>ج ) البقرة : 33 .

(16 أ) علم الوحي ارث الانبياء وحق الرسل ، حتى غلق الله تعالى باب الوحي في عهد سيدنا محمد عليه السلام ، وكان رسول الله عليه السلام خاتم النبيين .

كان اعلم الناس وافصح العرب والعجم ، وكان يقول : « أدبني ربسي فأحسن تأديبي » (أ) . وقال لقومه : « أنا اعلمكم بالله واخشاكم لله » (ب) . وانما كان علمه اشرف واكمل واقوى لانه حصل عن التعليم الرباني ، وما اشتغل قطبالتعليم الانساني ، فقال تعالى : « علمه شديد القوى ، ذو مرة فاستوى ، وهو بالافق الاعلى » (ج) .

والوجه الثاني هو الالهام ، والالهام تنبيه النفس الكلي للنفس الجزئي الانساني على قدر صفائه وقبوله وقوته واستتعداده . والالهام اثر الوحي ، فان الوحي هو تصريح الامر الغيبي والالهام هو تعرضه ، والعلم المحصل عن الوحي سمي ( ) علماً نبوياً ، واللي يحصل عن الالهام سمي لدنيا . والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري . وانحا هو كالضوء عن سراج الغيب ، يقع على قلب صافي فارغ لطيف ، وذلك ان العلوم كلها محصولة معلومة في جوهر النفس الكلي الاولي ، الذي هو بين الجواهر المفارقة الاولية المحضة بالنسبة الى العقل الاول كنسبة حواء الى آدم .

وقد تبين ان العقل الكلي اشرف وأكمل واقوى واقرب الى الباري تعالى من النفس الكلي . والنفس الكلي أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات . فمن افاضة العقـل الكلي يتولد الالهـام . والوحـي علية الانبياء ، والالهام رتبة الاولياء ، كما ان النفس رمز العقل .

فالولي دون النبي ، وكذلك الالهام دون الوحي ، وهو ضعيف بنسبة الوحي ، قوى بافاضة الرؤيا .

واعلم ان الالهام علم الانبياء والاولياء ، واما الوحي فخاص بالرسل ، موقوف عليهم ، كما (16 ب) ان آدم وموسى وابرهيم ومحمد وغيرهم ، صلوات الله عليهم اجمعين من الرسل .

وفرق بين الرسالة والنوة ، فإن النبوة هي قبول النفس القدسية حقائـق المعلومات والمعقولات عن الجوهر الأول ، والرسالة تبليغ تلك المقبولات الى المستعدين والتابعين .

<sup>(</sup>أ) لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(</sup>ب) فنسنك ، ج4 ، ص338 .

<sup>(</sup>ج) النجم : 5 .

وربما يتفق القبول لنفس من النفوس ولا يتأتى له التبليغ لعذر من الاعذار ولسبب من الاسباب .

والعلم اللدني يكون لاهل النبوة والولاية ، كها حصل للخضر عليه السلام حيث اخبر الله تعالى عنه ، فقال : « وعلمناه من لدنا علماً » ( أ ) . وفال امير المؤمنين علي عليه السلام ان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ادخل لسانه في فمي ، فانفتح في قلبي الف باب من العلم ، في كل باب الف باب .

وقال ايضاً: « لو بعث لي رسالة وجلست عليها لحكمت لاهل التوراة بتوراتهم ، ولاهل الانجيل بانجيلهم ، ولاهل الفرقان بفرقانهم » . وهذه لا تنال بمجرد التعلم الانساني ، بل بتمكن المرء في هذه المرتبة بقوة العلم اللدني . ولذا قال علي ، عليه السلام ، لما حكي عن عهد موسى عليه السلام ، ان شرح كتابة اربعين حملاً لو اذن الله تعالى ورسوله لأشرع في شرح معاني ألف ، حتى يبلغ مثل ذلك معنى اربعين ، وقوله وحملاً . وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم لا يكون الا لدنيا الهيا سهاوياً . فاذا اراد الله بعبد خيراً رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس الكلي الذي هو اللوح ، فيظهر منها اسرار تلك المكنونات ، وينتقش فيها معاني تلك المكنونات ، فتعبر النفس عنها كها تشاء من عبادة .

وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني ، وما لم يبلغ النفس بهذه المرتبة ، لا يكون حكياً لان الحكمة من مراتب الله تعالى ، يؤتى الحكمة من يشاء من عباده متى يشاء ، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً ، وما يذكر الا اولوا الالباب (ب) ، وأولوا الالباب هم الواصلون لمرتبة العلم (17 أ) اللدني ، المستغنون عن كثرة التحصيل وتعب العلم ، فيتعلمون قليلاً ويعلمون كثيراً ، ويتعبون يسيراً ويستر يجون طويلاً .

واعلم ان الوحي لو انقطع وباب الرسالة لو انسد لاستغناء الناس عن الرسل اظهار الدعوى وتصحيح الحجة وتكميل الدين ، كها قال : « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً » (ج ) .

وليس من الحكمة اظهار زيادة الفائدة من غير حاجة ، واما باب الالهام لا ينسد ، ومدد نور النفس الكلي لا ينقطع ، لدوام ضرورة النفس وحاجتها الى تجديد وتأكيد وتذكير . وكما ان الناس استغنوا عن الرسالة احتاجوا الى التذكير والتنبيه لاستغراقهم في

<sup>(</sup>أ) الكهف: 65.

<sup>(</sup>ب) البقرة: 269.

<sup>(</sup>ج) المائدة: 3.

هذه الوساوس ، وانهماكهم في هذه الشهوات ، فالله تعالى أغلـق باب الوحــي وهداية العباد ، وأفتح باب الالهام رحمة بالعباد ، فهيّا الامور ورتب المراتب لتعلم ان الله لطيف بعباده ، « يرزق من يشاء بغير حساب » (أ) .

### فصل: (كل النفوس عالمة بالقوة):

اعلم اعانك الله ، ان العلوم كلها مركوزة بالقوة في جميع النفوس الانسانية ، كلها قابلة لجميع العلوم ، ولو تفوت نفس من النفوس حظها انما تفوت بسبب طارىء وعارض يطرأ عليها من خارج ، كها قال رسول الله عليه السلام : « خلق الله الناس جميعاً احيا (؟) لهم الشياطين » (ب) ، وقال عليه السلام : « كل مولود يولد على الفطرة » (ج) والنفس الناطقة الانسانية اهل لاشراق النفس الكلي عليها ، ومستعد لقبول الصورة المعقولة منها بقوة طهارتها الاصلية وصفاتها الاولية ، ولكن يمرض بعضها في هذه الدنيا ويمتنع عن ادراك الحقائق بأمراض مختلفة وأعراض شتى ، ويبقى بعضها على الصحة الاصلية بلا مرض ولا فساد ، ويقبل ابداً ما دام حياً .

فالنفوس الصحيحة هي (17 ب) النفس القابلة للوحي والتأييد ، القادرة على اظهار المعجزة والتصرف في عالم الكون والفساد ، فان تلك النفوس باقية على الصحة الاصلية وما تغيرت امزجتها بفساد الامراض وعلل الاعراض ، فصار الانبياء أطباء النفوس ودعاة الخلق الى صحة الفطرة .

واما النفوس المريضة في هذه الدنيا الدنية ، صاروا على مراتب بعضها ثائر والمرض المنزل ثائر ضعيف ، وبدا غهام النسيان في خواطرهم ، منشغلين بالتعلم ويطلبون الصحة الاصلية ، فيزول مرضهم بأدنى معالجة ، وينقشع غهام نسيانهم بأقل تذكر ، وبعضهم يتعلمون طول عمرهم ، ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح جميع ايامهم ولا يفهمون شيئا لفساد امزجتهم . فإن المزاج اذا فسد لا يقبل العلاج . وبعضهم يتذكرون وينسون ويرتاضون ، ويذلون انفسهم ، فيجدون نوراً قليلا واشراقاً ضعيفاً . وهذا التفاوت إنما ظهر عن اقبال النفوس على الدنيا ، وادبارها واعراضها واستغراقها بحسب قوتها وضعفها ، كالصحاح اذا مرض ، والمراض اذا صح .

وهذه العقدة اذا انحلت تقر النفس بوجود العلم اللدني ، وتعلم أن النفس كانت عالمة في اول الفطرة ، وصافية في بداية الاختراع ، وانحا جهلت لانها مرضت بصحبة هذا الجسد الكثيف ، واقامة هذا المنهوك المكدر والمحل المظلم ، وانها لا تطلب بالتعلم ايجاد

<sup>(</sup>أ) البقرة : 212 .

<sup>﴿</sup> بِ ﴾ و﴿ جِ ﴾ لم يرد هذان الحديثان في فسنك .

العلم المعدوم وابداع العقل المفقود ، بل فاتها العلم الاصلي الغريزي نظريان المرض . والمرض اقبالها على تربية الجسد وتمهيد قاعدته ونظم انفاسه ، والاب المشفق المحب لولده ، لهذا اقبل على رعاية الولد واشتغل بمهاته بين جميع الامور . ويكتفي بامر واحد (18) وهو امر الولد .

فالنفس لشدة شغفها وشفقتها ، اقبلت على هذا الهيكل فاشتغلت بعهارته ورعايته ، والاهتمام بمصالحه ، واستغرقت في الطبيعة سبها صفقها وحدتها (؟) ، فاحتاجت في افناء العمر الى التعلم ، طلباً لتذكار ما قد نسيت ، وطمعاً لوجدان ما قد فقدت ، . وليس التعلم الا رجوع النفس الى جوهرها لاخراج ما في ضميرها الى الفعل . طلباً لتكميل ذاتها ونيل سعاداتها .

واذا كانت النفس ضعيفة ولا تهتدي الى حقيقة جوهريتها تتمسك ، وبعضها معلم مشفق كامل العلم ، وتستغيث اليه لسعيها على طلب مرادها ومأمولها . كالمريض الذى يكون جاهلاً بمعالجته ويعلم ان الصحة محمودة مطلوبة ، فيرجع الى طبيب مشفق يسير معه ، ويعرض حاله عليه ، ويأوى اليه ليعالجه ويزيل عنه مرضه .

وقد رأينا ان عللاً مرض خاص بالرأس والصدر ، فتعرض نفسه عن جميع العلوم وينسى معلوماته ، ويلتبس ستر في حافظته وذاكرته ، جميع ما حصل في سابق عمره وماضي ايامه . فاذا صح وعاد الشفاء اليه يزول النسيان عنه ويرجم النفس الى معلوماتها ، فتتذكر ما قد نسيت في ايام المرض .

فعلمنا ان العلوم ما فنيت وانما نسيت ، وفرق بين المحو والنسيان ، فان المحو فناء النفوس والرسوم ، والنسيان التباس النفوس ، فيكون كالغمام والسحاب الساتر لنور الشمس عن ابصار الناظرين ، وكالغروب الذي هو نقل الشمس عن فوق الارض الى اسفل .

واشتغال النفس بالتعلم هو ازالة المرض العارض من جوهرها لتعود الى ما علمت في اول الفطرة وحصل في بدء(١) الطاهرة ، واذا عرفت مراد التعلم وحقيقة (18 ب) النفس وجوهرها .

اعلم ان النفوس المريضة تحتاج الى التعلم وانفاق العمر في تحصيل العلوم. فإما النفس التي تخف وتكون علتها ضعيفة وسترها رقيقاً ومزاجها صحيحاً وجوهرها صافياً كاملاً ، فانها لا تحتاج الى زيادة تعلم وطول تعب ، بل يكفيها ادنى تفكر لانها ترجع بالتفكر الى اصلها وتقبل على بدايتها وحقيقتها ، وتطلع على محضاها ، وتخرج ما فيها

<sup>(1)</sup> وردت بداء .

بالقوة الى الفعل ، ويصير ما هو مركوز فيها جلياً ، فيتم امرها وتكمل شأنها وتعلم اكثر الاشياء في اقل الايام ، وتعقر عن النفس الكلي ، وتقتصر بالاستقبال على النفوس الجزئية ، وتتشبه بالعشق الى الاصل ، وتقطع عرق الحسد واصل الحقد ، وتعرض عن فضول الدنيا و زخارفها . واذا وصلت هذه المرتبة ، فقد علمت وفلحت وفازت ، وهذا هو المطلوب والمراد لجميع الناس .

واعلم ان العلم اللدني سريان نور الالهام يكون بعد التسوية ، كها قال : « ونفس وما سوّاها ، فألهمها فجورها وتقواها » (۱) ، والتسوية تصحيح رجوعها الى فطرتها وهذا الرجوع يكون بثلاثة اوجه :

ـ احدها تحصيل جميع مراتب العلوم . وتقديرها واخذ الحظ الاوفر من اكثرها .

- والثاني بالرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة ، فان الرسول عليه السلام ، أشار الى هذه الحقيقة ، وقال عليه السلام : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ، (أ) ، وقال عليه السلام : « من أخلص الله اربعين صباحاً اظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » (ب) .

- والثالث التفكر ، فان النفس اذا تعلمت وارتاضت بالعلم والعمل تتفكر في معلوماتها ، بشرط التفكر ينفتح عليها باب الغيب ، كالتاجر الذي يتصرف في ماله بشرط (19 أ) التجارة ، يتفتح عليها باب الربح ، واذا سلك طريق الخطأ يقع في مهاللؤ الخسران .

فالمتفكر اذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوي الالباب ، وينفتح روزه من عالم الغيب في قلبه ، فيصير عاقلاً كاملاً عالماً مؤيداً ، كها قال عليه السلام : « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » (ج) .

وشرائط التفكر نختصرها في رسالة اخرى ، اذ بيان التفكر وكيفيته وحقيقته امر مبهم ، محتاج الى زيادة شرح يسر الله تعالى .

والآن نختم هذه الرسالة ، فان الكلمات كفاية لاهلها ، « ومن لم يجعل الله له نوراً في الله له نوراً في الله له نوراً في أنه أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب .

<sup>(1)</sup> الشمس:8.

<sup>(</sup>أ) و(ب)و(ح) لم تردهله الاحاديث في فنسنك .

<sup>(</sup>د) النور:40.

4 \_ في سر الصلاة

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة : النسخ المخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السطر |    | صفحاتها | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة | المكتبة     |
|---------------------|----|---------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 19                  | 37 | 5       | نسخ   | ن     | 4894            | نور عثمانية |
| 12                  | 27 | 9       | ثلث   | ظ     | 5433            | الظاهرية    |
| 12                  | 21 | 10      | فارسي | د     | (6) 1584        | احمد الثالث |

اما النسخة المطبوعة فموجودة في « رسائل في اسرار الحكمة المشرقية ، ، ص 28 - 43 ، اشرنا اليها بحرف م .

(\*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة نور عثمانية .



الصفحة الاولى من مخطوط الظاهرية 204

#### بسم الله الرحن الرحيم

الحمد لله الذي خص الانسان بشرف الخطاب ، وألهمه المناهة الخطأ وملازمة الصواب ، طهر قلوب اولياته بتأييده وقدسه ، وصفى سرائر خواصه بلذة كشفه وأنسه . جعل الانسانية في عقد المخلوقات واسطة (۱۱) ، وصارت مرتبتهم (۱۱) فاضلة ، وخاطب البشرية [ من بينهم ] (۱۱) [ فجعلها عاقلة . أبدع الافلاك ( وخلق الاركان ، وأنشأ النبات وكمّل الحيوان ) (۱۱) ، ثم خص الانسان من بينها (۱۱) بشرف النطق (۱۱۱) والفكر والبيان ، حتى كأنه (۱۱) قد (۱۱) خلق من فضالة الانسان سائر الاكوان ، فله الحمد الدائم لأن الحمد حقه ، وله التعبد واليه النضرع لانه مستحقه ، والصلاة على خير البرية ، و (۱۱) المطره عن الكدورات البشرية ، سيد الاولين والآخرين ، محمد (۱۱) وآله [ واصحابه الطاهرين ] (۱۱) الكدورات البشرية ، سيد الاولين والآخرين ، محمد (۱۱) وآله [ واصحابه الطاهرين ]

اما بعد: لما التمست مني (16) ايها الاخ الشفيق والعاقل الصديق ، ان اكتب لك اته رسالة في سر (18) الصلاة ، واشرح فيها (19) حقيقتها المتعلقة الى ظاهرها (20) المأمور ، والى باطنها المطلوب الموفور (21) ، وان ابين فيها وجوب اعداد الصلاة على (428 ب ) الاشخاص ولزومها ، ومتابعة حقائقها (22) الروحانية على القلوب والارواح ، فاستجبت (21) على بذل فكرى وحسب قوتى (20) في تأمل المأمول (25) واجابة المسؤول ، فابتدرت (21) اليه (27)

<sup>(1)</sup> ظ: اشرف.

<sup>(3)</sup> د،ظ،م: ـواسطة.

<sup>(5)</sup> ظ: وخص.

<sup>(7)</sup> د: - (۱)

<sup>(9)</sup> ظ: ــ[].

<sup>(</sup>١١) ظ: كان .

<sup>(13)</sup> ظ: ـو.

<sup>(15)</sup> م: اجمعين، ظ: وصحبه الطاهر.

<sup>(17)</sup> د،ظ: لك.

<sup>(19)</sup> د،ظ،م: ـ فيها.

<sup>(21)</sup> ظ: المأمور.

<sup>. (23)</sup> د ، م : فأستحب .

<sup>(25)</sup> ظ: المأمور.

<sup>.</sup> اليه (27)

<sup>(2)</sup> م: والحم، د، ن، ط: والحمهم.

<sup>(4)</sup> د،ظ،م: ـ مرتبتهم.

<sup>(6)</sup> م: \_ من بينهم .

<sup>(0)</sup> 

<sup>. (8)</sup> د ، م : بينهم

<sup>(10)</sup> ظ: فشرفه بالنطق، م: بشرف المنطق،

<sup>(12)</sup> م: ـقد.

<sup>(14)</sup> د: ـ محمد.

<sup>(16)</sup> د،ظ: ـ مئى.

<sup>(18)</sup> ن،م،ظ: ـ سر.

<sup>1 10 ----</sup>

<sup>(20)</sup> م: بظاهرها.

<sup>(22)</sup> ظ: حقيقتها.

<sup>(24)</sup> د : قول .

<sup>(26)</sup> ظ: فانتدبت.

عِتهداً مستفيداً ١٠٠ لا مبادراً ١٥٠ مفيداً ، واستعنت بالملك الوهاب ليهديني ١٥٠ سبيل الصواب، [ واستعذت بالله ] (4) عن الخطل (5) والزلل، وكدورة الفكر بالعلل (6) ; فإن أتعبني الفكرار، فالعجز مني معتاد ، وإن فاضر را وجاد فالجود واللطف منه مستفاد ، والله ولي التوفيق ، وعليه هداية الطريق ، وقسمت هذه الرسالة ثلاث اقسام ، وشرحتها في [ فصول ثلاثة [9] :

- ـ الفصل١١٥ الاول : في ماهية الصلاة ،
- ـ الفصل الثاني : في ظاهر الصلاة وباطنها .
- الفصل الثالث : في ان [ كل قسم من ] (II) القسمين على من يجب ، وعلى من لا يجب احدهما دون الثاني (١١) ، ومن المصلي الراجي (١١) والمصلي المناجي ربه (١٤) . وههنا اختم الرسالة .

د . مستنبل (1)

ط. لنهدى.

د ، ط ، م · اخط .

<sup>(7)</sup> د، طام فخری.

<sup>(</sup>٩) م. ط ثلته فصول.

<sup>(11)</sup> جنم، د -[].

<sup>(13)</sup> د: ـ الواحس ، ط: في ظاهس ، م . - الراحسي والمصلي .

د: لا سارحاً ، ظ، م: لا شارحاً . (2)

م : واستعفیت ربی ، د ، ظ : واستعدت بربی .

د : \_ بالعلل .

ن : افاض .

<sup>(10)</sup> م: - الفصل.

م: آخر .

د،ظ: ـ به. (14)

ونحتاج في هذا الفصل الى مقدمات فنقول: ان الله تعالى الله خلق الحيوان من اله بعد النبات والمعادن والاركان ، وبعد الافلاك والكواكب والنفوس المجردة والعقول الكاملة بذاتها ، وفرغ من الابداع والخلق فأراد ان [ تنتهي الخلقة ] ١٥١ الي ١١٠ اكمل نوع كما ابتدأ من ٥٠ أكمل جنس ، فميز من بين المخلوقات الانسان ليكون الابتداء بالعقل والحتم بالعاقل، ، فبدأ المأشرف الجواهر وهو العقل ، وختم على اشرف الموجودات وهو العاقل . ففائدة الخلق هو الانسان لا غير .

واذا عرفت هذا فاعلم ان الانسان هو العالم الاكبراس. فكما ان الموجودات تترتب الله في عالمها (١١١) ، فالانسان يترتب (١٦) في شرفه وفعله . ومن (١٦) الناس من يوافيق فعله الملك ، ومنهم من يوافق فعلم(م) [ عمل الشيطان على الله من يوافق فعلم(م) لان الانسان [ لم يحصل من ] الله شيء واحد ليكون الله حكم واحد ، بل ركبه الله تعالى من [ الأشياء المتفاوتة ]وى والامزجة المختلفة ، وقسم جوهريته بالبساطة عنه والجسامة بدنيا وروحاً ، وزينه ٢٠٠٥ بالحس والعقل سراً وعلناً ، ثم زين ظاهره وعلنه و٣٠٠ بدنـه بزينـة الحواس الخمس في ٢٥٥ اوفي رتبة ٢٥٥ وأوفر نظام ، واختار من باطنه وسره ٢٥٥ ما هو اشرف

<sup>(1)</sup> ظ: \_ تعالى .

ظ، م: ينتهي الحلق. (3)

م: على .

<sup>(7)</sup> م: وبدأ.

م: الاصغر. (9)

م ، ن : علله . (11)

د،ظ:قمن. (13)

ظ: فعل الشياطين . (15)

د ، م ، ظ : ـ وذلك (17)

م: فيكون (19)

ن : بالبساط . (21)

د، ظ، ن: من. (23)

ظ: زينه . (25)

ظ، ن: ـ من . (2)

د،م،ظ:على. (4)

<sup>(6)°</sup> د ، ظ: بالعقل .

ظ: فغاية . (8)

د ، م ; ترتب . (10)

<sup>(12)</sup> م : يرتب .

د : \_قعله ، م : علمه . (14)

د،ن; نهلك (16)

م ، ن : ماحصل عن . (18)

ظ: اشياء متعادية . (20)

د ، م ،ظ ؛ وعينه . (22)

<sup>(24)</sup> ظ: و .

م : ـ وسره . (26)

وأقوى ، وأسكن (١) الطبيعي في الكبد لمصلحة الهضم والدفع والجذب والمسك (2) وتسوية الاعضاء وتبديل الاجزاء (3) [ بالتحليل والتغذية ] (4) ، [ وقرن الحيواني ] (5) بالقلب مربوطاً بقوتي (6) الغضب والشهوة لموافقة (7) الملائم (8) ومخالفة ما ليس بملائم ، وجعله ينبوع الحواس الخمس ومنشأ الخيال والحركة ، ثم هيأ النفس (9) الانسانية (10) الناطقة (11) في (21) الدماغ ، وأسكنه اعلى (11) محل وأوفق رتبة ، وزينه (14) بالفكر والحفظ والذكر ، وسلط الجوهر العقلي عليه ليكون ملكاً (13) [ والقوى جنوده ] (6) ، والحس المشترك بريده (7) ، وهو (10) واسطة [ بينه وبين الحواس ] (19) على [ باب المدينة ] (20) ، [ يسافرون بالاوقات ] (12) الى عالمهم ، ويلتقطون ما تساقط من (22) اشكالهم ومخاليقهم (23) [ يتميز وتختار ما يوافقها ] (20) الخاص ليرفع (15) الخبر (25) محتوماً مستوراً الى (20) القوة العقلية (27) [ لتميز وتختار ما يوافقها ] (20) [ وتطرح ما ليس بخالص ] (20) .

فالانسان بهذه الارواح من جملة العالم، وبكل قوة يشارك صنفاً [ من الموجودات] و و المالحيواني (١١٠) يشارك الحيوانات ، وبالطبيعي (١٤٥) يشارك النبات (١٤٥) ، وبالانساني يشارك (١٤٥) الملائكة . ولكل واحدة من هذه القوى امر خاص وفعل لازم . فمتى (١٤٥) غلب واحد (١٤٥) على (١٤٥) الأخر كمل (١٤٥) ، ويجد (١٤٥) الانسان بذلك الأخر (١٥٥) الغالب ، ويتصل

```
د، م، ط: فأسكن.
                                                                                                    (1)
                       د ، م ، ظ : والمنع .
                                              (2)
                                                                                     ظ: الاجرام.
                     د: بالتغذية والتحليل.
                                              (4)
                                                                               ظ: ومن في الحيوان .
                               ظ: بقوى .
                                              (6)
                                                                                      ظ: لمدافعة .
                             د : _ الملائم .
                                              (8)
                                                                                       د: للنفس .
                            د: . الانسانية .
                                             (10)
                                                                                       ظ: الباطنة .
                                 د : ـ في .
                                             (12)
                                                                          د : على ، ن : على ارفق .
                                                                                                    (13)
                             ظ: ـ وزينه .
                                             (14)
                                                                                د، م، ظ: اميرأ.
                                                                                                    (15)
                             ظ: لجنوده .
                                             (16)
                                                                          د: وزين، ظ: وزيره.
                                                                                                    (17)
                               ظ: ـ هو.
                                             (18)
                                                                             م : بين الحواس وبينه .
          د: الباب المرتبة ، م: باب المرتبة .
                                                                                                    (19)
                                             (20)
                                                                         ظ: مسافرون . بالاوقات .
                                                                                                    (21)
                          د، ن ظ: عن.
                                             (22)
                                                                            د ، ن ، ظ : مخالفتهم .
                                                                                                    (23)
                              ن : لترفع .
                                             (24)
                                                                                د، مظ: - الحبر.
                                                                                                    (25)
                                  ظ: الا .
                                             (26)
د ، ظ: ليميز ويختار يوافقهم ، م : ما يوافقه .
                                                                                     ظ: العاقلة.
                                                                                                    (27)
                                              (28)
                                                   م : ويطرح ما مخالفه ، ظ : ويطرح فيا ليس بخالص .
                                                                                                    (29)
                  د ، ظ : _ من الموجودات .
                                             (30)
                                                                 د، م: بالحيواني . ظ: وبالحيواني .
                                                                                                    (31)
                            م : وبالطبعي .
                                              (32)
                                                                                  د ، ظ: البهايم .
                                                                                                   (33)
                       د،م، ن: پوافق.
                                             (34)
                                                                              د، ن، ظ: فمها.
                                                                                                   (35)
                               د : وأحد .
                                              (36)
                                                                                   د،ظ: على.
                                                                                                    (37)
                       د ، م ، ظ : _ كمل .
                                              (38)
                                                                          د، ن: وبحر، م: يجر.
                                              (40)
                              م: الواحد.
```

بسببه بحسب ادراكه الى جنسه ، ولكل فعل امر خاص وثواب خاص وفائدة خاصة .

ففعل(۱) الطبيعي هو الاكل والشرب واصلاح اعضاء البدن. وتنقية البدن من الفضول(۱) فحسب ، ليس(۱) له في امر غيره منازعة ولا مخاصمة ، وفائدة فعله(۱) هو النظام في البدن والاستواء في الاعضاء والقوة في الجسم . فان في ۱۰) دسومة اللحم [ وقوة الجسم وضخم الاعضاء ](۱۱) نظام البدن ، ويتحصل بالاكل والشرب ، وثوابه لا يتوقع في عالمه(۱) الروحاني ولا ينتظر في القيامة لانه غير مبعوث بعد الموت ، [ فمثله مثل النبات ](۱۱) اذا مات اندرس وفني لا ينبعث(۱۱) أبداً .

واما فعل الحيواني فهو الحركة والخيال [ وحفظ جميع ] الله البدن بحسن(١١) تدبيره وأمره اللازم ، وفعله الخاص الشهوة والغضب فحسب ، [ والغضب شعبة ] الشهوة الشهوة لانه طلب القمع والقهر والتغلب والظلم(١١) ، وهذه(١١) فنون الرئاسة ، والرئاسة ثمرة الشهوة .

[ والفعل الخاص بالحيواني ] (13) [ في الاصل هو الشهوة ] (14) (429 أ ) وفي الفرع هو الغضب ، وفائدته حفظ البدن بالقوة الغضبية وبقاء (13) النوع بالقوة الشهوانية ، فإن النوع يبنى داثماً بالتوالد ، والتوالد ينتظم بقوة الشهوة ، والبدن يبقى محروساً من (18) الأفات بالحفظ ، والحفظ (13) هو التغلب على الأعداء وسد باب الضرر ، ومنع أضرار الظلم. وهذه المعاني تنحصر في [ قوة الغضب ] (20) ، وثواب (21) حصول آماله في العالم الأدنى ولا ينتظر بعد الموت لأنه يموت بموت البدن [ وليس ( له بعث ) (22) في القيامة ، لأنه شبيه بسائر (23) الحيوانات ] (24) . ومن ليس له استعداد الخطاب فليس له انتظار الثواب ، ومن (25) عدم فيضه هذا (25) فلا يبعث بعد الموت ، فإذا (27) مات مات ، وسعادته قد فات (23) .

| ن : المفصول .                                     | (2)    | ظ: فالفعل .                    | (1)  |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
| د : _ فعله .                                      | (4)    | م : فلي <i>س .</i>             | (3)  |
| د ، ظ : وضخم الاعضاء وقوة الجسم .                 | (6)    | د ، م ، ظ : _ في .             | (5)  |
| م : ومثله كمثل البهائم ، ظ : فمثله كمثل البهائم . | (8)    | م : العالم .                   | (7)  |
| م : والحفظ لجميع .                                | (10)   | ظ: ولا يبعث ، م + فلا يبعث .   | (9)  |
| د : وللغضب شعبته .                                | (12)   | ظ: وحسن .                      | (11) |
| ظ: فهذه .                                         | (14)   | م: ةالتغللم .                  | (13) |
| د ، ظ : هو الشهوة في الاصل .                      | (16)   | د ، ظ : وُفعل الخاص الحيواني . | (15) |
| د،م،ظ:عن.                                         | (18)   | م: وابقاء .                    | (17) |
| م : الْقَوَةُ الْغَصْبِيةُ .                      | (20)   | م : ـ الحفظ .                  | (19) |
| : يبعث                                            | (22)   | ظ : وثواب .                    | (21) |
| م : فليس له استعداد الخطاب .                      | (24) - | ظ ٠ لسائر .                    | (23) |
| م : _هذا .                                        | (26)   | م: فمن .                       | (25) |
| م : فاتت .                                        | 28)    | م : واذا .                     | (27) |

واما فعل النفس (۱) [ الانسانية الناطقة ] (١) فأشرف (١) الافعال لانها (١) اشرف الارواح ، ففعلها (١) هو النظر (١٥) في الصنائع والتفكر في البدائع ، فيتوجه (١) الى العالم الاعلى ولا (١٥) يجب المنزل (١١) الاسفل والمرتم (١١) اللادنى ، فانه من (١١) [ الحطة العليا ] (١٦) ، و الجواهر الاولى ] (١١) ، ليس من شأنه الاكل والشرب ، ولا من لوازمه القبل والتنعم (١١) والجهاع ، بل فعله انتظار كشف الحقائق والروية بحدسه التام وذهنه الصافي في ادراك معني الدقائق ، ويطالم (١٥) بجهد (١١) الحيل الى (١١) عن الارواح بالنطق الكامل والفكر البليغ (١٥) المعمد في جميع عمره تصفية المحسوسات وادراك (١١) المعقولات خصه (١٥) الله تعالى (١٥) بقوة ما نال أحد من ماثر الارواح مثله (١٨) وهي (١٥) المعقولات خصه (١٥) الله تعالى (١٥) بقوة ما نال أحد من الارواح مثله (١١) النطق بهم (١٥) النطق . فانوى النطق لسان الملائكة ليس (١٦) الم فول و(١٥) الانسان الملكوت بالنطق والقول تبع (١٥) ، فمن لا (١٥) يعرف النطق به (١٥) يعجز عن الانسان الملكوت بالنطق والقول تبع (١٥) ، فمن لا (١٥) يعرف النطق به (١٥) وأفعالها . اختصرناه (١٥) لانه ليس مطلوبنا في هذه الرسالة شرح القوى (١٥) الانسانية ] (١٥) وأفعالها .

```
(1) د : ـ النفس .
```

<sup>(3)</sup> ظ: وهو اشرف .

<sup>(5)</sup> د ، ن ، ظ: نقمله .

<sup>(7)</sup> ظ، م: نوجهه ، د : موجه .

<sup>(9)</sup> د:متزل.

<sup>(11)</sup> د،م: في .

<sup>(13)</sup> د : الجوهر الأول .

<sup>(15)</sup> ظ: يطالع ، م : فيطلع . ----

<sup>(17)</sup> ن: بحد.

<sup>(19)</sup> م: فتميز. (20) نام ادات

<sup>(21)</sup> ظ: وادراکه. (23) د، ن: ـتمالي.

رے) دان: وهو، ظ: هو. (25) دان: وهو، ظ: هو.

<sup>(27)</sup> د: اليس.

<sup>(29)</sup> ظ،م: اسم.

<sup>(31)</sup> د: تبعه ، ظ: بينه ، م: بنفسه .

<sup>(33)</sup> ظ، د، م: ـ به.

<sup>(35)</sup> د ، ظ : اوحد . (37) د : اختصرنا .

<sup>(39)</sup> ظ: [].

<sup>(2)</sup> د ، ن : الانسان الناطق ، ظ : فالنطق .

<sup>(4)</sup> د، ن، خل: لائه.

<sup>(6)</sup> د ، ظ ، م : التأمل .

<sup>(8)</sup> دىم، خلى: فلا. (10) دىمتتىرىنالىق

<sup>(10)</sup> د : مرتبته ، م : الموقع ، ظ : المرتفع .

<sup>(12)</sup>م: المنظ للعليل.

<sup>(14)</sup> د: السقم ، ظ: النعم ، م: ـ التنعم .

<sup>(16)</sup> ن: ریتأدی ، م: وینافر .

<sup>(18)</sup> دىم: ـ الى، ظ: و.

<sup>(20)</sup> م: البائغ.

<sup>(22)</sup> م: خصها . (24) د ، ظ: مثله .

<sup>. (26)</sup> م: وان

<sup>(28)</sup> م.وان. (28) د:ـو.

<sup>(25)</sup> د: ـو.

<sup>(36)</sup> م: ـ تد .

فيا احتجنا اليه (١١) في هذه المقدمة اوردناه (١٥) وأثبتناه (١١) ، وبينا (١١) الفعل الخاص للنفس الانساني (١١) هو العلم والادراك ، وفائدته (١١) كثيرة منها التذكر (١١) والتضرع والتعبد ، فان الانسان اذا عرف ربه بفكره وأدرك غيبه (١١) بعقله في علمه ، وأبصر لطفه بذهنه في نطقه يتأمل في حقيقة الخلق ، فيرى تمام الخلق (١١) في الاجرام السياوية والجواهر العلوية (١١) فانهم اتم المخلوقات لبعدهم عن الفساد والكدورات والتراكيب المختلفات (١١) ، ويرى (١١) في نفسه الناطقة مشابهة بالبقاء (١١) والنطق (١١) لتلك الاجرام ، ويتفكر في امر (١١) الخالق (١١) فيعرف ان الامر مع الخلق له (١١) حيث قال تعالى (١١) : « ألا له الخلق والامر ٤ ".

فبحسب (۱۱) فيض الخلق يلزمه الامر ، فيشتاق الى ادراك مراتبهم ، وينزعج (۱۵) الى وصول نسبتهم باشتراك رتبتهم ، فيتضرع دائماً [ ويتذكر قائماً ] (۱۵) ويبقى (۱۵) خلصاً (۱۵) مصلياً وصائماً (۱۵) ، [ وله ثواب ] (۱۵) كثير .

فان للنفس الانسانية (26) ثواباً [ لانها تبقى ] (27) بعد فناء البدن ولا تبلي (28) بطول الزمن، ولها(29) بعث (32) بعد الموت. وأعني بالموت مفارقتها (32) الجسم، وبالبعث (33) مواصلته بتلك الجواهر الروحانية (34) و [ ثوابها وسعادتها معها ] (35) ، ويكون ثوابها (35) بحسب فعلها (35) .

(2) م: افردناه. (1) د: اليه. (3) ظ: \_ واثبتناه . (4) د،م: ـوبينا. (5) م: الانسانية. (6) د : فايده . (7) د،ظ: الذكر. (8) ن، د، م: عینه. (10) ظ: العفلية . (9) م: الحق . (11) م : المختلفة . (12) م:غيري. (13) ن: في البقاء. (14) م: وينطق . (16) م: الخني . (15) د،ظ: ـ امر. (17) د،ظ: ـله. (18) د: ـ تعالى . (20) م: فينزعج. (19) م: فيجب. (21) دُ، م: ويتذكرها دائهاً ، ظ: ويتذكر هائهاً . (22) د، ظ: نبيقي . (24) م: صاياً. (23) ن، د، م: ـ خلصاً. (26) د: الانساني ، ظ: ـ الانسانية . (25) د : وصواب ، ظ : وقوابه . (28) د، ظ،م: يبل. (27) د، خل،م: لائه يبقى. (30) ط: + الله . (29) ظىم، د: لە. (32) ط: بعد . (31) د ، ظ ، م : مفارقته . (34) ظ: الرحانية . (33) ظ: وبالوصل لبعث . (36) د ، ظ ، م : ثوابه . د ، م : وثوابه وسعادته بعثه ، ظ : وثوابه وسعادته بعد بعثه . \*) الأعراف: 54. (37) د،ظ،م: تعله. فان كان كامل الفعل نالت ١١٠ جزيل الشواب ، وان (2) نقص فعلها (3) [ قصرت سعادتها وانتقص ثوابها ] (4) ، ويبقى حزيناً مغموماً ، لا بل (5) يبقى [ مخذولاً مذموماً ] (6) مشؤماً (7). فان غلبت (8) قواها (9) الحيوانية والطبيعية ، وضعفت (10) قوتها (11) النطقية تتحسر (12) بعد الموت وتشقى يوم البعث .

وان نقصت(13) قواها(14) المذمومة ، وتجردت(15) نفسه عن الفكر الردي والعشق المدني ، وتزين(16) بحلية العقل وقلائد العلم ، وتخلقت(17) بالاخلاق المحمودة ، يبقى لطيفاً منزها باقياً مثاباً سعيداً في آخرته مع(18) اقاربه وعشيرته .

واذ قد فرغنا من هذه المقدمة، فنقول ان الصلاة هي (19) تشبه (20) النفس الانسانية (12) الناطقة بالاجرام الفلكية (22) ، والتعبد الدائم بالحق (23) المطلق ، طلباً للثواب السرمدي . وقد (24) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة عاد الدين » ، والدين تصفية النفس الانسانية (25) عن الكدورات الشيطانية (26) وهواجس (27) البشرية ، والاعراض عن الاغراض الدنية (28) .

والصلاة هي  $^{(2)}$  التعبد للعلة الأولى والمعبود الاعظم الاعلى ، والتعبد عرفان واجب الوجود ، [ فعلى هذا لا يحتاج تأويل قوله تعالى لـ « يعبدون »  $^*$  بـ « يعرفون » ، لان العبادة هي المعرفة اي عرفان واجب الوجود ]  $^{(3)}$  ، وعلمه بالسر الصافي والقلب التقي  $^{(10)}$  ) النقى والنفس الفارغة  $^{(2)}$  .

\*\* ) وردت في أكثر من أية .

لم يرد الحديث في فنسنك .

د،ظ،م: نال. (1) م: + قصر. (2) د، ظ،م: فعله. د ، ظ ، م : قصر سعادته و ، انتفض ثوابه . ن: سلا، ظ: ـ بل. م ، ظ : مذموماً مخذولاً . د، ظ، م: مشؤماً. (7) د ، ظ: غلب . (8) د، م، ظ: قواه. (9) د ، ظ ، م : وضعفت . (10)(11) د، ظ،م: توته. د، م: يتحير، ن: \_ تتحسر. (12)د، ڻ، ظ: نقص. (13)د، ظ،م: قواه. (14)ظ: وجرد، د، ن: وتجرد. (15)د،م،ظ: وزين. (16)د، م، ظ: وتخلق. (17) (18)ن : ومم , د، ن، ظ: مو. (19)ظ: لشبه . (20)د ، ظ: الانساني ، م: الناطقة الانسانية . (21) د: الفلكي. (22)د . م : للحق ، ن : الحق . (23)د ، م ، ن : ـ قد . (24)د : الانساني . (25) (26)د : الشيطاني . (27)د ، ظ : والهواجس .. (28)م : الدنيوية . (29)د ، ن ، ظ د، ظ، م: ـ التقي (30)د ، ظ ، م : ـ التقي . (31)د، ظ: الفارغ. (32)

فاذن حقيقة الصلاة(۱) علم الله تعالى(۱) بوحدانيته ووجوب وجوده ، وتنزه(۱) ذاته وتقديس صفاته وسوانح(۱) الاخلاص في صلاته ، وأعني بالاخلاص ان تعلم ۱۱۱ صفات الاله ۱۱۱ بوجه لا يبقى للكثرة فيه مشرعاً ، ولا (۱) للاضافة [ فيه منزع ] ۱۱۱ . فمن فعل ۱۱۱ هذا فقد أخلص [ وصلى ، وما ضل ] ۱۱۱ وما غوى ، ومن لم يفعل فقد افترى وكذب وعصى ، والله أجل [ من ذلك ] (۱۱۱ وأعلى ، [ وأعز وأقوى ] ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۱) د، ن، ظ: + معرفة .

<sup>(3)</sup> م: وتنزيه .

<sup>(5)</sup> د ، ظ : يعلم .

<sup>(7)</sup> ن: ـ لا، ظ: الاضافة.

<sup>(9)</sup> ظ: علم ، م: + وصلي .

<sup>(11)</sup> ظ: \_[],

<sup>(2)</sup> د، ظ: سبحانه وتعالى .

<sup>(4)</sup> م : في سوانح ، د ، ظ : وسواعي .

<sup>(6)</sup> م:الله.

<sup>(8)</sup> د ، ظ : منزعا ، م : + فيه .

<sup>(10)</sup> ظ: \_وما ضل ، م: \_[] .

<sup>(</sup>i2) د،ظ: ـ[.]

(1)

(23)

د،ظ،م:-[].

### ف ان الصلاة منقسمة الى ظاهر m و باطن .

فنقول : لما علمت ما قدمته في هذه الرسالة ، وفهمت ما ضمنت شرح الصلاة وماهيتها ، فاعلم ان الصلاة منقسمة الى قسمين : [قسم (2) منها ظاهـ ر ] (3) ، وهـ و الرياضي وما يتعلق، بالظاهر ، وقسم منها باطن، وهو الحقيقي [ ويلتزم بالباطن ]،

اما الظاهر فهوان المأمور شرعاً والمعلوم وضعاً ، ألزمه الشرع () و [كلف به] () الانسان ، وسهاه [ صلاة ، فانها قاعدة الايمان . قال ﷺ : « لا ايمان لمن لا صلاة له ، ولا ايمان لمن لا أمانة له ي ١١٥] . اعداده (١١) معلومة وأوقاته مرسومة (١٤) ، و(١٥) جعلها اشرف الطاعات ، ورتبها أعلى درجة من سائر العبادات .

وهـذا القسـم الظاهـر الـرياضي مربـوط بالاجسـام(١٥) لانـه مؤلف من الهيئـات والاركان ، كالقراءة والركوع والسجود ، [ والجسم مركب من العناصر والاركان كالماء والارض والهواء والنبار وغيرها من الامزجة وأشباهها للانسبان (١٥) . فالمؤلف مربوط بالمركب ، وهذه الهيئات المؤلفة من القراءة والركوع والسجود ](١٥) ، و(١٦) الطارئة على(١١) الاعداد المنظومة المعلومة (19) أثر من (20) الصلاة [ آلحقيقية المربوطة الملزمة بالنفس ](21) الناطقة ، وهذا مجرى السياسات للابدان لانتظام العالم . وهذه (22) الاعداد من جملة السياسات الشرعية ، [ فان الشرع ينقسم الى حقائق الارواح وسبيل بيان الابدان ] (23)

```
ظ: + الى .
                  ن : _ قسم .
                                                                   ظ: ظاهري .
                                                                                  (3)
         ن، د، ظ: ويتعلق.
                                (4)
                                                                    ظ: باطني .
                                                                                  (5)
             م: فيلزم الباطن.
                                                                   د، ظ: وهو.
                 م: الشارع.
                                (8)
                                                              د ، ظ ، م : وكلفه .
                                                                                  (9)
م ، ن ، ظ: بأنه قاعدة الايمان .
                               (10)
                                                                    (11) ن: +منه.
            م ، ظ : موسومة .
                               (12)
                                                            م: اذ، د، ظ: و.
                                                                                 (13)
                د: بأجسام.
                               (14)
                                             ظ: الانسان ، م : وهو بدن الانسان .
                                                                                 (15)
                               (16)
                  د: -[].
                                                                                 (17)
                                                                  ظ،م: ـو.
             د ، ظ ، م : في .
                               (18)
                                                                 د ، م : المينة .
                                                                                 (19)
                               (20)
                     د : في .
                                       د ، ظ ، م : الحقيقي المربوطوالملتزم بالنفوس .
                                                                                  (21)
```

(22)

(\*)

د: وهذا .

لم يرد الحديث في فنسنك .

كلفه (١٥) الشارع انساناً [ بالغاً عاقلاً ] (١١) لتشبه جسمه بما يختص (١٠) به روحه من التشبه (١١) الى جنسه (١٥) العالي ليفارق (١٥) البهائم [ بهـذا الفعـل ] (١١) . فان البهائم متروكة عن الحطاب ، مسلمة عن [ الحساب والعقاب ] (١٠) . واما (١١) الانسان ، فمخاطب (١١) الحطاب ، معاقب ] (١٥) ، متعين (١١) لامتثال الاوامر والنواهي (١١) الشرعية والعقلية ، والشرع يتبع أثر العقل .

ولما (13) ولما (13) الشارع ان العقل ألزم النفس الناطقة بالصلاة [ الحقيقية المجردة فهو ] (14) عرفان الله تعالى (13) وعلمه (10) [ كلفه صلاة بدنه ] (17) أثراً عن تلك (18) الصلاة ، وركبه (17) من اعداد (20) ، ونظمه (12) أبلغ نظام في أتم (22) صورة وأحسن (12) هيئة لتتابع الاجسام الارواح في التعبد ، وان لم يوافقه (24) في المرتبة . وعلم الشارع ان جميع الناس (25) لا يرتقون مدارج العقل ، فلا بد لهم من سياسة ورياضة بدنية تكليفية تخالف اهواءهم (12) الطبيعية ، فسلك طريقاً ومهد قاعدة من هذه الاعداد هي (12) أعم للجنس (12) وفي الحس (14) أعظم ، ليرتبط (20) بظواهر الانسان ويمنعهم (10) عن التشبه (11) بسائر الحيوانات ، وأمر أصلي الأمر القاهر ] (25) فقال [ صلي الله عليه وسلم ] (26) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » \* ، وفي هذا مصلحة كثيرة وفائدة عامة (25) لا تخفي على (26) العاقل ولا يقر به الجاهل .

```
(2) م: عاقلاً بالغاً .
                                                                               (1) م: كلفها
                     د، م، ظ: النصرع .
                                          (4)
                                                                         (3) د،م،ظ: يخفى
                              م : فيفارق
                                                                               (5) م: خالقه
                                                                         ظ: بعد العقل.
               (8) م: الثواب والعقاب والحساب.
                          (10) م : فانه مخاطب .
                                                                          د ، ظ: فأما .
                                                             (11) م : معاقب مثاب ، ظ : + و .
                       (12) د،ظ،م: ـمتعين.
                                                                 (13) د،ظ،ن: ـ والنواهي.
                         (14) د،ظ،م: فلها.
                         . (16) د ، ن : ـ تعالى .
                                                                 (15) د، ظ: الحقيقي المجرد.
(18) ظ، م: فكلف الشارع صلوة على بدنه ، م:
                                                                        (17) ظ: + ونظمه .
                                                                                      (19)
                             (20) م: وركبها.
                                                                            ظ: ذلك .
                            (22) م: ونظمها.
                                                                          ن: اعداده.
                                                                                       (21)
                        (24) د،م،ظ:أتم.
                                                                   د، ظ،م: احسن.
                                                                                       (23)
                        (26) د،ظ: الانسان.
                                                                          م: توافقها .
                                                                                        (25)
                          (28) م،ظ: وهي.
                                                                           ظ: اهواء .
                                                                                        (27)
                           (30) ظ: الحسني .
                                                                   د ، ظ ، م : للجنس .
                                                                                        (29)
                            (32) م: وتمنعهم.
                                                                           م: لترتبط.
                                                                                        (31)
                         (34). م: الأمير القاهر.
                                                                        م: + بالبهائم.
                                                                                       (33)
```

د ، ظ ، م : عليه السلام .

ظ: عن.

(35)

(37)

(36) د،ظ،ن: ـعامة.

(\*) فنسنك ، ج 3 ، ص 384 .

اما القسم الثاني هوا الباطن الحقيقي ، فهو مشاهدة الحق بالقلب الصافي والنفس [ المجردة المطهرة ] عن الاماني . وهذا القسم لا يجري مجرى الاعداد البدنية والاركان الحسية ، وانما يجري مجرى الخواطر الصافية والنَّفوس الساقية ( ) . وربما كان الرسول [ صلى الله عليه وسلم ](4) [ اشتغل بهذا ](5) الادراك الحقيقي ، ومنعته(6) هذه الحالة عن النظام العددي ، فربما قصرت، صلاته وربما طالت، والمعوّل في العقبل على هذه الصلاة ، واستشهد (١٠) العقل [ في اثبات ما ] (١٥) قلت بقوله عليه السلام حيث قال : « المصلي يناجي ربه » \* . ولا( الله يخفي على العاقل ان مناجاة الرب لا تكون (12) بالاعضاء الجسمانية ولا(دًا) بالألسن الحسية ، لان هذه المكالمة(١٥) والمناجاة تصلح لمن(١٥) يجويه مكان ويطوي(١٥) عليه زمان ، [ اما الواحد ]١٦) المنزه ، الذي لا يحيطه(١٤) مكان ولا يدركه زمان ولا يشار اليه بجهة من الجهات ، ولا يختلف حكمه في صفة من الصفات ولا تتغيره، ذاته في وقت من الاوقات ، فكيف يعاينه الانسان المشكل المجسم ٢٥٥٥ المحدود ، المتجه المتمكن بحسه(١٤) وقواه(٢٤) . فان الموجود المطلق الحق في عالم الحسوسات غائب غير مرثبي ولا متمكن . ومن عادة الجسم أن لا يناجي ولا يجالس الا مع من يراه ويشير اليه ، ومن لم (24) ينظر اليه يعده غائباً [ بعيداً ، والمناجاة مع الغائب محال ، ومن الضرورة ان واجب الوجود غائب بعيد عن هذه الاجسام ، ( وان كان فاعلاً ما يشاء ) (430 أ) لان ] 25 هذه الاجسام قابلة(25) للتغيرات العرضية والامراض(27) البدنية ، [ وهي محتاجة ](28) الى المكان والحائط(29) ، و [ بثقلها وكثافتها تسكن ] ٥٥٥ على وجه الارض المظلمة والجواهر المفردة ،

(21)

م: فهو . (1) (2)

د : \_ الباقية ,

ن : استغل هذا ، د ، ظ : اشتغل بهذا . د، ظ، ن: تصر. (7)

<sup>(9)</sup> ن: أسد، م: استفاد، د: استبد. (10)

د ، ن ، ظ: وما . (11)

ن: ـلا. (13)(14)

<sup>(15)</sup> د، م، ن: مع من.

<sup>(17)</sup> د: وهو .

ظ: + في . (19)

ظ: \_ بحسه . د ، ن : جناب وجناته ، م : سموت وجناته . (23)

د : ومن بعد ، ظ : ومن بعده من . (25)

<sup>(27)</sup> م : والاعراض . (29) د، ظ: الحافظ.

<sup>(\*)</sup> فنسنك ، ج 3 ، ص 385 .

د، ظ: المجرد المطهر.

م: عليه السلام ، د ، ظ: \_[]

د ، ظ ، ن : فمنعه . (6)

د ، ن : الحال ، ظ: اطال . (8)

م : فيما ، ظ : في اثبات قوى .

ظ: + الا . (12)

ظ: المعاملة.

م: ويطرأ. (16)

ظ، م. لا يحيطبه. (18)ظ: الجسم ، م : ـ المجسم . (20)

<sup>(22)</sup> د ، ن : وقوله .

<sup>(24)</sup> ظ: لا ، م: -().

ظ: فانه قابل ، د: قبابل . (26)

د ، ظ : وهو محتاج ، م : وهي تحتاج . (28)

<sup>(30)</sup> د، ظ: بثقله وكثافته يسكن.

المنزهة التي لا يدركها زمان ولا توضع في موضع الله من الكان تفر منه هذه الاجسام بعداوة التضاد غاية ١١٠ القرار . وواجب الوجود اعلى من جميع ١١١ الجواهر المفردة و١١٠ أشد علواً وتنزهاً ، فكيف يصلح ان تخالطه الله المحسوسات وتتعين الله المجسهات الله الم

واذا تقرر هذاه، أن اثباته وتعينه بجهة من الجهات محال ظاهر ١٤٠٠ ، فلاح عن ١١١٠ هذا التقرير(١٥) ان مناجاته بالظواهر بحسب المظنونات والموهومات لا محل ١١٠١ المحالات . فان ١٥١) قوله عليه السلام: « المصلي يناجي ١٦١) ربه " محمول على عرفان النفوس الناطقة ١١١١) المجردة ، الخالية الفارغة عن حوادث الزمان وجهات المكان ، فهم يشاهدون الحسق مشاهدة عقليه ، ويبصرون الاله بصيرة ربانية لا رؤية جسهانية .

فبين(١٥) ان الصلاة الحقيقية هي المشاهدة الربانية ، والتعبد المحض هو ١٧٥١ المحبة الالهية والرؤية الروحانية . فاتضح من هذا البيان ان الصلاة قسمان . فالأن نقـول ان القسم [ الظاهر الرياضي ] الله على المربوط (22) بحركة الاشخاص في الهيئات المعدودة ، والاركان المحصورة بتضرع (٢٥) واشتياق وحنين لهذا (٢٥) الجسم الجزوي المركب ، المحدود السفلي 25 الى فلك القمر ، المتصرف بعقله الفعال في عالمنا هذا ، أعني عالم الكون والفساد ، وله 260 مناجاة [ بلسان البشرية عصرف فانه مربى الموجودات ، و(28) متصرف في المخلوقات ، واستعاذة به وسؤال منه ليحفظ (20) العقل الفعال.، ويراعي نظام الشخص المتفرع ، المصلي بتعبده وتشبهه ليبقى مصوناً (30) محروساً مدة عمره (31) وبقائه في هذا العالم عن آفات زمانه(عد) .

<sup>(1)</sup> ظ: المتزهة.

<sup>(3)</sup> د : مكان .

<sup>(5)</sup> د،م: وغاية.

د ، ظ: ـ و . (7)

م : .. تتعين ، ظ : تعيين . (9)

<sup>(11)</sup> د: ـ هذا .

د ، م ، ظ: من . (13)

ظ: من امحل ، م : امحل .

<sup>(17)</sup> د مناج .

<sup>(19)</sup> ظ: فتعيين،م،ن: فيين.

<sup>(21)</sup> م: الرياضي الظاهر.

<sup>(23)</sup> د،م، ٺ: تضرع.

<sup>(25)</sup> د: السفل ـ

<sup>(27)</sup> م: بلسان البشري ، ن: اللسان البشرية .

<sup>(29)</sup> ن : ليحفظه .

<sup>(31)</sup> د ، ظ ، م : \_ عمره .

<sup>(\*)</sup> أسند الحديث في الصفحة السابقة .

<sup>(2)</sup> ن : + ولا توضع في زمان .

<sup>(4)</sup> ظ: في .

<sup>(6)</sup> م: - جميع ٠

<sup>(8)</sup> ظ، ن: تخالط.

<sup>(10)</sup> د: بالجسات.

<sup>(12)</sup> م: دظاهر.

<sup>(14)</sup> م: التقرر.

<sup>(16)</sup> د: ناذن ، ظ ، م : ناذا .

<sup>(18)</sup> دىم، ظ: ـ الناطنة.

<sup>(20)</sup> د ، ظ: مي .

<sup>(22)</sup> ظ: مربوط.

<sup>(24)</sup> ن: ہذا.

<sup>.</sup> ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

<sup>(28)</sup> م: يو.

<sup>(30)</sup> م ; محصوناً .

<sup>(32)</sup> م: الزمان.

والقسم الباطن (۱) الحقيقي ، المفرد عن الهيئات و (2) المجرد عن التغيرات يضرع [ الى ربه للنفس الناطقة العارفة ، العالمة ] (3) بوحدانية [ الآله الحق ] (4) من غير اشارة بجهة ولا اختلاط (5) بزينة ، واستدعاء من الموجود المطلق تكميل النفس بمشاهدته واتمام السعادة معرفته (6) بعقله (7) وعلمه ، و (8) الأمر العقلي والفيض ينزل من [ السهاء العقلي ] (8) الى حيز النفس الناطقة (10) بهذه الصلاة . ومكلف (11) بهذا التعبد من غير تعب بدني ولا تكليف انساني . ومن صلى هذا فقد نجا من قواه الحيوانية وآثاره (12) الطبيعية ، وارتقى المدارج (13) العقلية (14) وطالع المضمونات (15) الازلية . والى هذا اشار حيث قال [ عز وجل ] (16) : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون » \* .

<sup>(1)</sup> ظ: الثاني الباطني .

<sup>(3)</sup> ظ: بالنفس الناطق العارف العالم ، د: \_ العالم

<sup>(5)</sup> ظ: اخلاط، م: الاختلاط.

<sup>(7)</sup> د،ظ: ـ بعقله.

 <sup>(9)</sup> د: سهاء القضاء ، م: سهاء . الفضاء ،
 ظ: فيض السهاء وسها القضاء .

<sup>(11)</sup> م: يكلف د ، ظ: تكليف .

<sup>(13)</sup> د ، ظ : مدارج .

<sup>(15)</sup> د، ظ: مضمونات، م: المضنونات.

<sup>(\*)</sup> العنكبوت: (45) .

<sup>(2)</sup> م: ـو.

 <sup>(4)</sup> ط: الحق الآله.

<sup>(6)</sup> دىم، ظ: بمعرفته.

<sup>(8)</sup> ظ: ألى .

<sup>(10)</sup> د، ظ: الناطق بهذا.

<sup>(12)</sup> م: آثارها .

<sup>(14)</sup> د : ـ العقلية .

<sup>(16)</sup> د: عز وعلا ، ظ: جل وعلا ، عز وجل .

# الفَصِيل التَّالِث

## في ان كل قسم من القسمين على اي صنف واجب

لما قررنا ماهية الصلاة ، [ واوضحناها بقسميها ](۱) ، وشرحنا كلان القسمين ، فيجب ان نقول ان كل [ قسم بأي ](3) صنف يتعلق ، ومن أي قوم (4) يصح ويجري ، فنقول : قد بان لك ان [ في الانسان شيئاً ](5) من العالم الاسفل ، وشيئاً(6) من العالم الاعلى . وشرحنا(7) بطريق الاختصار ، واتضح لك ان الصلاة منقسمة الى [ رياضي بدني ، والى حقيقي روحاني ](8) ، وأوفرت(7) حظ(10) كل قسم من الشرح حسب ما يليق بهذه الرسالة .

والآن نقول ان(11) الانسان متفاوت بحسب تأثير قوى الارواح المركبة(12) فيه . فمن غلب عليه(13) الطبيعي والحيواني فانه عاشق البدن(14) ، ويجب(13) نظامه وتربيته وصحته وأكله وشربه ولبسه ، وجذب منفعته ودفع مضرته . وهذا(16) الطالب من عداد الحيوانات لا بل في زمرة البهائم ، وأيامه(11) مستغرقة باهتام بمالوفات(13) بدنه ، وأوقاته موقوفة على صالح شخصية(19) . فهو غافل عن الخالق(20) جاهل بالحق . فلا يجوز(12) له التهاون بهذا (23) الامر الشرعي اللازم ، الواجب عليه ، وان [ قعد عن اداء ما عليه جرءة ](23) ، فبالسياسة يستجاب ويكره ، حتى لا يفوت عليه(22) حق(25) التضرع والاشتياق ،

<sup>(1)</sup> د، ظ: اوضحنا تقسيمها، م: اوضحناها اياها. (2) ظ: كل واحد، د: كلي.

<sup>(3)</sup> د:[].

<sup>(5) :</sup> الانسان شيء . (6) ظ: وشيء .

<sup>(7)</sup> ظ: وشرحناه ، د : - و .(8) م : رياضة بدنية وحقيقة روحانية .

<sup>(9)</sup> د، ن: واوفرت، ظ: وامددت. (10) ظ: -حظ. (11) د، نا دارد. ان (12) ظ: المركب. (12)

<sup>(11)</sup> د،ظ،ن: ان. (12) ظ: الركب. (13) ظ: + قوام (14) ز. مبدن.

<sup>(13)</sup> ظ: + قواه . (15) ظ: • ويجب . (15) ظ: • ويجب .

<sup>(17)</sup> د ، م ، ظ : فأيامه . (18) د ، ظ ، م : ــ مالوفات . (17) د ، م ، ظ : فأيامه .

<sup>(19)</sup> م: شخصه . (20) د،م، ظ: الخلق . (19) م: شخصه .

<sup>(21)</sup> د ، ظ: ولا يجرى . (22)

<sup>22)</sup> ظ: بعد فبالسياسة يستجلب ، د: يستحاب ، (24) ظ: -عليه . م: لم يتعودها فبالسيلسات يخاف . (25) ظ: حتى .

والاستعادة الى العقل الفعال ، وبالفلك () الدوار (2) ليفيض عليه بجوده ، وينجيه من عذاب وجوده ، ويخلصه () من آمال بدنه ويوصله الى منتهى امله . فانه لو انقطع [ عنه قليل خير من ]() فيض ، لسارع() الى كثير شر ، ولكان أدنى من البهائم والسباع .

واما من غلب قواه الروحانية ، وسلط على [ هواه قوته ] من الناطقة [ وتجرد في نفسه] عن [اشغال الدنيا] من وعلائق العالم من الادنى ، فهذا الامر ((1) الحقيقي والتعبد الروحاني ، والصلاة المحضة التي قررناها واجبة عليه أشد وجوب واقوى الزام ، لانه استعد بطهارة نفسه (430 ب ) لفيض ربه ، فلو أقبل بعشقه واجتهد في تعبده (20 لسارع (21) اليه جميع الخيرات العلوية والسعادات الاخروية ، حتى إذا انفصل عن الجسم وفارق الدنيا يشاهده الربه و يجاور حضرته ، ويلتذ بمجاورة جنسه ، وهم سكان الملكوت واجرام (21) عوالم الجبروت ، وهذه الصلاة قد وجبت على سيدنا ومقتدى (10 ديننا محمد المصطفى (17) لا في ليلة قد تجرد عن (10) بدنه ، وتنزه عن (10) امله من منام يبق معه من آثار الحيوانية (12) لا في ليلة قد تجرد عن (10) بدنه ، وتنزه عن (10) امله من منام يبق معه من آثار الحيوانية (12) شهوة ، ولا من [ لوازم الطبيعة ] (22) قوة ، فناجى (25) ربه بنفسه وعقله ، وقال (20) : يا رب (25) لقد (20) وجدت لذة غريبة في ليلتي هذه (20) [ فأعطني هذا ] (20) ، ويسر علي طريقاً يوصلني كل وقت الى الى لذتي هذه (20) ، فامره تعالى (20) بالصلاة ، وقال يا عمد : والمصلى يناجى (10) ربه ه .

<sup>(1)</sup> د ، ظ ، م : رالفلك .

<sup>(3)</sup> د: ویلخصه ، ظ: ویخلص .

<sup>(5)</sup> د: لتسارع ، ظ ، م : ليسارع .

<sup>(7)</sup> م: قواه قوة النفس.

<sup>(9)</sup> م: الاشتغال الدني . د ، ظ: اشتغال .

<sup>(11)</sup> م: الأمن .

<sup>(13)</sup> م: ليسارع ، ظ: لتسارع .

<sup>(15)</sup> م: ـ اجرام.

<sup>(17)</sup> د،ظ: المطفى. (20) د،ن،ظ: امله.

<sup>(22)</sup> د،م: لوازمه الطبيعية .

<sup>.</sup> ما ذلا: نقال له . (24)

<sup>(26)</sup> د، ظ، ن: ـلتد.

<sup>(28)</sup> م، ن: فأعطنيها، د: + فقلت.

<sup>(30)</sup> ن: + الله

<sup>(2)</sup> د،ظ: النوار.

<sup>(4)</sup> م: منه قليل فيض .

<sup>(6)</sup> م: وتسلط.

<sup>(8)</sup> ظ، وجرد نفسه، د، م: وتجرد نفسه.

<sup>(10)</sup> م: عالم .

<sup>(12)</sup> ط: بتعبده

<sup>(14)</sup> م: ليشاهد .

<sup>(16)</sup> د ، ظ : رمفید .

<sup>. (18) (19)</sup> د ، ظ: من

<sup>(21)</sup> ظ: الأثار الحيوانية . ن: الحيوانات .

<sup>(23)</sup> م: نيناجي .

<sup>(25)</sup> د، ڈا: \_یارب ـ

<sup>(27)</sup> د ، ظ: ـ هله .

<sup>(29)</sup> د،م، ن: ـ مله.

<sup>(31)</sup> د ، ظ : مناج

[ ولأصحاب الظاهر ] أن من هذا حظ ناقص ، وللمحققين حظ وافر ونصيب كامل . ومنْ حظه(2) أكمل فثوابه أجزل ، وقد(١) احترزت كثيراً من الخوض(١) والشروع في تقرير الصلاة ، وتشريح، ماهيتها وقسمتها، ، فلها رأيت ان الخلق، متهاونون، بُطُواهرها، وما(١١) تأملوا في باطنها(١١) ، فرأيت شرحها واجبأ وتقريرها لازما ، ليتأمل العاقل ويباحث عن هذا الفصل الكامل ، ويعلم ان الرياضي ١١٠٠ على من يجب ، والروحاني (١٤) بمن يتعلق (١١) وعمن يصبخ ، ليسهل على العاقل الفاضل الكامل سلوك طريق التعبد والمداومة على الصلاة(١٥) ، ويلتذ(١٥) بمناجاة ربه بروحه لا بشخصه ، وبنطقه لا بقوله ، وببصيرته لا ببصره ، وبحدسه لا بحسه . [ فنان المغرور٥٠٠ يطلب ربه بشخصه ، ويطمح في رؤيته بعينه ، وفي تعهده(١١١) ومناجاته بحسه وجسمه(١١١) ] ١٥٠١ ، وجميع الاوامر الشرّعية جارية مجرى ما شرحناه الله وسالتنا هذه ، وأردنا ان نشرح لكل 22) عَبادة وخاصة ، ولكن تعذر علينا الشروع (23) في امور [ لا يصلح الاطلاع عليهــا لأحد ](24) ، فمهدنا لهذا تقسياً (25) واضحاً مستقياً ، والحر تكفية الاشارة .

وأحرّم عرض هذه الرسالة على منأغواه (26) هواه ، وطبع على 27) قلبه طبعه ، فان لذة الجياع لا تتصور للعنين ، ولذة النظر ٢٥٥ لا يصدق بهارك) الآكمه . وكتبت هذه الرسالة [ بعون الله وحمده ] (30) ومّنه [ الجزيل الوافر ](31) في مدة أقصر وأقل من نصف ساعة ، مع عوائق كثيرة وفراغه يسرة ، [ وأعذر من مطالعي ](32) هذه الرسالة ، وأشفع (33) عليهم فيض

د: فلاصحاب الظاهر. (1)

دىن، ظ: ـقد. (3)

ظ: شرح .

د ، ظ: العقلاء متهاونون .

ظ: بظاهره . (9)

ظ: باطنه ، م : بواطنها . (11)

د ، ظ : والروحانية . (13)

م : صلوته . (15)

ظ: من . (17)

د ، ظ : \_ وجسمه . (19)

م: ما شرحنا . (21)

ظ: الشروح . (23)

ن: مقيساً . (25)

ظ: قلب على ، ن : ـ على . (27)

ظ: ـبها،م: آما. (29)

م : د ، ظ ، م : الوافر الجزيل .

ظ: واسبغ .

د : حفظه . (2)

م: الحواص. (4)

م: قسميها.

م: يتهاونو . (8)

ن : واجبات فرأيت الى ولا . (10)

د ، ظ: الرياضية . (12)

ظ: تتعلق. (14)

م : والتذذ . (16)

ن: \_تعبله. (18)

م: -[]. (20)

م : لك كل . (22)

م: ان يطلع عليها . كل أحد . (24)

د ، ظ ، م : غواه . (26)

ظ: البصر. (28)

<sup>(30)</sup> د، ظ،م: بحمدالله.

<sup>(32)</sup> م: واعتدر فيمن يطالع.

العقل ونور ش العدل ، أن [ لا ينشروا سرى ، وان امنوا شرى فان الامر مع الخالق ، وخالقي يعلم امري ولا يعرفه غيري . تمت الرسالة والحمد لله ، وصلاته على سيدنا محمد النبي وأله الطيبين الطاهرين ، وأصحابه اجمعين ، وهو حسبي ونعم الوكيل ]١٥) .

(١) ظ: + الجلال.

 <sup>(2)</sup> ن : لا يفشوا سرى ، وإن امن سرى فإن الامر مع الخلق في التي يعلم امري ولا يعرف في يري . والحمد الله رب العالمين ، والعالمية للمتقين ، والصلوة على محمد أفضل الانبياء والمرسلين ، والسلام على عترته الطاهرين .

ظ: لا يفشوها ، والحمد الله ، والصلوة على رسوله محمد وآله وصحبه ، وسلم تسلياً كثيراً ، دائياً منتابعاً الى يوم الدين .

د : لا يفشوها والحمد اله حق حمله .

# 5 ـ الكرامات والمعجزات والاعاجيب ( السحر والطلسات والنيرنجات )

أثبت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة مخطوطة ، وأخرى مطبوعة . النسخة المخطوطة موجودة في مكتبة ولي الدين في استانبول ، رقمها 3215 ، خطها فارسي ، وصفحاتها 14 ، سطور الصفحة 15 ومعدل الكلمات في السطر 13 كلمة ، أشرنا اليها بحرف و .

اما النسخة المطبوعة ، موجودة في « مجموع رسائل الشيخ الرئيس » ، اشرنا اليها بحرف م .

\*) ملخصة في « هداية الحكمة » ، ولكن التلخيص لا يتمشى مع نصنا .

و المار والموارد كالمتناس و المناس المناس والموارد كالمكتبات بن والمراحد الماك واستهرا وإرالي عيرففنا والمنا وبوقعتنا طيالا ٠ . . الله من العلام الي الم ليخ العلم الريخات والاعلمبيلية د در درست بدر صور محدوسه داف بدو الخاخرون ومستناج و المان عبد فعا أن المان الما والشباء والك يات النالوي المي المع المرسيان وي في الم والرسال الحقيقة ودرار والمعادر والمعاديا توطيد المذكب الأمكستورومتع في الماسمة ر است الدين متوم بدى الخالومطوا والحالوهم يمير من المسلسم الحامان أن المتمدن معدلير والم ر الله المستنقط المستنقل المستنقل المنتسقال ال والمارين وأمها الأنبياء والابلاء والكعشد المحجود الماليام وموالا

# بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد حمد الله كفا حقه ، والصلاة على نبيه محمد خير خلقه ، فان مولانا السيد الأجل تاج الدين معز الاسلام ، ضاعف الله قدره وشرح بأنواع المعارف صدره ، وألحقه. بلطائف آليمن والاقبال ، وجنَّبه مخارط الزيغ والضلال ، تعرض في اثناء محاوراته العذبة الالفاظ الصائبة المعاني ، الغزيرة الفوائد ، الحميدة المصادر والموارد ، لاستكشاف امر علمي قد كان في حيّز الكتمان ولم يستجز بروزه الى حيز فضاء البيان ، وهو قصة سلامان وأبسال ، ثم انتهيت مجاذبته اطراف الكلام الى علم السحر والطلسمات والنيرنجات ، والاعاجيب التي يحكي عن اربابها عن مشاهدة صور محسوسة لا يشاهدها الحاضرون ، واقتدارهم على افاعيل غريبة وصنائع عجيبة قلما يترشح الطبيعة بأمثالها ، وأشبساه ذلك بخواص الانبياء من الوحي والمعجزآت ، فرأيت ان أوحي في هذه الرسالة الى حقيقة كل واحد من هذه الامور ، وأجعلها توطئة لذلك الامر المستور ، ومثلي في الانتداب لما عنيت به والتوت الى مجلسه الرفيع بكشف حجبه ، مع ما خصه الله من فنون المواهب وعيون الفضائل والمناقب ، وآتاه من غزارة العلم وثقافة الفهم ووفور الفضل ، وكمال العقـل وذكاء النفس وسداد الحدس ، مثل من يهدى الى البحر مطراً ، والى الروض زهراً ، والى الشمس سراجاً ، والى عين السلسبيل ملحاً اجاجاً . الا انني اعتمدت سعة كرمه وحسن شيمه في أن يقيل العشرات ويستر العبورات ، وجعلت هذه الرسالية مشتملية على فصلين \*:

الاول : في الصور التي يختص بمشاهدتها الانبياء و(c) الابرار والكهنة والسحرة [ بل النيام والممرورون ](c) [ أ ) .

والثاني : في الأثار العجيبة الصادرة منهم .

اما الفصل الاول ، فنضع فيه خس مقدمات لا يتضح () المقصود الا بها :

<sup>(3)</sup> م : والمزورون بل النيام . (4) م : لا يصح .

<sup>(\*)</sup> هذه المقدمة ساقطة في م ، وقد ورد ما يلي : اما بعد حمد الله كفاحقه ، والصلوة على عمد وآله من بعده ، فهذه رسالة في بيان المعجزات والكرامات والاعاجيب التي تحكى عن اربابها وهي مشتملة على فصلين .

#### المقدمة الأولى:

هي ان تعلم ان للانسان حواس باطنة يشترك (2) فيها أكثر الحيوانات اولها الحس المشترك ، وهو (3) قوة مركبها الحروح الحيوانية التي في التجويف الاول من الدماغ ، وخصوصاً في مقدمة (4) هذا التجويف ، [ من شأنها ] (5) قبول جميع الصور المنطبعة في الحواس الخاهرة ، وكأنها اصل (4) [ تتشعب عنه ] (7) الحواس الظاهرة ، ويتأدى [ اليه جوهرها ويرشد ] (8) الى اثباتها امران :

احدهما انّا نحكم ان (٥) هذا الطعم (١٥) الجزئي هو(١١) غير هذا اللون ، وان لصاحب هذا الطعم هذا اللون . فلو لم يكن مجمع الامرين(١٤) معاً لما امكننا هذا الحكم .

والثاني انًا نرى القطر النازل خطأ ممتـداً ، والنقطـة السريعـة الـدوران خطـاً ١٥٦٠ مستديراً .

ويجب ان يعلم ان المدرك بالحسّ (٩٥) الظاهر صورة المقابل [ مـا دام مقابـلاً ، والمقابل ] (١٥) كالنقطة والقطرة . ونحن نرى احدهما خطاً مسترسلاً ، والأخر (١٥) خطاً مستديراً (١٦) على سبيل المشاهدة الحقيقية لا على سبيل التخيل .

قلنا اذا قوة ارتسم فيها(100 صورة القطرة من مبدأ امتدادها وانحطاطها، وبقيت فيه (100 الى ان اتصل بها صورتها في 200 حيز استقرارها واسترسالها بعد ، وكان الادراك لا يتم ما لم تتأد صورة المدرك من الحواس الظاهرة (20 الى هذه القوة .

والحاسة الثانية هي المصورة والخيال ، وشأنها (20 حفظ ما قبله (20 الحس (24 المشترك من مثل المحسوسات وان غابت عن مرأى البصر (17 ب) .

(١) م: المقدمة. (2) و: يشركه. و: هي. (3) (4) م: مقلم. م : وثانيها . (6) م: اصول. (7) و: يتشمب عنها. (8) و: اليها اثرها ويؤيد. (9) م: ـ ان . (10) م: الطمام. (11) و:ـمر. (12) م: الأمر. (13) م: خطا. (14) و: الحسر. .[]-: (15) (16) و: الاخرى. (17) و: +روية. و: منها . (18)(19) ر:نيها. (20) و:و. (21) و: من شانها . (222) م: ـ الظاهرة. (23) و: قبل. (24) م: - الحس.

والحفظ غير القبول ، فيعلم ١١١ بأدنى تأمل ان القوة الحافظة غير القابلة ١٠٠٠ ويقنعك فيه النظر في الماء ، فان له قبول الاشكال وليس له حفظها .

اما البرهان الحقيقي فيه ، فهو ان الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عنه الا واحد ـ ولا يحتمل هذا المختصر بسطالقول في امثال هذه البراهين ، فليكتف بالاتياء اليه \_ ومركب هذه القوة في (د) الروح التي في آخر التجويف من الدماغ . فهاتان (۱۰) قوتان لا يدركان غير صور المحسوسات . وم منى الصورة (۱۰) في هذا المقام هو الشيء الذي يشترك في ادراكه الحس الظاهر والباطن جميعاً ، [ لكن الظاهر يدرك اولاً ، ثم يؤديه الى الباطن ] (۱۱)

والحاسة الثالثة هي القوة الوهمية ، ومركبها الروح التي في نهاية التجويف الاوسط من الدماغ. وشأنها ادراك المعاني الجزئية غير المحسوسة و(7) الموجودة في المحسوسات ، مثل ادراك الشاة المعنى الضار (8) في الذئب او الموجب لخوفها منه وهربها عنه ، والمعنى الملائم [في من (9) يعلفها ] (10) وفي ولدها . حتى (11) محملها ذلك المعنى المدرك من الولد على العطف عليه والحنين (12) اليه. والمقصود [ من هنا ] (13) هو ما يدركه الباطن من المحسوس (14) من غير ان يدركه الحس الظاهر اصلاً [ كها مثلناه ] (13) .

والحاسة الرابعة هي الحافظة والذاكرة ، ومركبها الروح التي في التجويف (١١١) المؤخر من الدماغ ، وشأنها (١١١) حفظ ما أدركه الوهم من معان غير محسوسة ، موجودة في المحسوسات ، وهي خزانة المعاني ، كما ان الخيال والمصورة (١١١) خزانة الصور .

فهذه اربع (19) قوى ، ويتوسطها (20) قوة اخرى (21) [ تسمى مفكرة ] (21) [ ومتخيلة باعتبارين ، وهي الحاسة الخامسة ، اما اذا استعملها النفس الناطقة التي سنشير اليها بعد يسمى مفكرة ] (22) ، واذا استعملها الوهم الموجود لاكثر الحيوانات تسمى (23) متخيلة ،

و : القابل . (1) م: ـ فيعلم . (4) م: فهذا . (3) و: - في ٠ (6) و: []. (5) و: الصور. و: المضاد. (8) (7) و: -و٠ (10) و: [تعلقها] (9) م: فيمن . و: الجبن. (11) م: -حتى . (12) (13) و: من المعنى ما بينا . (14) و: المحسوسات. و : تجويف . (15) م: لما مثلنا. (18) و: ـ المصورة. (17) ومن من شأنها . (20) و: ربوسطها. (19) و : اربعة . (22) و: يسمى متفكرة . (21) م : - اخرى . (24) م: سمي. ·[ ]-: <sub>(23)</sub>

ومركبها الروح التي في التجويف الاوسط من الدماغ عند الدودة (8 أ) ، وشأنها ال تركيب الصور المأخوذة عن الحس ، المخزونة في الخيال بعضها ببعض ه ، وتفصيل بعضها عن بعض ، [ وتركيب المعاني ] ه بالصور وتفصيلها عنهما ايضاً . فيتخيل انساناً ذا جناحين او بلا يدين م، ويتخيل [ بين الشاة والذئب ]. هم ملاءمة ومؤالفة مكان المعاداة والمنافرة .

وبالجملة [ فجبلتها حكاية ] الله كل ما يليها من المدركات والأمزجة مما الله يناسبها ، وسرعة التنقل من الشيء الى نظيره او ضده بما ١١٥ يناسبه بوجه من الوجوه ١٥٥ ، [ فهــلـه مقدمة ](10) .

#### المقدمة الثانية:

(21)

(23) : الأخرى .

(25) و: ليست.

ان تعلم ان an الانسنان تمييزاً من بين سائر الحيوانات بادراك الماهيات المجردة بذاتها عن المادة (١١٦) ، وتجريد الماديات عن الغواشي القريبة التي [ غشيتها بسبب ] (١٦) المادة كالصورة الانسانية ، فانها ١٩٥٥ وجدت في زيد وعمرو ، وتخصصت بقدر من ١٥٥ الكم والكيف والابن والوضع ، ولا يتصور حصولها في الاعيان الا على هذا الوجه .

ثم ان ١١٠٠ الانسان قد يدركها مبرأة عن هذه التخصيصات التي هي ف١٦٠ علائق المادة ولواحقها ، ولا شك انه لا يدركها بما يشارك به سائر الحيوانات ، بل بقوة ١٥٥ أخرى مخصوصة . فاذن له قوة هذا «١٥ شأنها وهو ادراك الماهية ها البريشة (a) عن شوائب المادة وتجريد الماهيات المكنونة بالعوارض المادية عنها ، وهذه القوى احمدى شعبتى النفس الناطقة ، وتسمى (22) قوة نظرية ، والشعبة الثانية (23) تسمى قوة (44) عمليه .

واما النفس الناطقة ، فليست ١٥٥ بجسم ولا قوة منطبعة في جسم ، بل هي [ من

(24) م: .. قوة .

<sup>(1)</sup> و: من شأنها. (2) و: بالبعض. .[]-:, (3) (4) و:يني. و : من الذئب والشاة . (6) م: نخیلها حرکانه. (7) م: با. (8) و:ما. و : الوجود . (10) و: -[ ]. (11) و: -ان. (12) و: الأنسانية. . م: غشيها سبب (13) (14) و: + اذا . (15) و:ق. (16) : و : ـ ان (17) و: ـ ني . (18) و: قوة . (19) : من . (20) و: اللاهية . : غير . (22) و: ويسمى.

جنس ] (1) العقول المفارقة البريئة عن المادة ولوازمها ، ونسبتها الى البدن نسبة المتصرف الله على سبيل الامر والتسخير لينال به ضرباً من الاستكمال ، وبيانه (١٠٠ لا يليق (١٦٤ ب) بهذا المختصر ، [ فان توجهت رغبة الى بيانه اسلفنا له كتاباً مبسوطاً في علم النفس بأسره ان وافق الغرم القدر ١٠٠٠ \* .

#### المقدمة الثالثة:

[ ان تعلم ] 15 ان نفوسنا في مبدأ الفطرة ليست عاقلة بالفعل بل بالقوة ، وانما تصير عاقلة بالفعل بسبب تخرصها اليه ، وذلك انها اذا طالعت الصور الجزئية التي في الخيال ، واكتسبت 6 بذلك استعداداً تاماً لحصول 17 صورة معقولة خاصة بذلك الاستعداد اشرق عليها نور العقل الفعال ، الذي هو اللوح المحفوظ في لسان الشرع ، فحصلت تلك الصورة لنفوسنا مجردة عن علائق المادة .

و (8) معنى اشراق نور (9) العقل الفعال فيضان تلك الصورة منه في (11) انفسنا على نحو ارتسامها فيه . فان (11) الجزئيات كلها موجودة منتقشة (12) فيه على نحو كلي . وقد [يستوضح ذلك] (13) في الألهيات وفي جزء من الطبيعيات [مضافة للعلم الاعلى] (14) فيفيض منه في (15) نفوسنا ما [يستعد له] (16) بحسب حصول المقدمات (17) التي هي الجزئيات المخصوصة ، المتمثلة في الجيال . فلو توالى حصول الاستعداد لتوالى فيضان الجزئيات المخصوصة ، المتمثلة في الجيال . فلو توالى حصول الاستعداد لتوالى فيضان تلك الصور ، [فانتقش بنفوسنا] (18) ذلك العالم كله ، اذ ليس شيء من الكهالات متحولاً به من عند المبادىء الأول ، وانما يعوق عنه خلق القوابل عن [الاستعداد الخاص ] (19) .

#### المقدمة الرابعة:

ان تعلم ان (20) هذه القوى كلها [ معاون للنفس ](21) ليستعين بها في سوانح اوطاره ،

| م : المتصرفة .            | (2)  | و : خير .                   | (1)          |
|---------------------------|------|-----------------------------|--------------|
| ۰[ ]-∶و                   | (4)  | م : والحوض في شرح ذلك بما . | (3)          |
| و : واكتسب .              | (6)  | و: -[ ]،                    | (5)          |
| و ; من .                  | (8)  | م : لحصور .                 | ı <b>(7)</b> |
| و : على .                 | (10) | و : ـ نور .                 | (9)          |
| م : _ منتقشة .            | (12) | م : وان .                   | (11)         |
| م : متعاقب العلم الألهي . | (14) | وُ : استغصى في بيان هذا .   | (13)         |
| م : تستعمله .             | (16) | و : على .                   | (15)         |
| و : فانتقشت نفوسنا بنفس . | (13) | و : المعدات .               | <b>(17)</b>  |
| و : ـ ان .                | (20) | و : الاستعدادات الحاصة .    | (19)         |
|                           |      | و : يعاون النفس .           | (21)         |

<sup>(\*)</sup> الفن السادس من الشفاء ، حققه قنواتي وزايد ، القاهرة 1975 .

ولكنها مع ذلك متجاذبة متزاحمة ومعطلة للنفس عن احوالها ، وعن افعالها الذاتية ايضاً ، اذا شغلته الفعالها .

فاذا اخذ (2) الجس الظاهر في خاص فعله استتبع الحس الباطن ، [ فنقله العقل اليه ] (4) وتعطل عليه (19 أ) الفكر الذي لا يتم دون القوة المفكرة ، وانجذبت (9 النفس ايضا الى الظاهر ، واقبلت بكليتها عليه ، فان من شأنها الاشتغال بالفعل الاقوى من افعال (9 قوى البدن ، فيثبت افعاله (8 الاستبدادية التي لا يحتاج فيها الى المفكرة ايضاً .

وكذلك ١٥ اذا تخلص البدن ١١ الباطن لعلمه ، ركدت الحواس الظاهرة ووقفت في افعالها ، وهكذا حال ١١٠ جميع القوى ، [ فان الشهوة شاغلة للنفس عن الغضب ، والغضب عن الشهوة . ثم ان كانت النفس قوية قد استفادت ملكة الاستعلاء والتسلط على القوى البدنية ، فاذا استنامت الى افعالها اللذاتية أذعنت جميع القوى ] ١١٠٠ تحمت تصريفها واستعمالها اياها بحسب مصالحها المنافرة (١١١) ولم تجد الى المعارضة سبيلاً .

فها كان من القوى انما يعين (13) النفس في هذا المرام بالسكون والركود ، كان منه ذلك . وما كان اعانته (13) يتردده على نحو ترديده وتصرفه تصريفه (14) وانطباعه وانتقاشه (13) بنقوش جزئية في لباس المادة و (15) علائقها ، محاذية للنقوش الكلية البريئة عن شوائب (17) المادة الفائضة من العالم العقلى ، او محاكية لها بوجه ظهر اذعانه فيه (18) .

## [ المقدمة الخامسة ](١٥١) :

ان الحس المشترك الذي هو مرآة الصور المحسوسة ، ولوح النقوش الجزئية ، التي لا يتم [ الادراك الحسي ] مع دون انطباع الصور فيه [ كها ينطبع من الظاهر عن الباطن ، واذا انطبع عن الباطن كان المنطبع فيه ] (١١) مشاهداً حسب مشاهدة الحسيات الخارجة .

 <sup>(1)</sup> و: استعملتها. (2) و: ـ اخد. (3) م: ففقد العقل التنبه. (4) ر: والحديث. م : .. افعال . و : \_ افعالما . (6) (7) م: وكذا . م : ـ البدن . . (8) و : ـ حال . (9) ·[ ]-: e (10) (11) و: الناجزة . و:تعين. (12)(13) م: اعلاته. م: تصرفه . (14)(15) م: زو انطباعه . (16) و: من . (17). و : الشوائب . (18) م: بلذاعاته . (20) و: ادراك الحس. (19) ر: ـ[ ]. ·[ ]-: (21)

فليست الصور المحسوسة المنطبعة فيه تصير ١١١ مشاهدة كور ودها ١١١ من خارج ، بل بتمثلها وارتسامها في هذه الآلة . فاذا تمثلت فيها صورة (١٤ ب) لا ترد١١١ من خارج بل من داخل ، كانت مشاهدة ايضاً . فان المرأة لا يختلف انطباعها ١١١ بالصور لاختلاف جهات الصور ، بل تنطبع بكل صورة حوذيت بالمرأة ١١١ جهتها اذا ارتفعت الحوائل .

والقوة المتخيلة شأنها اختراع الصور بالتركيب والتفصيل كما فدمنا ، فاذا انطبعت تلك الصور في الحس المشترك رؤيت ش مشاهدة كما ترى الصورة الواردة من خارج ، اذ المدرك الحسي ش الحقيقي هو نفس ما انطبع في هذه الآلة ، [ اما الحاذي فهو محسوس على معنى ما انطبع في الآلة مثال ] ش ، [ لان ذلك ] ش الامر الخارجي هو نفس المحسوس . وكلما شن انطبعت صورة في هذه الآلة الله وردت من خارج او من داخل ، وانتزعت منه الامر الخارجي او الداخلي حصلت المشاهدة والادراك الحسي .

واذا(13) فرغنا من امر(14) المقدمات ، فلنشرع في ذكر [ المقصود من ] 15) من هذا الفصل فنقول :

ان هذه الصور (10) التي يراها [ المرضى والنّوم والكهنة ، والتي يراها ازكياء النفوس من الانبياء والاولياء ] (17) ، كلها لا نسبة لها الى امر محسوس (18) خارجي ، فان الامور المحسوسة الخارجية لا يختص بدركها شخص دون شخص (19) آخر ، مساوله بالنسبة (18) المحسوسة الخارجي ، فاذا ورودها على الحس المشترك انما هو من داخل ، اعني من القوة المتخيلة الدائمة الحركة في التصورات (12) والتخيلات والمحاكيات ، اعني الانتقالات من المتخيلة الله ما هو اقرب (22) منه بوجه ما . ولو خليت المتخيلة وطباعها لما فترت عن طبع الحس المشترك بمثل هذه الصورة هنيهة (23) الا عند (24) كلال الروح الحائلة لها ، ولكن يصرفها (25)

| م : لورودها .   | (2)  | و: يصير.                                       | (1)   |
|-----------------|------|------------------------------------------------|-------|
| م: _ انطباعها . | (4)  | و : لا يرد .                                   | (3)   |
| م : رايت .      | (6)  | و : المرآة .                                   | (5)   |
| <b>،</b> []-: و | (8)  | و : الحس .                                     | (7)   |
| م: فكليا .      | (10) | م: اما .                                       | (9)   |
| و: ــمن .       | (12) | و : الحالة .                                   | (11)  |
| م: - امر.       | (14) | و : + قد .                                     | (13)  |
| م: الصورة .     | (16) | و : مقصود .                                    | (15)  |
| محسوس .         | (18) | و : تراهما ازكياء النفوس من الانبياء والاولياء | (17)  |
|                 |      | والمرخى والممرورون والنوم والكهنة .            |       |
| و : في النسبة . | (20) | م : _شخص .                                     | (19)  |
| م: قريب.        | (22) | و : التصويرات .                                | ·(21) |
| و:_عند.         | (24) | و : هيئة .                                     | (23)  |
|                 |      | و : تصورها .                                   | (25)  |

#### عن هذه الصورات امران:

- احدهما الحسيات، الخارجية المستخلصة (3) لوح الحس المشترك لرسومها ونقوشها ، فلا يتبع لرسم المتخيلة فتعوق المخيلة اذا عن العمل .

\_ والثاني تسلط العقل او الوهم عليها ، بالضبط والحفظ عن الاضطراب (١٠) والحركة ، لكن يستعملاها فيا يعنيها ، فتسكن لهما ساكنة عن (٥) التصرف في الحس المشترك . فاذا (١٠) انتفى الشاغلان او احدها ظهر سلطانها فأخذت في التلويح والتشبح . اما في النوم (20) فقد انكسرت صورة (١٠) احد الشاغلين (١٥) وهو الحس الظاهر ، فيتعطل الحس المشترك عا يتأدّى اليه منه ، فتقبل (٥) المتخيلة عليه بالاستيلاء ، وتنقش (١٥) فيه ما يجول في حرمها (١٥) من الصور المتخيلة فتنقلب تلك الصور (١٥) المتخيلة [ مشاهدة مرثية ] (١٥).

وافاء اما في حال (15) المرض ، فقد ضعف الشاغل الآخر وانحلت عقدة الضبط عن المتخيلة ، فان النفس أقبلت على الهم (16) الذي خرّب البدن بسبب المرض ، وانشغلت (17) به عن تثقيف المتخيلة وضبطها [ عن سبيل ] (18) الاذعان والانقياد ، فلا جرم قوى سلطان المتخيلة، وخلا (19) لها الجو [ فنفضت كتان سلوكها ] (20) ولم يبق في قوس (21) الارادة منعها (20)

وما يرى في حالة الخوف من الصور الهائلة [ المخوفة ، فهو ] (23) بهذا السبب . فان الحوف المستولي على النفس صدها عن تقويم المتخيلة تحت الضبط (24) ، فلا جرم استبدت المتخيلة برسم صور هائلة في الحس المشترك كصورة (25) الغول وغير ذلك [ مما يمكن ] (25) .

وكذلك قدص تستولي على النفوس الضعيفة العقل [ قبوى أخر ] على ، كشهوة

م: .. الحسيات . و : الصوب . (2)م: الاقتراب. م: التحصلة . (4) و: واذا . (5) : على . (6)م: الشافلان. و: سورة. (8) و: وينقش . (10)و: فيقيل . (11) و: حريها. م : الصورة . (12)(13) و: مرثية مشاهلة. م: - د . (14)(15) و : حالة . م: اللهم . (16)(17) و : واشتغلت . م: على سنن . (18)(19) و : خلي . و: فنغصت كناية تلويجها , (20)(21) و: غوس ٠ و: نزعا . (22)م: الضغط. (23) ۲: ا (24)(25) م: ـ كصورة . ·[ ]-: e (26)(27) م: ـقد. م : القوى الأخر . (28)

شيء ، فتشتد تلك الشهوة حتى يغلب النفس ويصرفه (11 عن الضبط ، فنرى تلك الامور المشتهاة مشاهدة كما (2) ذكرنا .

الا ان هذه الصوران التي تشاهد في مثل هذه اله الاحوال قد تكون كاذبة، وهي التي لم يستند الى امر وراء المتخيلة ، بل كانت من اختراعاتها المبتكرة . وقد تكون صادقة ، وسبب ذلك ان من النفوس ما هو اقوى [ وتأثرها بالحوادث ] الله البدنية [ اقل ، فلا يشغلها ضبط القوى البدنية ] الله عن الافعال الله التي لها بذاتها ، بل [ اتسع كل امرين ] الله جميعاً . فربما التفتت فيا بين ذلك الى العالم العقلي ، فأدركت الله شيئاً من الغيب مما على التناه العقلي ، فأدركت الله شيئاً من الغيب مما إلى المعلم المتعدادها لقبوله ، فنزل (١٥) أثره الى مستقر التخيل ، فكسبته المتخيلة صورة مادية مناسبة له ، لان المتخيلة من معاوني (١١) النفس مذعنة لها في الصورة اللباس المادي في معدن التخيل ، انطبعت في الحس المشترك ، فرؤيت المناهمة الصورة اللباس المادي في معدن التخيل ، انطبعت في الحس المشترك ، فرؤيت المناهمة المناهدة المناهم والمرض .

وقد يكون لبعض النفوس ، في حال الصحة واليقظة ، مثـل هذه المشاهـدات ، وذلك بحسب(17) كمال قوتها وقوة المتخيلة ايضاً .

اما قوة النفس فأن يسع للجوانب المتجاذبة ، فلو يلويها عن الالتفات الى عالم القدس انصبابها الى الحواس واشتغالها بتدبير البدن .

[ و(18) اما القوة ](19) المتخيلة ، فبأن(20) لا يمنعها الحواس عن(21) استخلاص الحس المشترك ، وبذّه (22) عنها بذّاً (23) بالكلية . ولا (24) يبعد ان تقع لمثل هذه النفس في حالة (25)

<sup>(2)</sup> و: الم

<sup>(4)</sup> و: هذا .

<sup>(6)</sup> م: وتؤيدها بالجواذب.

<sup>(8)</sup> و: الأحوال.

<sup>(10)</sup> م: فاذا ادركت.

<sup>(12)</sup> و : ونزل . (14) م : استخدمته .

<sup>(14)</sup> م : فرایت . (16) م : فرایت .

<sup>(18)</sup> م: ـو.

<sup>(20)</sup> و: فان .

<sup>(22)</sup> ر: ينزه.

<sup>(24)</sup> ر: ئلا.

<sup>(1)</sup> م: وتصرفه.

<sup>(3)</sup> م: الصورة .

<sup>(5)</sup> م: الكاذبة التي .

<sup>(7)</sup> 

<sup>(9)</sup> م: تسمع الأمر.

<sup>(11)</sup> م: العقل ما. (12) م: قمير

<sup>(13)</sup> م: قوى . (15) م: عدها .

<sup>(17)</sup> و: بسب.

<sup>(21)</sup> و: -عن.

و: بزا (23)

<sup>(25)</sup> و: حال.

اليقظة التفاتات الى العقل الفعال ، واتصالات بجواهر الملائكة ، وانتهاز الفرص في ادراك المغيبات . فيفيض ذلك الاثر فيها الى عالم التخيل كها ذكرنا ، ثم ينطبع منه في اله الحس المشترك . فربما تسمع الله كلاماً منظوماً من هاتف او تشاهد منظراً في أكمل ابهته وأجل رتبته ] اله يخاطبه بكلام (ه) فيا يعنيه من عوارض امره . الا ان هذا الاثر الذي يفيض من النفس الى معدن التخيل ، ربما ارتسم [ بعينه ارتساماً قوياً لا يخالف ما في النفس ] الله الكلية او (۱۵۰ الجزئية ، وربما حكاه (۱۵ الخيال لغيره (۱۵ فانتقل عنه الى شبيهه او ضده (۱۸ م) و قريب منه بوجه ، كما يحكى السلطان بالشمس ، والعالم (۱۵) بالبحر ، وغير ذلك .

وعلى الجملة ، فسجية هذه القوة الحكاية والانزعاج بكل سانح الى الانتقال ، وانما يصرفها عن هذا الله المران :

- احدهما تمثل الصورة الملقاة (13) في النفوس من جانب القدس على نعت الجلاء (14) والوضوح ، فذلك صارف لها (15) عن التصرف فيها حسب ما تصرف الصور المحسوسة ايضاً عن ذلك لشدة (16) جلائها .

- والثاني الضبط الذي ١٦٥، بعثه بها من جهة النفس ، فان ذلك صارف ايضاً . فاذا عدم ١١٥ الامران جميعاً نفذت المتخيلة في انتقالاتها التي لها ١١٥ بالطبع فيارون ارتسم بعينه في المتخيلة ، كما يلقى في عالم الملكوت ، وكانت النفس معنية بتحصيله ، وبقي في الذكر منه [ كلام مضبوط في حالتي النوم واليقظة ] ١١٥ كان وحياً صراحاً لا يفتقر الى تأويل ، او حلياً ١٥٥ مستغنياً عن التعبير ، وما اضمحل هو ، وبقيت آثار محاكياته [ وتوابعه ، احتاج ] ١٥٥ الى التعبير ان كان حلياً ١٥٥ ، او الى ١٥٥ التأويل ان كان وحياً .

|                   | ——————————————————————————————————————       |
|-------------------|----------------------------------------------|
| (2) م: يسمع .     | (1) و:ائل.                                   |
| (4) م: کلام .     | ر3) ۲ - [ ] - نا                             |
| (6)م:و.           | (5) ر:-[ ]،                                  |
| (8) و: بغيره.     | (7) م : حكاما .                              |
| (10) و : والعلم . | (9) و : مثله .                               |
| (12) و : هلم .    | (11) و : ويحكي .                             |
| (14) و : الجلال . | (13) و: لللاقاة.                             |
| (16) م: لشد.      | (15) م: ـ نا.                                |
| (18) و: علمت .    | (17) م : ـ اللي .                            |
| (20) و: فيا .     | (19) و: الما.                                |
| (22) و: كليا .    | (21) م: في كلا الحالتين اعني النوم واليقظة . |
| (24) و: كليا.     | (23) م : وتوابعها فاحتاج .                   |
|                   |                                              |

واما النفوس التي ليس لها الله من القوة (12 أ) ما يتخلص الناتها عن شغل التخيل ، فربحا تستعين (أ) في حالة (أ) اليقظة [ بأفعال ما ] (أ) يدهش الحس ويحير الخيال ، ويحلل (أ) الروح الحاملة للمتخيلة ، كها يستعين بعضهم بسير حثيث ، وبعضهم بتأمل شيء شفاف او براق لامع يورث البصر ارتعاشاً . فان كل هذا بما يحير العقل ويدهش الخيال ، فتستعد النفس بسبب حيرتها وسكونها عن شغل النفس بأفعاله الانتهاز فرص الغيب كها ذكرنا ، وأكثر هذا يكون (أ) في حق [ ضعفاء العقول ، القابلة ] (أ) كل ما يحكى المهر الناس مسيس الجن ، مثل الصبيان والبله من الناس . فاذا صارت حواسهم وتخيلاتهم بهذا السبب ، وقد وكلوا بها(2) اوهامهم بمطلب معين ، لم يبعد ان يقع للنفس التفات (ألى عالم الغيب [ في هذه الحالة المتخيلة ] (أ) ، ويتلقى (5) ذلك المطلب (أ) . فتارة يسمع خطاباً فيظن (1) انه من جني ، وتارة تتراءى له صورة مشاهدة وشخص معين (الما يظن انه من اعوان الجن ، فيلقي اليه من امور الغيب ما ينطق (1) هو في غهار الحيرة والغشي ، ويشتهيه السامعون و يحذون حذوه في تدابير مهها تهم وترتيب شؤونهم السانحة والمستقبلة .

هذا تمام القول في هذا الفصل ، [ وهو كاف في معرفة ذلك الامر المستور ] الله . الفصل الثاني : يشتمل على مقدمتين [ يندرج فيهها المقصود ] النه :

#### المقدمة الاولى

هي ان تعلم ان الامور الحادثة الجزئية في هذا العالم انما تحدث عن امور ارضية وامور سهاوية .

اما الامور (23) الارضية فحدوث ما يحدث فيها بسبب قوى فعالة ، اما ارادية واما

<sup>(2)</sup> م: بخلص. (4) م: حال. (3) و: يستعيد. (6) و: يخلل. (5) ر: []. (8) و: افعالها. (7) و: الحس. (9) ر: يكون. (10) م: ضعيف العقل القابل. (11) و : ـ لهم . (12) و : ـ بها . (13) و : التفاوت . (14) و : \_[ ] . · (16) م : المطلوب منه . (15) و : ويلقى . (18) م: معاين . (17) و: ويظن . .[ ]-: (21) (19) م: ما يطرد . (20) م: -[ (22) م، ر: يحدث. (<del>23</del>) و: ـ الامور.

طبيعية ، تلاقي قوى " منفعلة اما طبيعية واما نفسانية . أما القسر فينتهي اليهها اذ لا قسر الا عن ارادة او طبيعة . وملاقاة هذه القوى ومواصلتها [ يتبع ايضاً ] [2] مواصلة من ] (3 قوى فعالة سهاوية . فان الارادة حادثة ايضاً ولا بدلها من سبب ، ولا يستند الى الارادة [ دائماً ، والا لتسلسلت ، ولا الى الطبيعة ، والا لبقيت الارادة ] (4 ببقاء الطبيعة .

وليس في الارضيات سبب يوجب غير هذين الا القسرة ، وما اخرنا ذكره الى المقدمة الثانية . وسيتضح [ ايضاً (21 ب) ان ذلك ] م ينتهي الى السهاوية ، فاذا من يصل تسلسل الارادة دائماً ، وبطل انتهاؤها الى الطبيعة ، ولا سبب ارضياً من غيرهما الا ما استثنيناه ، فحدوثها لا محالة بسبب سهاوى . وكذلك محدوث الطبيعة انما هو سبب سهاوي من وحدوث ما يحدث عنها هو من ثلاثة اوجه :

- اما بسبب حركاتها او an التشكيلات الحاصلة بسبب الحركات ،

- واما طبائع 121 اجسامها او طبائع نفوسها ، اذا استعدت الارضيات لقبول تأثيرها بسبب الحركات الساوية ، والتشكيلات (3) والمناسبات الواقعة بينها وبين الارضية ،

- واما بسبب تصوراتها للامور الجزئية ، وتصور الوجه الاصوب والاقرب الى الخير والصلاح من الوجهين المكنين فيها . فان النفوس الانسانية (١٥) مدركة للجزئيات على نحو جزئي ، او على نحو غير (١٥) عقلي محض ـ كها هو مقرر في العلم الاعلى من علوم (١٥) الحكمة ـ وتصوراتها سبب للحوادث ، فيحدث عنها ذلك الوجه الاصوب ، اذا لم يكن عنه سبب مانع (١٦) من السبين الاولين اقوى من هذا السبب .

وهذه الاسباب الثلاثة ايضاً (18) تستند الى مبدأ واحد لا سبب له ، على ما تقرر ترتيب الاسناد اليه في العلم الاعلى [ من علوم الحكمة ] (18) ، هو مسبب الاسباب ومبدع

و : ايضاً يتبع . (1) م: قوة . (2) .[ ]-: م:بين. (4) (5) و: النفس. م: ان ذلك ايضاً . (6) و : واذا . (7) م: أيضاً . و : وكذا . م: \_ سياوي . (10)٠٠: ٢ (11) و: الطبايع . (13) و: او التشكلات. م: الساوية. (14)(15) م: -غير ٠ م : \_ علوم . (18)(17) م: ـ ماتم ـ و : ـ ايضاً . (20)(19) و: -[].

الكل ، لا اله الا هو جلت ال كبرياؤه وعظمت الاؤه [ فهذه مقدمة ] ا. .

#### [ المقدمة الثانية ] ١٠٠ :

ان نعلم ان نفس الانسان قد تصدر عنها امور وحوادث من غر واسطة اله الله ولا ارادة ، وذلك بمجرده التصور ، كمن يمشي على جذع معروض على هاوية ، فتوهم السقوط يوجب اذعان الاعضاء وطاعتها للسقوط دون الثبات والاستقرار ، وذلك بمجرد الوهم القوي من غير واسطة شيء أخر ، حتى لو كان الجذع ملقى على قرار يمكن من العدو عليه دون السقوط لانتفاء (١٠) ذلك الوهم القوي .

وقد يصدر عنها انفعالات في البدن واستحالات في الكيفيات من غير فعل وانفعال جسماني ، او ملاقاة بين العناصر الفاعلة بكيفياتها بعضها في بعض (22 أ) ، كهيئتي ١٠٠٠ الغضب والغم ، الموجبتين ١١٥ انفعالاً بدنياً من اشعال ١١٠٠ حرارة وخودها ، وكتغير المزاج ١١٠٠ قليلاً قليلاً ، ووقعه من مرض او صحة بمجرد وهم ، وكانتشاء آلة الجماع بسبب تخيل الجماع ١١١٠ وحصول صور مشتهاة في الوهم ، وليس ذلك بواسطة امر طبيعي اوجب ١١٠٠ استحالة مزاج ، وزيادة حرارة ، ويكون بخاراً ويقوى في العضو المخصوص حتى انتشرت ١١١١ بسببه ، بل مجرد ١١١١ وقوع هذه الصورة في الوهم ، اوجب ١٤١١ هيجان هذه الحرارة وتبخيرها للرطوبة ، [ وتنفيذها للبخار ] ١١٠٠ والريح في الألة ١١٠١ .

وقد وصفنا في المسألة المتقدمة ان نفس الانسان ليس علاقتها مع البدن علاقة انطباع او حلول فيه ، بل نوعاً (١٥) آخر من التعلق ، وهو حدوثها فيه (١٥) فتعني بتدبيره وتهشم بمصالحه (٢٥) بسبب الالف الفطرى بينهها .

[ فاذا كانت ](2) بعض النفوس قوية جداً غير منجذبة (2) الى البدن بالكلية ، اما

·[ ]-:e م: جل. (1) (2) م: ـ آلة . و : الثاني . (4) (3) و : لا ببقاء . و: مجرد. (5) (6)و : الموجبين . ر: كهيئة . (8) (7) و : مزاج . م: استعمال. (10)(9) م: اوحسب. م: - الجماع. (12)(11)م: انتشر. و : بمجرد . (14)(13)م : وتنفيذ البخار . م: او حسب . (16)(15)و: آلة. و : نوع . (18)(17)م: لمصالحه . (20)م : معه . (19)م: المنجذبة . (22)(21) م: فان كان .

بسبب مزاج اصلي يوجب اختصاص تلك النفس بمثل هذه الهيئة ، او المزاج الحادث الاصلي [ يقتضي مثل ذلك ] من او بسبب مجاهدة في تزكية النفس وتصفيتها وقطع علاقاتها الله بقدر الامكان عن البدن وكدورات الطبيعة ، كها هو لأولياء الله تعالى الابرار ، أمكن ان يتعدى تأثيرها الى غير بدنها ، فيحدث عنها انفعالات في عناصر العالم حتى يشفى المريض باستشفائه ، ويسقي الارض باستسقائه ، ويحدث الحسف والزلزلة والطوفان والصواعق ، [ او يصرف الوباء والموتان بدعائه ] من او يبدل نقرة الطيور وطيرانها بالهدوء والوقوع ، وسورة السباع وسطوتها الله بالسكون والخضوع ، الى غير ذلك من خوارق العادات التي تحكى عن الانبياء والاولياء المتقين .

وقد نرى من هذا القبيل ما ليس بنادر ، وهو الاصابة (22 ل) بالعين ، فان العاين اذا تعجب من شيء كانت حالته النفسانية عند التعجب منهمكة للتعجب منه بخاصية لا توقف عليها ، وانما يستمد هذا من تقصير (١٠) التأثير فيا بين الاجسام من (١٠) الملاقاة ، او نفوذ (١١٠) كيفيته من (١١) جسم في غيره بسبب قرب او (١١) بعد او محاذاة ، او نسبة بينها ، . اما دا، من تأمل ما قلناه من طاعة العناصر لتصورات النفوس ، عزل هذا الشرط عن ولاية الاعتبار .

## واذا تقررت المقدمتان فلنرجع الى الغرض فنقول :

[ هنا ثلاثة الفاظ] (14) يستعملها الجمهسور وهسي : السحسر والسطلسات والنيرنجات ، وقد نميز في (15) العقل ثلاثة امور يخالف كل [ واحد منها الآخر] (16) فلنخص كل لفظ منها (17) بمعنى من هذه المعانى (18) الثلاثة .

فأحد ١١٦١ هذه المعاني الأثار النفسانية والانفعالات التابعة للتصورات المجردة من غير واسطة امر طبيعي ، فهذه التصورات اذا استعملت في الشر وايذاء الخلق ، وتوريطهم ٢٥٥٠

م : حادث . (1) م: تخيل ذلك . (2) **ر: علاتها.** (3) م : ـ تعالى . (4) .[ ]-:e (5) م: وصورة . (6) م : - وسطوتها . (7) م: يعض . (8) و: على . (9) (10)م : وتعود . م: ي . (11) (12)7: 6. و: فلما . (13)و : ههنا الفاظ ثلثة . (14)م: بالعقل . (15)(16)م: منها صاحبه. م: \_منها. (17)(18)م: ـ المعاني . و : واحد . (19) (20)و : وتوسيطهم .

في مهاوي الضرر ومقاحم الأفات والفتن سميت سحراً ، تمييزا له لفظاكها تميزا المعنى .

وثانيها امور غريبة تحدث بين الله قوى سهاوية وبين الجسام ارضية . محصوصة الله بهيئات الله واشكال واوضاع ، ولتخص باسم الطلسهات .

وثالثها امور غريبة [ تحدث ٥٠ من الاجسام العنصرية لخواص غريبة ١٠١٦ فيها مثل٠١٠ جذب المغناطيس للحديد ، ولتخص باسم النيرنجات .

فأما ما يستعمل (١١) من الدخن والبخورات والرقى ، وغير ذلك من الافعال ليتراءى لهم اشتخاص يعتقدونها الجن ، [ فنشير عليهم ] ١١١ بتعاطي افعال صحيحة فيا هم بصدده من المرام ، فهو مركب من جميع هذه الامور . اما من حيث يتراءى لهم اشخاص ، فهو من قبيل الاطلاع على الغيب بسبب ربط الوهم ، وتعليق القلب بمطلب نفسه الله ، ومباشرة افعال [ صارفة المهم ] ١١١) الى ذلك الصوب على الخصوص ، (23 أ ) ، فلا غرو ان يلتفت النفس فيا بين ذلك عند استقرار الخيال لهذا الطلب الى العالم الله العقلي ، ويطلع على امر غيبي مناسب لما يهمه ، فتلقاه (١١) القوة المتخيلة [ وتمثله اما ]١١٠١ على وجهه ، او محكياً ١٥٥ بنوع على ما قدمناه .

ومن حيث ان مباشرة تلك الاعمال المشار اليها ، تستتبع ١١٥١ أثاراً غريبة ١٦٦ فهو من قبيل الطلسهات ، ان احتيح الى رعاية مناسبة بين تلك الافعال المشار اليها، ١١٥ وبين قوى سهاوية ، او من قبيل النيرنجات ان استغنى عن تلك الشريطة .

واما وراء ذلك مما يعتقد من (١١) امر الجن ، وانها اجسام لطيفة تتشكل (١١٥) بأشكال مختلفة (21) فقول لا محصول له ، فليس (22) الجن الا بعض هذه الأشباح (23) المتمثلة في

و : پيز . (1)

و : \_ مخصوصة .

<sup>-</sup> ا - ا ا ⋅ م ، و : مجدث . (5)

و : كمثل . (7) و: فلنشر، ـ عليهم. (9)

و: العلم . (12)و : صارف هم . (11)

م : فتلتقي ، و : فيلقاه . (14)(13)

و : محلا . (15)م : اخرى . (17)

<sup>(19)</sup> م: في . م : \_ محتلفة . (21)

م: الأشكال. (23)

م: من . (2)

م: بهيئة .

و : ما يستعملون . (8)

ا(10) و: ـ تفسه.

م: فيمثله ، . اما .

م ، و : يستتبع . (16)

م:با، (18)

م، ر: يتشكل (20)

م : وليس . (22)

الباطن ، اما للكهنة ١١١ على اختلاف اصنافهم من ١٤٠ السحرة والمطلسمين او لضعفاء العقول .

فأما ما يتمثل لأزكياء النفوس من الانبياء والاولياء(٥) ، فهم الملائكة المتشبحة(١١) ، المتصورة بصورة الاجسام ، وما يلقونه اليهم [ من الكلام ] (5) فهو وحي صراح من عند الله تبارك 🗝 وتعالى ان كان الملقى اليه نبياً ، أو الهام 🕾 [ أو كرامة ] 🕾 أن كان ولياً .

[ والله أعلم . تمت الرسالة في بيان المعجزات والكرامات ، بحمد الله وحوله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ] الله .

(1) م: للمكهنين .

(3) ر: - الأولياء.

o . [ ] . ا

م : والهامأ .

(4) م: الستحقة . (6) و: ـ تبارك.

(2) و:و.

(8) م : .. او كرامة .

و: واذا بلغنا هذا المبلغ ، فلنختم رسالتنا هذه بالحمد لواهب معقىل ، والصلوة على خبر خلقه محمد ، وآلـه الطاهرين ، رضوان الله عليهم اجمعين .

6 \_ في العشق

اثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة النسخ المخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السطر |    | صفحاتها | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة | المكتبة     |
|---------------------|----|---------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 19                  | 37 | 7       | نسخ   | ن     | 4894            | نور عثمانية |
| 18                  | 17 | 17      | فارسي | د     | (9) 3447        | احمد الثالث |
| 10                  | 27 | 16      | ثلث   | ظ     | 5433            | الظاهرية    |

اما النسخة المطبوعة فموجودة في 1 رسائل في اسرار الحكمة المشرقية ، ، وقد اشرنا اليها بحرف م .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية .





الصفحة الاولى من مخطوطة الظاهرية

## بسم الله الرحمن الرحيم

### [ رسالة في العشق للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا ]

سألت اسعدك الله يا ابا(2) عبد الله ، الفقيه المعصري \* ، ان اجمع لك رسالة تتضمن (3) ايضاح القول في العشق على سبيل الايجاز ، فأجبتك (4) لا زلت طالباً للخيرات ، توخياً لمرضاتك وقضاء للوازمك (5) ، وجعلت رسالتي اليك (4) متضمنة فصولاً سعة (7) :

احدها، في ذكر سريان قوة العشق في كل واحد من الهويات ،

وره الثاني في ذكر وجود العشق في الجواهر البسيطة [ الغير الحية ] ١١١١ ،

والثالث في ذكر وجود العشق في الموجودات [ ذوات قوى متغذية ] س من جهة قواها المغذية(2) .

والرابع في ذكر وجود العشق في الجواهر الحيوانية من حيث لها قواها(13) الحيوانية ، والخامس في ذكر(14) عشق الظرفاء والفتيان(15) [ للاوجه الحسان ](16) ، والسادس في ذكر(17) عشق النفوس الالهية .

والسابع في خاتمة الفصول .

| (1)                      | ظ: الحمد نة ، والصلاة والسلام على رسول الله ،<br>وصلى الله عليه وسلم .                                                                | (2) م: يا عبدالله، ن، د: يا با عبداالله.                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3)<br>(5)<br>(7)<br>(9) | ن ، د ، م : يتضمن .<br>م : لمرامك .<br>: ـ سبعة .<br>ظ : ـ و ، وكذلك ساقطة في د الثاني والثالث والرابع<br>والحامس والسادس والسابع » . | . (4) ظ: فأطلبتك .<br>(6) ظ: ـ الميك .<br>(8) م . ظ: الأول .<br>(10) د ، ں ، ظ: غير الحسية . |
| (11)<br>(13)<br>(15)     | <ul> <li>م: وذوات قوى مغذية ، ظ: ذوات القوى المعدنية .</li> <li>م: القوة .</li> </ul>                                                 | (12) ظ: المعدنية .<br>(14) ن، د، ظ: ــ ذكر .<br>(16) ن، د: ـ-[] .                            |

 <sup>(17)</sup> ن، د: - ذكر.
 (\*) في ظ: الفضولي، وهو محمد بن عبد الله بن احمد ... - 460 هـ)، حكيم من تلامـذة اسن سينا . من أشاره:
 و الفارقات و و اعداد العقول والافلاك وترتيب المبدعات و . كان ابن سينا يقول للمعصومي : انت مني بحنزلة ارسطو من افلاطون . ( الاعلام ، مج 6 ، ص 228) .

## الفصل الأول في ذكر سريانه المشق في كل واحد من الهويات

كل واحد من الهويات المدبرة ، لما كان بطبيعته (ع) نازعاً الى كهاله ، الذي هو خيرية [ هويته المنيلة ] (د) عن هوية الخير المحض ، نافراً عن النقص الخاص به ، الذي (ه) هو شريته (د) الهيولانية والعدمية ، اذ كل شر فمن (ه) علائق الهيولى والعدم . فبين ان لكل واحد من الموجودات المدبرة توقانا (م) طبيعياً وعشقاً غريزياً ، ويلزم ضرورة ان يكون العشق في هذه الاشياء سبباً للوجود لها ، لان كل واحد مما تعبر (ه) عنه مترتب تحت امور ثلاثة :

- ـ اما ان يكون [ فائزاً بخاص ] ﴿ الْكَمَالُ ،
  - ـ او ممنوا بغاية (١٥) النقص ،
- ـ او متردداً بين الحالتين ، حاصل الذات على مرتبة التوسط بين الامرين(١١)

ثم ان البالغ في النقص غايته هو(21) المنتهي الى مطلق العدم ، والمستوفي لجميع علائقه ، فبالحري ان يطلق عليه معنى العدم المطلق ، ثم الحقيق(23) باطلاق العدمية(40) عليه . وان استحق ان يعد (25) في عداد (60) الموجودات عند تقسيم او توهم ، فلن يعد وجوده وجوداً ذاتياً ، بل لن يستجاز (17) عليه اطلاق الوجود الا بالمجاز ، ولن يتعرض لاعتداده من جملة الموجودات الا بالعرض .

فاذا الموجودات الحقيقية اما ان تكون (٥) موجودات مستعدة (٥) بنهاية الكمال ، او

| م : بطبعه .          | (2)  | ﻡ : + ﻗﻮﺓ ، ظ : ﻭﺟﻮﺩ .              | (1)  |
|----------------------|------|-------------------------------------|------|
| ظ: ـ الذي .          |      | م : هوية المنبعث .                  | (3)  |
| م: من .              |      | ظ: الشرية .                         | (5)  |
| ،<br>م، ظ: يعبر.     |      | م : شوقاً .                         | (7)  |
| د : لغاية .          |      | م : فائقاً بخاص ، ظ : فائزاً بخاص . | (9)  |
| -<br>م: فهو .        |      | م : امرين .                         | (11) |
| ظُ: العدم .          |      | ظ: الحقيقي .                        | (13) |
| د، ن، اعداد، ظ: عدد. |      | ظ: يعدم المطلق .                    | (15) |
| د : يكون .           | (18) | ظ : يسحب ان ن ، د : وردت دون نقط .  | (17) |
|                      |      | ظ : مدتبعات                         | (19) |

موصوفة بالتردد بين [ نقص عارض ] ١٠٠٠ من جهة ما ، وكهال موجود في الطبع .

فاذا جملة الموجودات لا تعرى عن ملابسة كهال ما ، وملابستها لها بعشق ونزاع ، في وطبيعتها به إنه ما توجد الله متأحدة بكها لها ملازمة لها ، .

ومما يوضح ذلك من جهة إلى العلة واللمئية ان كل واحد من الهويات المدبرة ، [ لما كان (١) لا يخلو عن كمال خاص به ، ولم يكن مكتفياً بذاته لوجود كماله أن ، اذ كمالات الهويات المدبرة ] (١٠) [ مستفادة من ] (١١) فيض الكامل (١١) بالذات ، ولم يجز (١١) ان يتوهم ان هذا المبدأ المفيد الكمال (١١) يقصد [ بالافادة واحداً واحداً إ (١١) من جزئيات (١١) المويات ، على ما اوضحته الفلاسفة ، فمن الواجب في (١٥) حكمته وحسن تدبيره ان يغرز فيها (١٦) عشقاً كلياً حتى يصير بذلك مستحفظاً لما نال من فيض الكمالات الكلية ، ونازعاً الى [ الايجاد لها ] (١١) عند فقدانها ليجرى به (١١) امر السياسة على النظام الحكمي (١١٠) .

فواجب اذن وجود هذا العشق في جميع الموجودات المدبرة وجوداً غير مفارق البتة ، والا لاحتاجت الى عشق آخر يستحفظ هذا العشق الكلي عند وجوده اشفاقاً عن عدمه ، ويسترده عند قوته قلقاً (22) لبعده ، وصار (22) احد العشقين معطلاً لا طائل له ، ورجود المعطل في الطبيعة ، اعني الوضع الالهي معطل (23) على انه لا عشق له (24) خارجاً عن (25) العشق المطلق الكلي ، فاذن وجود كل واحد من المدبرات بعشق غريزي فيه (26) .

ولنجعل لهمتنا(22) في [ هذه المراتب ](23) مرقى(23) اعلى عما قدمناه ولنفحص عن [ الموجود العالي عن التصرف ](30) تحت تدبير مدبر(31) لعظم شأنه ، فنقول ان الخير لذاته(31)

| م : ونزوع .                  | (2)   | ظ: العارض .                       | (1)  |
|------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| د ، ظ : ما يوجد .            | (4)   | ظ : هوية ذاته ، م : طبيعتها الى . | (3)  |
| ظ: ـ جهة .                   | (6)   | ظ: _ الها .                       | (5)  |
| م : كيالاته .                | (8)   | م : ـ كان .                       | (7)  |
| م : مستفاضة عن .             | (10)  | ` ط:-[ ]،                         | ,9)  |
| د ; نجز .                    | (12)  | ظ: الكهال .                       | (11) |
| ظ: واحداً واحدا بالافادة .   | (14)  | م ، ظ : للكهال .                  | (13) |
| ظ: من .                      | (16). | ظ : الجزئيات .                    | (15) |
| ظ: الاتحاد بها .             | (18)  | م ، ظ: فیه ۔                      | (17) |
| ظ، الكلي .                   | (20)  | ظ: بها .                          | (19) |
| م : ولصار .                  | (22)  | م : د : قلعا .                    | (21) |
| ط: ـ له .                    | (24)  | مٰ ، ظ : باطل .                   | (23) |
| م ، ظ : فيه .                | (26)  | م: من .                           | (25) |
| م : هذا المرام .             | (28)  | نُ ، د : لها ، ظ : لههنا .        | (27) |
| ظ: الوحود العاري عن التصرف . | (30)  | ن : مرمى .                        | (29) |
| م : بداته .                  | (32)  | ظ: مديره .                        | (31) |
|                              |       |                                   |      |

معشوق ، ولولا [ ذلك لما ] ١١٠ نصب كل واحد مما يشتهى او [ ان يتوق ] ١٥٠ او يعمل عملاً عرضاً امامه يتصور ١١٠ خيريته . فلولا ان الخيرية بذاتها معشوقة والا ١١٠ لما اقتصرت الهمم على ايثار الخير في جميع التصرفات .

وكذلك (1). الخير عاشق للخير ، لان العشق ليس في حقيقته (1) [ الا استحسان ] (1) الحسن والملائم جداً ، و [ هذا العشق ] (8) هو مبدأ النزوع (1) اليه عند بينونته (10) ان كان عما يباين ، والتأحد (11): عند وجوده .

ثم كل واحد من الموجودات يستحسن ما يلائمه (12) وينزع اليه مفقوداً ، والخير الخاص المنيل (13) للشيء في الحقيقة او (14) الحسبان فيا اظن ، هو الملائم بالحقيقة [ او الحسبان ] (15) ، ثم (65 أ) الاستحسان والنزاع والاستقباح ، و (16) النفرة في الموجود (17) من علائق (18) خيريته لانها لا تطلق على الموجود (19) على وجه (20) الاستصواب بالذات الا من جهة خيريته ، لان الصواب اذا وجد عن الشيء بالذات ، فهو لسداده وخيريته .

فبين(١٥) ان الخير منا(١٤)يعشق ما(٢٥) هو خير لنا(٢٥): اما الخاص به واما المشترك. وعلة (٢٥) العشق [ هو ما قد ](٢٥) نيل او ما (٢٦) سينال منه(٢٥) أي من جملة (٢٥) المعشوق. وكلما زادت(٢٥) الخيرية زاد استحقاق المعشوقية ، و(٢١) زادت العاشقية للخير.

واذا (عدر هذا فنقول أن الموجود (33) المقدس عن الوقوع تحت التدبير أذ هو الغاية

د،ن: ـو.

ظ: الوجود .

(31)

(33)

(32)

ظ: فاذا .

ظ: ذاك ، لما . (1) م : يتوخى ، ظ : او يتوقى . (2)ن، د: الحقيقة . (3) م: ـ والأ . (4)م : ولذلك . م: الحقيقة . ن ، د : حقها . (5) (6) (7) ظ: الاستحسال. د، ن، ظ: ـ هذا . العشق . (8) (9) ظ: النزاع . م: غيبوبته . ظ: هويته . (10)ن ، د : والتأخد . (11)ظ: ما لا يلائمه. (12)د : والمنيل . (13)(14)م:و. ۰[ ]-∶**ر** (15)(16)م: او . ظ: الوجود. (17)ظ: علاين . (18)م ، ظ : الوجود . (19)د : الوجه . (20)(21) د، ڼ،م: فيين. م ، ظ: \_ منا . (22)م: يما. (23) م،ظ:لنا. (24)م: وكل. (25)ظ: ما . (26)(27) د،ظ: ـما. د ، ن : ـ منه . (28)(29) ٺ، د، ظ: ـ جملة . د ، ن : ازدادت .

في الخيرية، فهو الغاية الفاية الله المعشوقية، والغاية في عاشقيته الغاية في معشوقيته النه الله عنى بذلك ذاته تعالى الله الخير يعشق الخير بما يتوصل به اليه من نيله وادراكه ، والخير الأول مدرك لذاته بالفعل [ في الذهن ] الله فاذا عشقه له أكمل عشق واوفاه ، واذ الصفات الألهية لا تمايز بينها للذات الله في الذات ، فاذن العشق هو صريح الله الذات والوجود ، اعنى في (11) الخير المحض (12) .

فاذن الموجودات اما ان يكون وجودها بسبب عشق فيها ، واما ان يكون وجودها [ هو العشق بعينه ] (13) .

فتبين ان الهويات لا تخلو عن العشق ، وذلك ما أردنا ان نبين .

<sup>(1)</sup> م: هو. (2) ظ: القائية.

<sup>(3)</sup> ظ: العاشقية . (4) م: معشوقيته .

<sup>(5)</sup> ط: ـ [ ] . (6) م: + العالي المقدس .

<sup>(7)</sup> م، ظ: ابد الدهر في الدهر . (8) م، ظ: وأذا .

<sup>(9)</sup> م: بالذات . (10) ظ: عين .

<sup>(11)</sup> ظُـ: ـ في . (13) م: والعشق هو هو ، ظ: العشق هو هو نفسه .

# الفصل الثاني في ذكر وجود العشق في [ البسائط الغير الحية ] (١)

البسائط الغير الحية (2 على [ اقسام ثلاثة ] (3) : احدها الهيولي (4) الحقيقية ، والثاني الصورة التي لا يمكن لها القوام [ بانفراد ذاتها ] (5) ، والثالث الاعراض .

والفرق بين الاعراض وبين(6) هذه الصورة ، ان هذه الصورة(7) مقومة للجواهر ، ولذلك استحقها الاوائل من الالهيين ان(6) يجعلوها من اقسام الجواهر ، لكونها جزءاً(9) للجواهر القائمة بذواتها(10) ، ولم يحرموها من سمة(11) الجوهرية(12) لاجل امتناع وجودها بمفرد(13) الذات ، اذ الجوهر الهيولاني هذا حاله . ومع [هذا لا نستنكر](14) اعتداده من جملة الجواهر لكونه في ذاته جزءاً (13) للجواهر القائمة بذاتها(10)، إبل ولان يخصوها] (11)، اعني الصورة الجزئية(13) في الجوهرية على الهيولي . اذ هذه الصورة الجوهرية بها يقوم الجوهر بالفعل جوهراً ، ومها وجد اوجب(19) وجود جوهر بالفعل ، ولاجل ذلك قيل ان الصورة جوهر بنوع فعل . واما الهيولي فهي معدودة مما (20) يقبل الجوهرية بالقوة ، اذ لا المسورة جوهر بنوع فعل . واما الهيولي فهي معدودة مما (20) قبل انه جوهر بنوع قوة .

فقد تقرر في عنه هذا القول حقيقة الصورة ولا يحـل (22) اطـلاق هذه الحقيقـة على العرض ، اذ ليس هو بمقوم للجوهر ولا معدود بوجه من الوجوه جوهراً .

فاذا تقرر هذا فنقول ان كل واحد من هذه الهويات البسيطة الغير الحية (ع) قرين

```
ظ: الجواهر البسيطة الغير الحسية .
                                                                               (1)
                 ظ: الحسية.
                                                      م : ثلثة اقسام ، ظ : ثلاثة .
                                                                               (3)
                 ن: الهيولا.
                              (4)
                                                            م : بالانفراد بذاتها .
                                                                               (5)
                               (6)
                  م : ـ بين .
                                                             (7) د ، ن : الصورة .
                     ظ: لا .
                               (8)
                                                                    ظ: جزء.
                                                                              (9)
                 ظ: بذاتها.
                              (10)
                                                   د ، ن : قسمة ، ظ : ـ سمة .
                                                                              (11)
              ظ: الجوهرية .
                              (12)
                                                                  م:عقرده.
م: ذلك لا ينكرظ: لا يستنكر.
                              (14)
                                                                   ظ: جزء .
                                                                              (15)
            م ، ظ: بذواتها .
                              (16)
                                                             ظ: ولا نحصرها.
                                                                             (17)
           د، ن، م: عزية.
                              (18)
                                                                 ظ: وجب .
                                                                               (19)
                   ظ: فيها .
                              (20)
                                                                     (21) ظ:من.
         (22) د، ن، ظ: لا يحمل.
```

(23) ظ: الجسمية.

عشق غريزي لا يتخلى الله عنه البتة ، وهو سبب له في وجوده ، فأما الهيوني ، فلديموميه الزاعها الى الصورة المفقودة الله ، ولوقوعه الله بها موجودة الله ، ولذلك تلقاها متى عريب عن صورة بادرت الى الاستبدال عنها بصورة اخرى ، اشفافا عن الله ملازمة العدم المطلق ، فالهيولي المقد اذ من الحق ان كل واحد من الهويات نافر بطبعه عن العدم المطلق ، فالهيولي المقد للعدم . فمها كانت ذات صورة لم الله الله الحوض في العدم الاضافي ، ولولاها الله الحوض في ايضاح لمئية ذلك .

فاذنه الهيولي كالمرأة اللائمة الله الذميمة ، المشفقة على استعلام الله قبحها الله فمها انكشف قناعها غطت ذمامتها الله بالعلم الله فقد تقرر ان في الهيولي عشقاً غريزياً .

فأما الله المساورة ، فالعشق الغريزي فيها ظاهر لوجهين الله : احدها ما نجده ، في ملازمتها [ موضوعها ومنافاتها لما يستمحيه الله عنه ، والثاني ما نجد في ملازمتها ] . الكها لاتها ومواضعها الطبيعية حتى حصلت فيها . وحركتها الشوقية اليها متى باينتها كصور الاجسام البسيطة الخمسة والمركبات عن الاربعة . ولا صورة ملازمة [ غيراه هذه الاقسام البتة . واما الاعراض ، فعشقها ظاهر بالحد في ملازمة ] الما الموضوع ايضاً ، وذلك عند ملابستها (29) الاضداد في الاستبدال بالموضوع .

فاذن ليس يعرى شيء من هذه البسائط من ١٥٥٠ عشق غريزي في طباعه .

<sup>(1)</sup> م: لا يخلو.

<sup>(3)</sup> د ن ن ، م : مفقودة .

<sup>(5)</sup> ظ: موجوداً .(7) ظ: ملابسة .

<sup>,</sup>ر) ط: ماریسا. (و) ظ: ولم.

<sup>(11)</sup> م: لابسها.

<sup>(13)</sup> م: فإن ، ظ: فإذا

<sup>(15)</sup> د، نظ: المشفة عن.

<sup>(17)</sup> ظ: ذمامتها .

<sup>(19)</sup> م: بالكم .

<sup>(21)</sup> م : بوجهين .

<sup>(23)</sup> م: يسحبها . (25) م: كإلاتها ، ظ: كإلما .

<sup>.</sup> (27) ظعن.

<sup>(29)</sup> د ، ن : ملاجتها .

<sup>(2)</sup> م: لديمومة.

<sup>(4)</sup> م : وولوعها ، ظ : وولوجها .

<sup>(6)</sup> م، ظ: من.

<sup>(8)</sup> م : والهيولي .

<sup>(</sup>١٤١) ظ: ولولا هذا .

<sup>(12)</sup> م: - بنا

<sup>(14)</sup> د، ن، ظ: ـ اللائمة.

<sup>(16)</sup> م، ظ: استعلان.

<sup>(18)</sup> م: ذمائمها .

<sup>(20)</sup> ظ: واما .

<sup>(22)</sup> ظ: بالجد.

<sup>(24)</sup> ظ: \_ [

<sup>(26)</sup> ظ: وحركت.

<sup>(28)</sup> د : [ ] ورد في الهامش .

<sup>(30)</sup> م: عن.

# الفصل الثالث في الصوره النباتية ، اعني النفوس النباتية .

فنختصر (2) [ القول ههنا ] (3) فنقول : كها ان النفوس النباتية تنقسم الى [ ثلاثة اقسام ] (4) : احدها قوة التغذية ، والثاني قوة التنمية ، والثالث قوة التوليد ، كذلك العشق الخاص بالقوق النباتية على اقسام ثلاثة : احدها يختص بالقوى (5) المغذية ، وهو مبدأ شوقه الى حضور الغذاء [ عند حاجة الموادى اليه ، وبقائه في المغتذى بعد استحالته الى طبيعته ] (6) .

والثاني يختص بالقوة المنمية ، وهو مبدأ شوقها(» الى تحصيل الزيادة(» الطبيعية(» المناسبة في اقطار المغتذى .

والثالث يختص(11) بالقوة المولدة ، وهو مبدأ شوقها(22) الى تهيئة مبدأ الكائن(13) مثل الذي هو فيه(14) .

ومن البين ان هذه القوى مهما وجدت ، لزمتها هذه الطبائع العشقية ، فاذن هي في طبائعها (١٥) عاشقة ايضاً .

ظ: الصورة.

<sup>(3)</sup> م: ههنا القول.

<sup>(5)</sup> ظُ : بالْقوة

<sup>(7)</sup> ظ: -[

<sup>(9)</sup> م:زيا**دة**.

<sup>(11)</sup> ظ: يختص.

<sup>(13)</sup> م: كاتن. (15) ظ: طياعها.

<sup>(2)</sup> ظ: ولنختصر .

<sup>(4)</sup> ظ: اقسام ثلثة .

<sup>(6)</sup> م: المادة .

<sup>(8)</sup> م: شوقه .

<sup>(10)</sup> م: ـ الطبيعية .

<sup>(12)</sup> م: شرقه

<sup>(14)</sup> م: منه .

## الفصل الرابع في ذكر [ عشق النفوس(1) الحيوانية إداء

لا شك ان كل واحد من [ قوى النفوس ] (1) الحيوانية يختص بتصرف بحثها عليه عشق غريزي ، والا لما كان وجودها في البدن الحيواني الا معدوداً (۱۱) في جملة المعطلات ان لم يكن لها نفور طبيعي [ مبدأه بغضة ] (5) غريزية وتوقان (۱۱) طبيعي (۱۱) مبدأه عشق غريزي ، وذلك ظاهر في كل واحد من اقسامها . اما في الجزء الحاس (65 ب) منها خارجاً ، فلإلفه (۱۱) بعض المحسوسات دون بعض ، [ واستكراهها بعضها ] ۱۱۱۱۱ دون بعض ، ولولا ذلك لتساوت العوارض الحسية على الحيوانات ، ولما تصونت عن مباشرة المضرات بها (۱۱) ، ولتعطلت (۱۱) القوة الحسية في حقيقتها .

واما الجزء الحاس باطناً(13) ، فلاطمئنانــه الى الراحة عن(14) التخيلات المروحة وما ضاهاها اذا وجدت ، وتشوقه اليها اذا فقدت .

واما في الجزء الغضبي ، فلنزاعه الى الانتقبام والتغلب ، وaso الفرار من السلا والاستكانة ، وما ضارع ه ذلك .

واما في الجزء الشهواني ، فلنقدم امامه مقدمة ينتفع بها ذاتها(١١٦) ، وفيا يبنى عليه(١١٥) القول في الفصول ، وهو ان العشق يتشعب قسمين : احدهما طبيعي وحاصل(١١٥) لا ينتهي بذاته دون غرضه بحال من الاحوال ، ما لم يصادمه دونه قاسر(٢٥) خارجي ، كالحجر فانه

| ظ: العشق في الجواهر الحيوانية من حيث لهـ اقواهـ ا<br>الحيوانية . |      | د، ن، ظ: النفس.                      | (1)  |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| ، عربي ه<br>م : معلودة .                                         |      | م : القوى والنفوس ، ظ : قوى الانفس . | (3)  |
| ، ' وشوقان                                                       |      | ن ، د : معلوبة .                     | _    |
| ظ: الحاص .                                                       | (8)  | ظ: غريزي .                           | (7)  |
| م : واستكراهه بعضاً ، ظ : واستكراهه بعضها .                      | (10) | د ، ن ، ظ : فلالفها .                | (9)  |
| ظ: ولتوطلت .                                                     | (12) | ظ: الما .                            | (11) |
| د، ٺ،م: الي.                                                     | (14) | ظ : _ باطناً .                       | (13) |
| ظ : وما ضَّاهي .                                                 | (16) | م : عند .                            | (15) |
| ظ: عليها .                                                       | (18) | م : بداته .                          | (17) |
| ظ: وامر .                                                        | (20) | مٰ : ن ، م : وحامله .                |      |

لا يمكن ابدأ ان يقصر عن تحصيل غايته وهو الاتصال[ بموضعه الطبيعي](١) والسكون فيه ٢١٠ من ذاته ، اللهم الا من جهة عارض قهري ١٠٠ .

وكالقوة المغذية وسائر القوى النبانية ، [ فانها لا تزال ] ١٠٠ مزاولة لجذب١٠٠ الغذاء وتلحيمه البادن ما لم يصدها عنه مانع الم غريب .

والثاني عشق اختياري ، وحاصله الله قد يعرض بذاته عن معشوقه الله ، لتخيل استضرار بعارض امامه يزن١١١١ قدر ضرره على اوزان١١١١ نفع المعشوق(١١٥ ، مثل الحمار فانه اذا لاح له شخص ذيب(١٦) متوجهاً نحوه اقصر عن قضمُ الشعر وامعن في الهرب(١٦) لعرفانه الله من الغرر الله المر المال العارض له الله المراكب المراكب المرض عنه .

ثم قد يكون معشوق واحد ١١١١) لعاشقين : احدهما طبيعي العشق ١١٠١ ، والثاني اختياري ، مثل الغرض ٢٠٠١ بالتوليد اذا تدبر اضافته الى القوة المولدة النباتية والى ٢١٠) القوة الشهوانية الحيوانية .

فاذا تحقق هذا فنقول ان القوة [ الشهوانية من الحيوان ](22) اظهر (23) الموجودات عند الجمهور باستطباع (24) العشق(25) ، ولا (26) حاجة بنا الى (27) اظهار ذلك ، وليس معشوقه(28) في عامة الحيوان غير 20 الناطق الا [ معشوق القوة ] (30 النباتية نفسهـــا(31) . الا أن [ عشــق القوة ] النباتية لا تصدر عنه الافاعيل الا بنوع طبيعي ، وبنوع ادنى وأدون . وعشق القوة الحيوانية انما تصدر عنه بالاختيار ، وبنُّوع اعلى وافضل ، ومأخــذ (33) الـطف

<sup>(1)</sup> ظ: عن موضعه الحقيقي .

<sup>(3)</sup> ظ: قسوى .

م: من اوله تجذب ، ظ: من اوله لجذب .

ظ: عانع .

ظ: معشوق . (9)

<sup>(11)</sup> ن، د: وزان، ظ: اوزان.

<sup>(13)</sup> م: الذئب.

<sup>(15)</sup> ظ: لتخيله.

م،ظ: \_له. (17)

م: \_ العشق . (19)

م: ـ الى . (21)

<sup>(23)</sup> د، ن: اطرب.

<sup>(25)</sup> م: ـ العشق.

<sup>(27)</sup> م: ـاني .

<sup>(29)</sup> ظ: اعنى .

<sup>(31)</sup> م، ظ:بعينها.

<sup>(33)</sup> د، ن، ظ: وهي.

<sup>(2)</sup> ظ: ـ بيه .

ظ: فانه لا تزل. (4)

م: وتلحمه ، ظ: ولتلحيمه .

د ، ن ، م : وحامله . (8)

ن، د، ظ: يربى. (10)

ظ: العشق. (12)

م: هرب . (14)

م، ظ: ضرر. (16)

**ظ: الواحد .** (18)

ظ: العرض. (20)

ظ: الشهوة الحيوانية . (22)

ظ: لاستطباع. (24)

ظ: فلا . (26)

<sup>(28)</sup> م: ظ: بعينها.

<sup>(30)</sup> ظ: القوى.

ظ: العشق للقوة . (32)

واحسن . حتى ان بعض الحيوان فد يستعين في ذلك بالعوة الحسد، ولدلك ... ما نوه، العامة انه و خلص بالشهواب ، وان وجد للعامة انه فيها شركة لتوسطه (١٠) .

وقد توافق القوة البهيمية الشهوانية النباتية في الغرض ، بأن يكون حصوله لا يقصد اختياري بائنة (٥) ، وان وجد في صدور الفعل بينها (١٠٠٠ اختلاف في الاختيار وسلبه (١٠٠٠ مثل توليد المثل ، فان الحيوان غير الناطق ، وان تحرك [ بعشقه الطبيعي ] (١٠٠٠ المتغرز فيه من العناية الألهية (١٠٠٠ تحركاً اختيارياً يتأدى به الى توليد المثل ، فلن [ يكون الغاية منه ] (١٠٠٠ مقصودة بذاتها (١١٠) ، لان هذا الضرب من العشق غايته [ نفع نوعي ] (١١٠٠ ، أعني بهذا ان العناية الألهية ، لما اقتضت استبقاء الحرث والنسل (١١١) ، وامتنع المراد (١١٠١ من المقاء في الشخص الكائن لضرورة تعقب الفساد في موضع الكال (١١٠١ الكائن ، وحتى (١١١) اوجبت الشخص الكائن فطبع (١٠٠٠) في كل واحد من الشخاص (١١٠ المعني به [ من الانواع ] (١١٠ شوقاً الى تأثير ملازمة (١١٠ توليد المثل ، وهيا لذلك الشخاص (١١٠ المعني به [ من الانواع ] (١١٠ شوقاً الى تأثير ملازمة (١١٠ توليد المثل ، وهيا لذلك النطقية التي بها (١١٠ توقفت (١١٠ على حقيقة الكليات ، لا يستقل (١١٠ بادر)ك الغرض الخاص الى الأمور الكلية ، فلذلك صارت [ فيها قوته ] (١١٠) الشهوانية تشاكل القوة النباتية في التزامه الى هذا الغرض .

وتقرير هذا الفصل والفصل الذي تقدم نافع في كثير مما سيأتي اثباتـه، في هذه الرسالة [ بعون الله وحسن تدبيره ]an .

```
(i) ظ: ـ فلذلك .
                    (2) ظ: الى .
                                                              (3) د، ٺ، ظ: وهي.
      (4) م: التوسط، ظ: توسط.
                   م : + وان الشهوانية النباتية في الغرض بأن يكون حصوله بقصد احتياري .
(7) ظ: وسبيله ، د: مصصحة سبيله .
                                                                   م: عنها .
                                                                                (6)
                              (9)
               م: الالامية.
                                                            ظ: بطبعه العشقي .
                 (11) ظ: لذاتها.
                                   (10) د، ن : تكن العناية فيها ، ظ : تكون العناية منها .
                 (13) م : والفصل .
                                                                 (12) م : تقم نوعين .
                     (15) م: في .
                                                                   (14) ظ: المواد، .
     (17) د، ن: وحياً، ظ: وحيثاً.
                                                       (16) ظ: الكاين ، م: ـ الكيال .
            (19) م، ظ: استبقائها .
                                                                      (18) ظ: الى .
             (21) م: الاشخاص.
                                                         (20) م: فطبعت ، ظ: وطبع .
                 (23) ظ: بلازمه.
                                                                  (22) ظ: -[
                 (25) م: +ان.
                                                   (24) د، ننها الألاث، ظ: الآلة.
                 (27) ظ: يوقف.
                                                             (26) دىن، ظ: ـيا.
     (29) م: فيه القرة ، ظ: ـ قوته .
                                                   (28) م: لا يستغيد ، ظ: لا تستعد .
               (31) ظ: -[
                                                                (30) ظ: على اثباته.
```

## الفصل الخامس في ذكر(1) عشق الظرفاء والفتيان للأوجه(2) الحسان

## يجب ان نقدم امام عرضناد، في هذا الفصل مقدمات اربعاد،

احداها(ا) ان كل واحدة من القوى النفسانية ، مهها انضم اليها قوة أعلى منها في الشرف ، واجتازت النضهامها [ اليها وسريان بهائها ] الله فيها (اليادة صقولة وزينة ، حتى تصير بذلك افاعيلها البارزة عنها زائدة على ما يكون بها الغرادها، [ اما بالعدد الهي واما بحسن الانفاق (۱۱۱ ولطف المأخذ والرجاء (۱۱۱ في الانتهاء الى (۱۱۱ الغرض ، اذ كل واحدة من عاليها (۱۱۱ في قوة على تأييد السافل (۱۱۱ وتقويته ، وذب الضرر عنه (۱۱۱ وبيداً وذبا يوفيها (۱۱۱ من جهة قبولها له زيادة بهاء وكهال ، وكذلك تصريفاتها اياها في وجوه الاستعانات عما يفيدها الحسن [ والسناء كتأييد ] (۱۱۱ الشهوانية من الحيوان النباتية (۱۱۱ وذب (۱۱۱ ولا من العضية عنها من (۱۱۱ المرنقص مادتها ) (۱۱۱ الشهوانية من الحيوان النباتية (۱۱۱ وذب (۱۱۱ ولا من العضية عنها من (۱۱۱ ولا من العص مادتها ) (۱۱ و منافق الغريزي في (۱۱ اللطافة والبهاء في الاستعانة بها في اغراضها، ولهذا ما توجد القوة الحسية والشوقية في الانسان قد (۱۱ ولهاء في الاستعانة بها في اغراضها، ولهذا ما توجد القوة الحسية والشوقية في الانسان قد المنافقة بها الا صريح القوة النطقية . ومثال (۱۱ و ۱۱ ولفية الوهمية ، فان (۱۱ و ۱۱ ولفية النطقية باللهاء بها الا صريح القوة النطقية . ومثال (۱۱ و ۱۱ ولهمية ، فان (۱۱ و۱۱ ولفية النطقية العلمة بها الا صريح القوة النطقية .

|                           |      | <del></del>                           |             |
|---------------------------|------|---------------------------------------|-------------|
| ظ: للوجوه .               | (2)  | م ، ظ : ــ ذكر .                      | (1)         |
| <b>ظ: اربعة</b> .         | (4)  | م : غرضنا .                           | (3)         |
| م : احتازت ، ظ : اختارت . | (6)  | د ، ظ: احلما .                        | (5)         |
| مُ : البهاء اليها .       | (8)  | ظ: ومربل بها ،                        | (7)         |
| ظ: اصلاً بعند .           | (10) | م، ظ: لها.                            | <b>(</b> 9) |
| ظ : والوحى .              | (12) | م : الاتقان .                         | (11)        |
| م : عالاها ، ظ : عللها .  | (14) | ظ: في .                               | (13)        |
| ظ: عنها .                 | (16) | ظ: الأخر .                            | (15)        |
| ظ: والتللذ كتقوية .       | (18) | د : يوتها ، م : يوقيها ، ظ : يوتيها . | (17)        |
| ظ: وفيه .                 | (20) | م : النباتية ، ظ : النباتية .         | (19)        |
| ظ: ان نقص مادته .         | (22) | م : نِي ،                             | (21)        |
| ظ: او .                   | (24) | ڟ: ـ في .                             | (23)        |
| م: -و .                   | (26) | م: 44 .                               | (25)        |
| م : ومثل .                | (28) | ظ: ـ قد .                             | (27)        |
| - ,                       |      | ظ: ان .                               | (29)        |

قد تستصرفها (۱۱) في بعض وجوه درك مطلوبها بوجه استعانة ، فيستفيد ١٠٠ من انعطاف النطقية عليها زيادة (١١) قوة وجسور (١١٠) ، حتى انها تتراءى (١٠٠ بنيل المطلوب دونها ، بل تتعصى عليها [ وتتحلى بشيمها وعلامتها ] (۱۱) وتدعي دعواها ، وتتوهم (۱۱) فوزها بتصور المعقولات ما تسكن اليه النفس ويطمئن به (۱۱) اليه الذهن ، كعبد السوء (۱۱) يوعز اليه مولاه (۱۱) النه في سانحة له مهمة ، عظيمة الفائدة عند النيل ، فيرى انه ظفر بالمطلوب دون مولاه ، وان مولاه قاصر عن ذلك ، بل هو المولى في الحقيقة من غير ان يكون ظفر البتة ، بالمرام الذي يكلف (۱۱) مولاه (۱۱) تحصيله ولا شعر (۱۱) به .

وكذلك الحال في القوة الشوقية من الانس ، وهذا احد علل ١٥٠٠ الفساد . الا انه ضروري الوجود في الوضع المطلوب فيه الخير ، وليس١٥٠١ من الحكمة ترك خير كثير لاجل عادية شر يسير بالاضافة اليه .

والثانية ان الانسان قد يصدر عن (17) مفرد نفسه الحيوانية افعنل (100 وينفعل لمفردها (100) انفعالات كالاحساس والتخيل والجهاع والمواثبة والمحاربة ، الا ان نفسه الحيوانية ، لما اكتسبت من البهاء لمجاورة (200) الناطقة ، تفعل هذه الافاعيل بنوع اشرف وألطف ، [ فتستأثر من ] (12) المحسوسات ما كان على احسن مزاج واقوم تركيب ، [ وتتنبه لما ] (22) لا تتنبه [ الحيوانات الاخرى له ] (23) ، فضلاً عن ان (24) يستأثرها . وكذلك يتصرف بقوته (25) المتخيلة في امور لطيفة بديعة ، حتى يكاد يضاهي بذلك صريح العقل ، ويتخير (20) لموافقة الهل الجهال والكهال (20) والاعتدال (20) والخيال (20) في الافاعيل الغضبية حيلاً متنوعة ، يسهل له بها (30) احراز التغلب (31) والظفر .

| (2) م: فتستفيد ، ظ: تستفيد .                                   | (1) ظ: تستعين بها .               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (4) - ظ : وجوده .                                              | (3) ظ:_زيادة.                     |
| <ul><li>(6) د، ن : ویتخلی بشیمتها، ظ : وعلی نعمتها .</li></ul> | (5) ظ: تفرح.                      |
| (8) م،ظ:به.                                                    | (7) ظ: + من.                      |
| (10) ن: مولا .                                                 | (9) ظ: سوء.                       |
| (12) م : تكلف .                                                | (11) ظ: باعانة .                  |
| (14) م: لا يشعر .                                              | (13) ن: مولا، ظ: ـ مولاه.         |
| (16) م: + له .                                                 | (15) ظ: علم .                     |
| (18) ظ: امور .                                                 | (17) ظ: من .                      |
| (20) م ، ظ : بمجاورة .                                         | (19) م، ظ: بمفردها .              |
| (22) د ، ن ، م : ونسبة بما .                                   | (21) م: فتتأثر في .               |
| (24) ظ: + اشياء .                                              | (23) د، ن، ظ: له الحيوانات الأخر. |
| (26) ظ: ويتخيل .                                               | (25) ظ،م: بقوة .                  |
| (28)     ظ: في الاعتدال .                                      | (27) ن، د، ظ: ـ الكيال.           |
| (30) د، ن: ـ بہا.                                              | (29) د ، ن ، ظ : و يحتال .        |
|                                                                | _                                 |

ظ: الغلبة .

وقد يظهر ايضاً (1) عن (2) ذاته آثار وافاعيل (5) بحسب اشتراك (6) النطقية والحيوانية كتصريف قوته النطقية و (5) قوته الحسية لينتزع من الجزئيات بطريقة (6) الاستقراء اموراً كلية ، و (7) كاستعانته (8) بقوة (9) المتخيلة (10) في تفكره حتى يتوصل بذلك الى ادراك غرضه في الامور العقلية .

وكتكليفه القوة الشهوانية المباضعة من غير قصد ذاتي الى مفرد اللذة ، بل للتشبه الماله الاولى في استبقاء الأنواع ، وخصوصاً افضلها ، اعني النوع الانساني .

وكتكليف اياها [ الطعم والشرب لا كيف ](13) ما(13) اتفق ، بل على الوجمه الاصوب ، من غير قصد الى مجرد اللذة ، لكن لاعانة الطبيعية (14) المسخرة على استبقاء شخص افضل الانواع ، اعني الشخص الانساني .

وكتكليفه القوة الغضبية منازعة الابطال واعتناق، القتال، (١٥) ، لأجل ذب ١٦) عن مدينة 7 فاضلة وامة ١٦٦) صالحة .

وقد تصدر عنه (١١) افاعيل عن صميم (20) قوته النطقية ، مثل تصور (21) المعقولات ، والنزاع الى الميات (22) ، وحب الدار الآخرة وجوار الرحمن .

والثالثة ان في كل واحد من الاوضاع الالهية خيرية عنى ، وكل واحدة (من الخيرات مأثورة ، لكن من عنه الحيرية الدنيوية (عنه ألم مأثورة ، لكن من عنه الامور الحيرية الدنيوية (عنه المربعة بالتوسعة في الانفاق (عنه ) وان كان المربعة بالتوسعة في الانفاق (عنه ) وان كان

| (2) م: من.                           | ظ: - ايضاً .             | (1)        |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| (4) ظ: ـ + من .                      | م : الافاعيل .           | (3)        |
| (6) م، ظ: بطريق.                     | م، ظ: _و .               | (5)        |
| (8) ظ: باستعانته .                   | د،ن: ـو.                 | <b>(7)</b> |
| (10) ظ: + حتى .                      | م ، ظ : بالقوة .         | (9)        |
| (12) م : المطعم والمشرب لا بكيف .    | ظ: للتشبيه .             | (11)       |
| (14) م : الطبيعة .                   | ظ: ـما .                 | (13)       |
| (16) ظ: الفعال .                     | ن : اعتناق .             | (15)       |
| (18) م : فضيلة او امة .              | ظ: اللب .                | (17)       |
| (20) ظ: ـ سميم .                     | م : منه ، ظ : يظهر فيه . | (19)       |
| (22) م: المهات .                     | ظ: حب .                  | (21)       |
| (24) د ، ن ، ظ : واحد .              | ظ: الخيرية .             | (23)       |
| (26) د ، ن : الدنية ، ظ : _ الدنيوية | م : في .                 | (25)       |
| . U.: 128)                           | ظ: صار ما يضاد .         | (27)       |
| . ط : مثال                           | _                        | (29)       |
|                                      | م : ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ .            | (31)       |

مأثوراً ﴿ فَانَّهُ يَجِتَنُبُ لَاضْرَارُهُ ﴿ مَأْثُورُ فُوقَهُ ﴾ وهو خصب ذات اليد ﴿ وَوَفُورُ المَالَ

ومثال آخر من مصالح الابدان شرب اوقية من الافيون، وان كان [ مأثوراً وخيراً ] ١٠٠٠ لتسكين الرعاف ، فانه يطرح ٢٠؛ لاجل اضراره بمأثور فوقه وهو الصحة المطلقة والحياة ١٠٠٠٠.

وكذلك الامور الخاصة بالنفس (٢) الحيوانية اذا اعتبرت (١٠) في الحيوان الغير الناطق بنوع الافراط (١٥) ، وان لم يعد من جملة الشر ، بل (١١٥) عد ذلك فضيلة في قواها فلا ضراره ١١٠٠ بالقوة النطقية ، كها (١١٥) اشرنا [ اليه في ١١٦) رسالتنا الموسومة بالتحفة \* ، معدوداً ١١٠٠ من جملة المثالب في الانسان ، ويستحق الاجتناب والهجران .

والرابعة ان النفس النطقية والحيوانية ايضاً [ لجوارها النطقية ] ١٠١٠ ، ابداً تعشقان كل شيء (١٥٠ حسن ١٦٠) النظم والتأليف والاعتدال ، مثل ١١٥٠ المسموعـات الموزونـة وزنـاً متناسباً ، والمذوقات المركبة من اطعمة مختلفة بحسب التناسب و١٠٠٠ وما شابه ذلك .

اما النفس الحيوانية [ فبنوع توليد ] وما النفس الناطقة فانها اذا استعدت لتصور (21) المعاني العالية على الطبيعة ، وعرفت ان [ كل ما ] (22) قرب من المعشوق الأول ] (23) فهو اقوم نظاماً وأحسن اعتدالاً وبالعكس ، اذرايي ما يليه افوز (23) بالوحدة وتوابعها (25) ، كالاعتدال والانفاق (27) وما يبعد عنه اقرب الى الكثرة وتوابعها ، كالتفاوت والاختلاف على ما اوضحه الالهيون ، فمها ظفرت بشيء حسن التركيب لاحظته بعين المقه .

| (2) م: لاضرار.               | ظ: ﻣﯘﺛﺮﺃ .                  | (1)  |
|------------------------------|-----------------------------|------|
| (4) م : فيه ماثور وخير .     | م : اليدو .                 | (3)  |
| (6)   ظ : - والحياة .        | د، ن،م: مطرح.               | (5)  |
| (8) ظ: عملت .                | ظ: من النفس .               | (7)  |
| (10) ظ: + هو.                | ظ: الاطراد .                | (9)  |
| (12) د،ن: ۵.                 | ظ: فلا ضرورة .              | (11) |
| . (14) م : معدودة            | ظ: اليها .                  | (13) |
| (16) م: + من ،               | د ، ن ، ظ : لجواز النطقية . | (15) |
| (18) ظُل:علس،                | ظ : حتى ,                   | (17) |
| (20) ظ: فيفس تقليدي .        | ظ: والثياب .                | (19) |
| (22) م: کلیا .               | م ، ظ: بتصور .              | (21) |
| (24) م: ان .                 | ظُ : العشق .                | (23) |
| (26) م: الاتفاق، ظ: الاتقان. | ظ: امور .                   | (25) |
|                              | م: الاتفاق ، ظ: الاتقان .   | (27) |

لم يرد ذكر هذه الرسالة عند قنواتي ولا مهدوي ولا صفا .

فاذا تقررت الله هذه المقدمات ، فنقول ان من شأن العاقل الولوع بالمنظر الحسن من الناس ، وقد يعد ذلك منه في بعض الاحايين الله تظرفاً وقوة الله وقوة الشأن اما ان يختص بالقوة الحيوانية ( واما ان يختص بالقوة النطقية ) ( ، واما ان ( يختص بحسب الشركة ) ( ، لكنه لو كان مختصاً بالقوة الحيوانية لما عده العقلاء تظرفاً وقوة ( ، واما النقيصة ) الحق ان الشهوات الحيوانية اذا تناولها الانسان تناولاً حيوانياً فهو [ متعرض للنقيصة ] الحق ان الشهوات الحيوانية اذا تناولها الانسان تناولاً حيوانياً فهو [ موجبات شغله ] ( ) ومضر بالنفس النطقية ، اذ [ موجبات شغله ] ( ) همي الكليات العقلية الابدية ، لا الجزئيات الحسية الفاسدة ، فاذن ذلك بحسب الشركة .

وبيان ذلك بوجه آخر ، ان الانسان اذا أحب الصورة المستحسنة لأجل لذة (12) حيوانية فهو مستحق اللوم ، بل الملامات (13) والاثم (14) ، مثل الفرقة الزانية و(15) المتلوطة ، وبالجملة الامة الفاسقة (16) . و(17) مهما احب الصورة المقبحة (18) باعتبار عقلي على ما اوضحناه (66 ب) ، عد ذلك وسيلة الى الرفعة وزيادة (19) في الخيرية ، لولهه (20) بما هو اقرب في التأثر (12) من المؤثر (22) الاول والمعشوق المحض ، واشبه بالامور (23) العالية الشريفة ، وذلك مما يؤهله لان يكون ظريفاً وفتى لطيفاً .

ولذلك لا يكاد اهل الفطنة من الظرفاء والحكماء ، ممن لا يسلك [ طريق المتعشقين والاقحام ](20) ، يوجد خالياً عن شغل قلبه(25) بصورة حسنة انسانية ، وذلك ان الانسان [ مع ما ](20) فيه من زيادة فضيلة الانسانية ، اذا وجد فائزاً بفضيلة(27) اعتدال الصورة التي هي مستفادة من تقويم الطبيعة واعتدالها، وظهور اثر الهي فيها جداً، استحق لان ينتحل(28)

(17)

(14)

م: تقرر . ظ: الاحانين . د ، م : فتوة ، ظ : وختموه . د،ن،م:\_[ ]. (4) ظ: يكون بحسب التركيب . ظ: \_ وقوة . (6) د،ن:\_[ ]. (7) ظ: متناول . (8) (٧)، ظ: \_ النطقية . ظ: بالقوة . (10)م: مقتضيات شغلها ، ظ: مصاب شغله . (11)ظ: انه . (12)

 <sup>(11)</sup> م: مقتضيات شغلها، ظ: مصاب شغله.
 (12) ظ: انه.
 (13) د، ن: وللملامات.
 (14) د، ن: واللملامات.
 (15) م: و.
 (16) نا والناد ::

م: -و.
 ظ: الفلاسفة.
 ظ: -و.
 (18) ظ: المليحة.
 م، ظ: والزيادة.
 م، ظ: التأثير.

<sup>(21)</sup> م، ظ: التأثير. (22) ظ: المأثر. (21) م : طريقة المتعشقين والانحاح ، ظ: طريقة المتعشقين والانحاح ، ظ: طريقة المتعشقين والانحام .

<sup>(25)</sup> ظ: ملعها . (25) ظ: سعيدة . (28) د ، ن : ينحل ، ظ: يتجلى .

من ثمرة الفؤاد مخزونها(۱) ، ومن صفي الم الوداد (۱۱) اطيبه و (۱۱) مكنونه (۱۱) ، ولذلك قال النبي (۱۱) [عليه السلام] (۱۱) : « اطلبوا الحواثج عند حسان الوجوه » ، تيقنا (۱۱) حسن الصورة لا (۱۱) يوجد الا من (۱۱) جودة التركيب الطبيعي ، وان جودة الاعتدال والتركيب عما يفيد طيباً في الشهائل (۱۱) وعذوبة في (۱۱) السجايا .

وقد يوجد ايضاً واحد من الناس قبيح الصورة حسن الشائل ، وذلك لا يخلو من عذرين (3) : اما (4) ان يكون قبح الصورة (1) لم يحصل بحصول قبح الاعتدال في اول التركيب (16) داخلاً ، بل (17) [ لفساد عارض ] (18) خارجاً ، واما ان يكون حسن الشائل لا بحسب الطباع بل بحسب الاعتياد (19) .

وكذلك قد يوجد حسن الصورة قبيح الشهائل ، وذلك ايضاً لا يخلو من عذرين : اما ان يكون الشهائل عارضاً بعوارض (20) في الطباع بعد استحكام التركيب ، او يكون ذلك الاعتياد قوى .

وعشق الصورة الحسنة [ من الانسان ](2) قد يتبعه (2) امور ثلاثة : احدهـا حب معانقته (2) ، والثاني حب تقبيله (2) ، والثالث حب مباضعته (2) .

[ فأما حب ] (20) المباضعة فم المبتية (21) عنده ان هذا العشق ليس [ الا خاصاً ] الذي بالنفس الحيوانية ، وان حصتها فيه زائدة ، وانها فيه (20) على مقام الشريك بل المستخدم ، لا على مقام الآلة ، وذلك قبيح جداً ، بل لن يخلص العشق النطقي ما لم تنقمع القوة الحيوانية غاية الانقماع . ولذلك بالحرى ان يتهم العاشق اذا راود معشوقه بهذه الحاجة ،

<sup>(3)</sup> ظ: الود. (4) م: -و.

<sup>(5)</sup> ظ: \_ ومكنونة . (6) ظـ النبي . (7)

<sup>(7)</sup> م: صلعم ، ظ: عليه الصلاة والسلام . (8) م: نصا .

<sup>(9)</sup> ن، د، ظ: ان. (10) م: عند، ظ: عن.

<sup>(11)</sup> م: شيائل . (12) ظ: -في . (13) ظ: عدر .

<sup>(13)</sup> طَ:عَدْر. (14) طَ:فَامَا. (15) د،ن:+ما. (16) طَ:الأمر.

<sup>(15)</sup> د، ن: +ما. (17) ظ: ـبل. (18) م: بفساد عارضاً.

<sup>(19)</sup> ظ: الاعتبار . (20) د، ن، ظ: لعوارض .

<sup>(21)</sup> م: \_من الانسان .

<sup>(23)</sup> م: معانفتها . (24) م: تغبيلها . (25) م: مباضعتها . (26) ظ: فأسباب . (25)

<sup>. (27)</sup> م: يتمين . (28) ظ: خاصاً الا

<sup>(29)</sup> م : \_ فيه . (**\***) لم يرد الحديث في فنسنك .

اللهم الا ان تكون هذه الحاجة منه لضرب(١) نطفي ، اعني(2) ان قصد به توليد المثل ، وذلك في الذكر [ من الناس ](3) محال ، وفي الانثى المحرمة [ في الشرع ](4) قبيح ، بل لامتناع(5) هذا القصد فلا(6) يستحسن الاللرجل(7) في امرأته او(8) مملوكته .

واما المعانقة (١٠) والتقبيل ، فاذا كان الغرض منها (١٥) هو التقارب (١١) والاتحاد ، وذلك لان النفس تود ان تنال معشوقها بحسها اللمسي و(١٥) نيلها له (١٥) بحسها البصري ، فتشتاق (١٠) الى معانقته وتنزع الى ان ان يختلط مبدأ [ افاعيله النفسانية ] (١٥) ، وهو القلب ، بنسيم [ مثله من ] (١٥) المعشوق ، فيشتاق الى القبلة (١٦) وليسا (١٥) بمنكرين في ذاتها ، لكن استنباعها (١١) بالعرض اموراً شهوانية فاحشة توجب التوقي (٢٥) عنها (١٥) ، الا اذا تيقن من متوليها خود الشهوة والبراءة عن التهمة ، ولذلك (٢٥) لم نستنكر (٢٥) تقبيل الاولاد . وان كان مبدأه مزعجاً لتلك ، اذكان الغرض منه (٢٥) التداني والاتحاد ، لا الهم [ على فحش او فساد ] (٢٥) .

فمن عَشِقَ هذا الضرب [ من العشق ]260 فهو فتى ظريف ، وهذا العشق [ تظرف ومروءة ]270 ، [ والله اعلم وأحكم ]280 .

م، ظ: بضرب. (1) ظ: يعني . (2)م: \_ من الناس . م : بالشرع . م، ظ: لا ينساغ. (5) م ، ظ : ولا . (6)م: لرجل. (8) مٰ: + في . ظ: المانة . (1Ò) م: فيها ، ظ: فيها . (11) ظ: ـ التقارب. (12) د،ن،ظ: ـو. (13) ظ: ـله. (14) م: فتستأنف . (15) م: فاعلية نفسانية ، ظ: الفاعلية النفسانية . م: مثلها فيه . (17) م، ظ: تقبيله. م: فليسا . (18)ن: استقباعهما. (19)ظ: الترقي . (20)م ، ظ: عنهيا . (21) ظ: + ما . (22)م: يستنكر . (23)م، ظ: فيه . (24)م ، ظ: بالفحش والفساد . (25)ظ: \_ من العشق . (26)ظ: هو المنسوب الى الظرفاء . (27)م،ظ:۔[]. (28)

### الفصل السادس في ذكر عشق النفوس الالمية...

كل واحد من الأشياء الحقيقية (ع) الوجود اذا أدرك او نال خير آور، من الخيرات ، فانه يعشقه بطباعه عشق النفوس الحيوانية للصورة (ه) الجميلة ، وايضاً كل واحد من الاشياء الحقيقية (ع) الوجود اذا ادرك ادراكاً حسياً او عقلياً ، و(د) اهتدى اهتداء طبيعياً الى شيء مما يفيده منفعة في وجوده ، فانه يعشقه في طباعه ، لا سيا اذا كان الشيء (ه) مفيداً له خاصي (١) الوجود ، مثل عشق الحيوان الغذاء (ه) ، [ والوالدين للولد ] (ه) .

وايضاً كل شيء يحقق(١١٥) ان شيئاً من الموجودات يفيده(١١١) التشبه به والاقتراب(١١٥) والاختصاص به زيادة فضيلة ومزية ، فانه يعشقه بطباعه عشق العبد(١٤) لله (١٤٥) .

ثم النفوس الألهية من البشرية(٥٥) والملائكية لا تستحق ١٦٥) اطلاق التأله عليها ما لم تكن فائزة بمعرفة(١٥) الخير المطلق ، اذ من البين ان هذه النفوس لن توصف بالكهال الا بعد الاحاطة بالمعقولات المعلولة ، ولا سبيل(١٥) الى تصور المعقولات المعلولة ما لم تتقدم عليها معرفة العلل بالحقيقة (٢٥) ، وخاصة العلة الاولى [ على ما اوضحناه في تفسيرنا لصدر ١١٥ المقالة الاولى ] (٢٥) من كتاب السهاع الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاع الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاع الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاع الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء الطبيعي \* ، كها لا سبيل الى وجود المعلولات (١٥) من كتاب السهاء المعلولات (١٥) العلة الاولى .

| م : الحقيقة .                       | (2)  | م : الالامية .                                            | (1)  |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|
| م: للصور ، ظ: الصورة .              | (4)  | مْ : ئىلا .                                               | (3)  |
| ظُ : ذلك الثيء .                    | (6)  | ظ: او .                                                   | (5)  |
| م : للغذاء .                        | (8)  | م : خاص .                                                 | (7)  |
| م : اذا تحقق .                      | (10) | م : والولسدين للوالسد ، ظ : للولسد ، د : وردت في الهامش . | (9)  |
| م ، ظ : والتقرب .                   | (12) | َظْ: يفيد .                                               | (11) |
| د ، ن ، م : العامل .                | (14) | <b>ب:-[ ]</b> ٠                                           | (13) |
| ظ: البشر .                          | (16) | م: لوليه ، د ، ن : لموليه .                               | (15) |
| ظ: لمعرفة .                         | (18) | ظ: لا يستحق .                                             | (17) |
| م: الحقيقة ، ظ: _ بالحقيقة .        | (20) | م ، ظ : طریق .                                            | (19) |
| ∉:-[ ].                             | (22) | م: صلو،                                                   | (21) |
| م : العلل وخاصة ، ظ :العلل الحاصة ، | (24) | م : المعقولات .                                           | (23) |
|                                     |      | من كتب ارسطو .                                            | (*)  |
|                                     |      |                                                           |      |

والعلة الاولى هو (۱) الخير المحض (2) المطلق لذاته (3) ، وذلك لانه لما (4) كان يطلق عليه الوجود الحقيقي ، وكل واحد مما له وجود ، فان حقيقته لا تعرى عن خيرية ، ثم الخيرية اما ان تكون مطلقة ذاتية او مستفادة . فالعلة الاولى خير ، وخيريته اما ان تكون ذاتية مطلقة او مستفادة . لكنها ان كانت مستفادة ، لم تخل من قسمين : اما ان يكون وجودها ضرورياً في قوامه ، فيكون مفيدها علة لقوام العلة الاولى [ والعلة الاولى ] (8) علة لها و (۱۵) هذا خلف ، واما ان يكون غير ضروري (67 أ) قوامه وهذا محال ايضاً على ما نوضحه آنفاً .

[ لكنا وان ] m أعرضنا عن ابطال هذا القسم ، فان ش المطلوب قائم بذاته ش ، وذلك [ لانًا اذا رفعنا ] ش هذه الخيرية عن ذاته ، فمن الواضح ان ذاته [ يبقى موجوداً وموصوفاً ] ش بالخيرية ، وتلك الخيرية اما ان تكون (20) ذاتية او مستفادة : فان كانت مستفادة فقد تمادى الامر الى ما لا يتناهى وذلك محال ، وان كانت ذاتية فهو المطلوب .

واقول ايضاً انه (13) من المحال ان تستفيد العلة الأولى خيرية غير ذاتية فيه (14) ولا ضرورية في قوامه (15) ، وذلك لان العلة الأولى يجب ان يكون فائزاً في ذاته بسمة (10) الخيرية ، من اجل ان العلة الأولى اذا (17) لم يكن في (18) ذاته مستوفياً لجميع الخيرات التي هي بالأضافة اليه حقيقية (19) باطلاق سمة (20) الخيرية عليها ولها امكان وجود ، فهو مستفيدها من غيره (12) ، ولا غير له الا معلولاته (22) ، فاذن مفيده معلوله ، ومعلوله لا خير له فيه ومنه الا مستفاداً منه (22)

فاذن معلوله ان افاده خيرية ، فانما يفيده خيرية مستفادة عنه (٢٥) ، لكن الخيرية المستفادة عن (٢٥) العلة الاولى انما هي في (٢٥) المستفادة عن (٢٥) العلم العلم

| (2) د ، ن : ـ المحض .            | م: ـ هو .                     | (1)  |
|----------------------------------|-------------------------------|------|
| (4) م: کیا .                     | م : بذاته .                   | (3)  |
| (6) م، ظ: ـو.                    | ظ: ـ و .                      | (5)  |
| (8) د ، ن : وان .                | م : لكنها ان .                | (7)  |
| (10) ظ: واضع اذا استوفى .        | د ، ن ، م : ـ بذاته .         | (9)  |
| (12) م : + واجبة .               | م ، ظ : تبقى موجودة وموصوفة . | (11) |
| (14) م: فيها .                   | د ، ن ، ظ : ان .              | (13) |
| (16) م، ظ: بكيال.                | م : قوامها .                  | (15) |
| (18) د، ن، ظ: ـ ق.               | مْ ، ظ: ان .                  | (17) |
| (20) ظ: من.                      | م ، ظ : حقيقة .               | (19) |
| ( <del>22</del> ) م: معلولاتها . | ظُ : غيرها .                  | (21) |
|                                  |                               |      |

(23)

(25)

م، ظ: عن.

ظ: هي ,

(24)

(26)

ظ: منه .

م: من .

الاولى ، بل في المستفيد . وقد الله قيل انها في العلة الله الاولى وهذا خلف .

والعلة الاولى لا نقص فيه ١١٠ بوجه من الوجوه ، وذلك لان ١١٠ الكهال الذي بازاء ذلك النقص اما ان يكون وجوده غير ممكن فلا يكون اذا بازائه نقص ، اذ النقص هو عدم الكهال الممكن الوجود ، واما ان يكون وجوده ممكناً .

فاذن العلة الاولى خير مطلق من 240 جميع الوجوه ، وقد كان اتضح ان من ادرك خيراً فانه بطباعه يعشقه ، فقد اتضح ان العلة الاولى [ معشوق للنفس 25) المتألهة .

وايضاً فان النفوس البشرية والملائكية ، لما كانت عالاتها بأن تتصور المعقولات على ما هي عليه عليه صدر عنها افاعيل الخير المطلق ، وان تصدر عنها افاعيل

| م ، ظ : العلة .   | (2)  | ظ: ـ قد .                                 | (1)  |
|-------------------|------|-------------------------------------------|------|
| د ، ن : ان .      | (4)  | م : فيها .                                | (3)  |
| م : واذن .        | (6)  | م : نان .                                 | (5)  |
| مَ ، ظ: مستوفية . | (8)  | . م : فان .                               | (7)  |
| م: _مي .          | (10) | م: اليها .                                | (9)  |
| م: ۱۷.            | (12) | مْ: اليها.                                | (11) |
| م ، ظ : مستوفية   | (14) | ظْ: وقد .                                 | (13) |
| َ مُ : وليس لها . | (16) | م : اليها .                               | (15) |
| م : داتها .       | (18) | مَ ، ظ: ؞هو .                             | (17) |
| م: وبقائها .      | (20) | امُ د هي .                                | (19) |
| ظ:۔[ ]،           | (22) | مٰ : واشْتياقها .                         |      |
| م : في .          | (24) | ظٰ: فِي .                                 |      |
| دْ ، نْ : كان .   | (26) | م ، ظ : معشوقة للنفوس ، د : معشوق النفس . |      |
| ظ: ىذاتە .        | (28) | م، ظ: عليها .                             |      |
|                   |      |                                           |      |

هي عندها وبالاضافة اليها عادلة ، كالفضائل البشرية ، وكتحريك النفوس الملائكية للجواهر العلوية توخيأ ١٠٠ لاستبقاء الكون والفساد تشبهاً بذات الخير المطلق، وانما يتولى ١٠٠ هذه التشبهات(د) ليجوز بها(ه) [ القربي الى ](د) الخير المطلق ، وتستفيد(ه) بالتقرب منه m الفضيلة والكمال ، وان ذلك بتوفيقه الله وهي متصورة لذلك فيه . وقد قلنا ان مثل هذا عاشق للمتقرب منه ، فواجب على ما اوضحناه ١٥٠ سالفاً ان يكون الخير المطلق معشوقاً لها ١١١٥ أعنى لجمله النفوس المتألهة .

وايضاً فان الخير المطلق لا شك انه سبب لوجود ذوات ١١١) هذه الجواهر الشريفة ولكها لها ، اذرور كها لها انحا هو بأن تكون صوراً عقلية قائمة بذواتها ، وانها لن تكون كذلك الا بمعرفته ، وهي متصورة لهذه المعاني منه .

وقد قلنا ان مثل هذا عاشق لمثل هذا السبب ، فتبين (١٥) على ما اوضحناه (١٥) سالفا (١٥) ان الخير المطلق معشوق لها ، اعني لجملة النفوس المتألهة ، وهذا العشق فيها غير مزايل البتة ، وذلك لأنها لا تخلو عن (١٦) حالتي الكهال والاستعداد ضرورة (١١٥) ، وقد اوضحنا (١١٥) ضرورة وجود هذا العشق فيها حالة كهالها . واما حالة استعدادها فلن توجد الا في النفوس البشرية دون الملائكية ، لفوز الملائكية بالكمال ما وجدت ، وقد وجدت وهي ، اعنى النفوس البشرية ، بحالة الاستعداد لهما شوق غريزي الى معرفة المعقـولات التـي هي كها لها ، وخاصة ما هو افيد الله الكهال عند تصوره ، وأهدى الى تصور ما سواه ، وهذه صفة المعقول الأول والذي(21) هو علة لكون كل معقول سواه معقولاً في النفوس وموجوداً في الاعيان . ولا محالة ان لها عشقاً غريزياً في ذاتها للحق المطلق [ اولاً ، ولسائر المعقولات ثانياً ، والا ](22) فوجودها على استعدادها الخاص بكهالها معطل ، فاذن المعشـوق الحـق للنفوس البشرية والملائكية هو الخير المحض.

ظ: موجية . (1) م: تأتى .

ظ: التحريكات . ظ:بە.

م: القرب من ، ظ: القربي من . م ، ظ : ولتستفيد .

ظ: \_ منه . (7) ظ: متصورها. ظ: ما اوضحنا .

<sup>(10)</sup> ظ: اليها. (11) د، ن: ـ ذوات.

م: ولكما لاتها ، ظ: وبكما لها .

ظ: و . (13)(14) م: فبين . (15) ظ: مأ اوضحنا.

م: ـ سابقاً . (16)(17)م: من . د ، ن ، م : \_ ضرورة .

د، ن: اوضحناه. (19)(20) م: + فيه.

<sup>(21)</sup> م: ـ والذي ، ظ: ـ و . (22) ظ: -[

#### [ الفصل السابع : في خاتمة الفصول ][11

نريد ان نوضح في هذا الفصل ان كل واحد من الموجودات يعشق الخير المطلق عشقاً غريزياً ، وان الخير المطلق متجلي لعشاقه (د) ، الا ان قبولها لتجليه واتصالها به على التفاوت ، وان غاية القربي منه و(د) هو قبول تجليه (١) على الحقيقة ، اعني على الذ ١١ ما في الامكان ، وهو المعنى الذي يسميه الصوفية الاتحاد (١) ، فانه (١) لجودة عاشق لان (١) تجليه ، وان وجود الاشياء بتجليه .

فنقول: لما كان في كل واحد من الموجودات عشق غريزي لكياله ، وانحا ذلك لان كياله ((67 ب) معني به تحصيل له خيريته حيث ((1) إما وجد ومما وجد ((2) اوجب ((3) ان يكون ذلك الشيء معشوقاً لمستفيد الخيرية ، ثم لا يوجد شيء [ اكمل ، اولي (((4) بذلك من العلة الاولى في جميع الاشياء ، فهو اذن معشوق لجميع الاشياء ، وكون اكثر الاشياء غير عارف به لا ينفي وجود عشقه الغريزي في هذه الاشياء لكما لاتها .

والخير الاول بذاته ظاهر متجل(٥٥) لجميع الموجودات ، ولو كان ذاته محتجباً عن(١٥٥) الموجودات بذاته ، غير متجل(٥٥) لها ، لما عرف ولا نيل منه بتة(٥٦) .

ولو كان ذلك في ذاته بتأثير (8) الغير ، لوجب ان يكون في ذاته المتعالية عن قبول (19) وذلك خلف ، بل ذاته بذاته متجل (15) ، ولاجل قصور بعض الذوات عن

<sup>(1)</sup> ظ: - [ ] · الذاته ، ط: الداته ، ط

<sup>(3)</sup> م، ظ: - و. (4) م: لتجليه .

<sup>. (5)</sup> م ، ظ: اكمل . (6) م : بالأتحاد .

<sup>(7)</sup> م ، ظ: وانه . (8) م ، ظ: ان .

<sup>(9)</sup> م : ظ ، خيرية . (10) د ، ن : ـ به . (11) ظ : بحسب . (12) م ، ظ : ما توجد وكيف ما توجد .

<sup>. (13)</sup> ظ: لُوجب . (14) د، ن: اقل .

<sup>. (15)</sup> د ، ن : متجلي . (15) م ، ظ : + جميع .

<sup>(17)</sup> ظ: بئة . (18) ظ: تأثير .

<sup>(19)</sup> م: + الغير. (20) م: للغبر.

قبول تجليها فتحتجب (1) . فبالحقيقة لا حجاب الا في المحجوبين ، والحجاب هو القصور والضعف والنقص ، وليس تجليه الا حقيقة ذاته ، اذ لا [ معنى له ] (2) بذاته في ذاته الا هو [ صريح ذاته ] (2) كما اوضحه الالهيون .

فذاته [ متجلي كريم وذلك ] (» ربما سمته (» الفلاسفة صورة العقل ، فأول قابل لتجليه هو الملك الالهي الموسوم بالعقل الكلي ، [ فان جوهره ] (» ينال (» تجليه بجوهر». الصورة الواقعة في المرآة لتجلي (» الشخص الذي هو (») مثاله .

وقريب (11) من هذا المعنى ما (12) قيل ان العقل الفعال (13) مثاله ، فاحترز ان تقول مثله وذلك هو الواجب الحق ، فان [كان ينفعل عن مفعل ] (14) قريب ، فانما ينفعل بتوسط [واقع من ذلك الفاعل فيه ، وكل مفعل انما ينفعل في قابل الانفعال عن توسط مثال ] (15) يقع منه ، وذلك بين (16) بالاستقراء . فان الحرارة النارية انما تفعل في جرم من الاجرام بأن تضع فيه مثاله وهو السخونة ، وكذلك سائر القوى من الكيفيات .

فالنفس ١٦ الناطقة انما تفعل في نفس ناطقة مثلها بأن تصنع فيها مثالها ١٥٠ وهو الصور ١٥٥ المعقولة .

والسيف انما يقطع بأن يضع في المنفعل عنه مثاله وهو شكله المسن . والمسن انما يحدد السكين الله المعن يضع في جوانب حده مثال ما ماسّه ، وهو استواء الاجزاء وملاستها .

ولقائل ان يقول ان الشمس تسخن وتسود من غير ان تكون السخونة والسواد مثالها ، لكنا نجيب عن ذلك بأن نقول انّا لم نقل بأن الرحصل في متأثر من مؤثرات عن ذلك الأثر موجود في المؤثر ، فانه مثال من المؤثر في المتأثر ، لكنا نقول ان تأثير المؤثر القريب في المتأثر يكون بتوسط مثال ما يقع منه فيه ، وكذلك الحال في الشمس ، فانها

عنجب . (2) م: يتجل ، ظ: متجل .

<sup>(4)</sup> م: الكريم منجل ولذلك ، ظ: كريم متجلي ولذلك .

<sup>(6)</sup> ظ: فانه بجوهره .

<sup>(8)</sup> م: نحو.

<sup>(10)</sup> ظ: هي .

<sup>(12)</sup> د،ن: ـما.

<sup>(14)</sup> م: كل متفعل عن سبب ، ظ: فان كان منفعل عن

<sup>(16)</sup> ظ: ـ بين .

<sup>(18)</sup> د ، ظ : مثاله .

<sup>(20)</sup> ظ: \_ السكين .

رے) (22) م : مؤثران .

<sup>(</sup>۱) م : مجتجب ، ظ : محتجب .

<sup>(3)</sup> ظ: -[ ].

<sup>(5)</sup> م: سياه ، ظ: سمى .

<sup>(7)</sup> د، ن: ينيل.

<sup>(</sup>و) ظ: ـ لتجلي.

<sup>(</sup>II) د، ن، ظ: ولقريب. (I3) ظ: ممال.

<sup>- . (15)</sup> 

<sup>(15)</sup> دىن،م: ـ[]. (17) ظ:والتفس.

<sup>(19)</sup> م، ظ: الصورة .

<sup>(21)</sup> م،ظ: ان.

<sup>(23)</sup> م، ظ: الى .

بفعلها (1) في منفعلها القريب ، بوضع (2) مثالها فيه وهو الضوء . و يُعدث (1) من حصول الضوء فيها السخونة ، [ فيسخن المنفعل عنها منفعلاً أخر عنه بأن يضع فيه مثاله ايضاً وهو السخونة (1) [(3) ، فيسخن بحصول السخونة ويسود . هذا من جهة الاستقراء ، واما (1) من جهة البرهان الكلي فليس هذا موضعه .

ونرجع فنقول ان العقل الفعال يقبل التجلي [ بغير توسطه ] ١٠٠٠ وهـو بادراكه [ لذاته ولسائر المعقولات فيه عن ذاته بالفعل والثبات ، وذلك ان الاشياء التي تتصور ١٠٠١ المعقولات ] ١٠٠٠ بلا رؤية واستعانة بحس او تخيل ١٠٠٠ ، انما تعقل الامور المتأخرة بالمتقدمة ، والمعلولات بالعلل ، والرذيلة ١١٠٠ بالشريفة ، ثم تناله ١١٠١ النفوس الالهية بلا توسط ايضاً عند النيل ، وان كان بتوسط اعانة العقل الفعال عند الاخراج من القوة الى [ الفعل واعطائه القوة على التصور ، وامساك المتصور والطمأنينة اليه ، ثم تناله ] ١١١١ القوة الحيوانية ، ثم النباتية ، ثم الطبيعية ١٠٠١ .

وكل واحد مما يناله بشوقه (20) ما ناله (10) منه الى التشبه به بطاقته (17) ، فإن الاجرام الطبيعية (14) الما تتحرك حركتها (10) الطبيعية (14) في [غايتها ، وهي (11) البقاء على اخص الاحوال [20) ، اعني عند (21) حصولها في المواضع الطبيعية (22) ، وإن لم تتشبه (27) في مبادىء هذه الغاية وهي الحركة .

وكذلك الجواهر الحيوانية والنباتية انما تفعل افاعيلها الخاصة بها تشبهاً به في غاياتها ، وهي ١٥٥ ابقاء نوع او شخص ، او اظهار قوة ومقدرة وما ضاهاها ١٥٥٠ . وان لم تتشبه به في مبادى ع مده الغايات [كالجهاع والتغذي . وكذلك النفوس البشرية انما

<sup>(2)</sup> ظن ٺ، د: تضع.

<sup>(4)</sup> م : سخونه .

<sup>(6)</sup> م،ظ: فأما.

<sup>(8)</sup> م: تصور.

<sup>(10)</sup> م: بتخيل .

<sup>(12)</sup> م: يىالە ، د ، ن : مثاله .

<sup>(14)</sup> م: الطبعية .

<sup>(16)</sup> م، ظ: مانالته.

<sup>(18)</sup> دُ،م،ظ: حركاتها.

<sup>(20)</sup> ظ: في العاله على بعض الأحوال.

<sup>(22)</sup> م: الْطبعية ، ظ: غير الطبيعية .

<sup>(24)</sup> د،ن،ظ: وهو.

<sup>(26)</sup> م، ظ: مبدأ.

<sup>(3)</sup> نا: وبحصل.

<sup>5)</sup> د:[]. ورد في الهامش.

<sup>·[ ]-:</sup> **5** (7)

<sup>. [ ] - ; = (9)</sup> 

<sup>(11)</sup> د ، ن : والرذلة ، ظ : والردية .

<sup>·[ ]-:</sup>۴ (13)

<sup>(15)</sup> م ، ظ : فبشوقها .

<sup>(17)</sup> م: بطاقتها .

<sup>(19)</sup> م: رفدو. (21) د.ين: عئه به.

<sup>(23)</sup> ظ: تكن تتشبه به .

<sup>(25)</sup> ظ: وفايدة .

تفعل افاعيلها العقلية واعها لها الخيرية تشبها في غاياتها ، وهي [كونها عادلة عاقلة  $_{(0)}$  وان لم يكن تشبه به ايضاً الله في مبادىء هذه الغايات  $_{(0)}$  كالتعلم وما شاكله .

والنفوس الألهية الملائكية انما تحرك تحريكاتها وتفعل افاعيلها تشبهاً به ايضاً في استبقاء الكون والفساد والحرث والنسل ، والعلة في كون القوى الحيوانية والنباتية والطبيعية والبشرية متشبهة به في غايات افاعيلها دون مبادئها ، اذ مبادئها انما هي احوال استعدادية قوية ، والخير المطلق منزه عن مخالطة الاحوال الاستعدادية القوية ، وغاياتها كهالات فعلية .

والعلة الاولى هو الموصوف(10) بالكهال الفعلي المطلق ، فجاز ان تتشبـه به(11) في الكهالات الغاثية ، وامتنع ان تتشبه به(12) في الاستعدادات المبدئية(13) .

واما النفوس الملاثكية فانها فائزة في صور ذاتها بالتشبه به فوزاً ابدياً عرياً عن القوة ، اذهي عاقلة له ابداً (١٥) ، وعاشقه له لما(١٥) تعقله منه ابداً ، [ ومتشبهة به لما يعقله منه ابداً ](١٥) ، ومتشبهة (١٦) يعشقه (١٥) منه (١٥) ابدا ، وولوعها بادراكه (١٥) وتصوره اللذين هما افضل ادراك وتصور يكاد يشغلها عن ادراك ذواتها (١٥) وتصور ما سواها (١٥) من المعقولات .

الا ان معرفته بالحقيقة تعود بمعرفة سائر الموجودات ، وكأنها تتصوره (٥٥ قصداً ٥٥٥ وولوعاً ، وتتصور (68 أ ) ما هنه سواه تبعاً . واذا كان لولا تجلي الخير المطلق لما نيل منه ، ولو لم ينل هنه لم يكن وجود ، فتجليه علة كل وجود .

| ظ: تشبيها به .       | (Ź)          | م : والمالية .                          | (1)  |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------|------|
| ظ: _ايضاً .          | (4)          | ظ: كونه عاقل عاداة .                    | (3)  |
| ظ: كالعلم .          | (6)          | دىن:ـ[ ].                               | (5)  |
| ظ: يا .              | (8)          | م : ابقاء .                             | (7)  |
| ظ: الموصولة .        | (10)         | م ، ظ: لان .                            | (9)  |
| م: بها .<br>م: بها . | (12)         | م: - به .                               | (11) |
| •                    | (15)         | ظُ : ـ المبدئة ، د ، ن ، م : المبداية . | (13) |
| ظ: يها .             |              | ط: نا .                                 | (14) |
| .[ ]-:5.             | (16)<br>(18) | د ، ن ظ : ومتشبه .                      | (17) |
| ظ: نها .             |              | م: تعشقه .                              | (19) |
| م ، ظ : منه .        | (20)         | ظ: بادراك .                             | (21) |
| م : دونه ,           | (22)         | م ، ظ: ما سواه .                        | (23) |
| - 23                 | (24)         | ط: بالقصد الأول .                       | (25) |
| ظ: _ما .             | (26)         | م : موجود ، ظ : وجوداً .                | (27) |
|                      |              | <b>-</b> - •                            |      |

واذ هو بوجوده عاشق لوجود علة (١١ معلولاته ، فهو ١١٠ عاشــق لنيل تجليه . واذ معشوق (3) الافضل ، فنيله (4) لفضيلة (5) هو الافضل.

فاذن معشوقة الحقيقي في ان ينال تجليه ، وهو حقيقة نيل ١٠٠٠ النفوس ١٠٠ المتألهة ١٠٠٠ له ، ولذلك قد يجوز [ ان يقال ] اله انها معشوقاته .

واليه يرجع ما روى في الاخبار ان الله تعالى يقول [ ان العبد ] ١١٠١ اذا كان كذا وكذا عشقني وعشقته . واذ الحكمة لا تجوّز اهمال ما هو فاضل في وجوده بوجه ما ، وان لم يكن في غاية الفضل(11) . فاذا الخير المطلق قد يعشق الحكمة الله تنال منه نيلاً ، وان لم تبلغ كمال الدرجة فيه (١٤) فإن (١٤) الملك الاعظم رضاه إن (١٥) يتشبه (١٥) به ، والملوك الفانية سخطها على من تشبه (17) بها(18) لان ما يرام من (19) التشبه من الملك الاعظم لا يؤتى (12) على غايته ، وما يرام به (21) من التشبه(22) من الملوك الفانية قد يؤتى(23) على مبلغه .

واذ(24) قدردى بلغنا هذا المبلغ ، فلنختم الرسالة ، [ والحمد لله كها هو اهله ومستحقه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين [26] .

ن ، م ، ظ: \_ علة . (1)

م : عشق . (3)

م: لفضله . (5)

د : مكررة . (7)

د،ن،م: [ ]. (9)

ظ: العقلبة . (11)

<sup>(13)</sup> ظ: منه .

<sup>(15)</sup> ظ: لمن.

<sup>(17)،</sup> م، ظ: يشبه.

<sup>(19)</sup> د،ظ،ن: ـمن.

<sup>(21)</sup> م: واذا .

<sup>(&</sup>lt;del>23</del>)م: يولى .

<sup>(25)</sup> م، ظ: ـقاد.

ظ: وهو .

د ، ن : نيله ، ظ : \_ فنيله .

ظ: نيله ونيل .

ظ: المشابهة.

<sup>(10)</sup> م، ن: للعبد.

<sup>(12)</sup> م، ظ: بحكمته.

<sup>(14)</sup> د: فاذن ، م ، ظ: فاذا .

<sup>(16)</sup> م: يشبه .

<sup>.</sup> は: は (18)

<sup>(20)</sup> م: الأيولي.

<sup>(22)</sup> م، ظ: ـ به .

<sup>(24)</sup> م: وأذا .

م : والله رب العالمين ، تمت بعون الله تعالى ، ظ: حامدين فه ، ومصلين على انبيائه اجمين .

7 \_ الحوف من الموت

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة: النسخ المخطوطة هي :

| معدل کلیات | م ما |                 |      |       | ب ۔<br>رقم | <b>,</b>    |
|------------|------|-----------------|------|-------|------------|-------------|
| السطر      |      | صفحاتها         | خطها | رمزها | المخطوطة   | المكتبة     |
| 19         | 37   | $\frac{2}{2}$   | نسخ  | ن     | 4894       | نور عثمانية |
| 9          |      | $11\frac{1}{4}$ |      |       | 5380       | فاتح        |
| 19         |      | $2\frac{1}{2}$  |      |       | 1458       | يونيفرسيته  |

اما النسخة المطبوعة فموجودة في « جامع البدائع » ، الرسالة السادسة ص 36- 43 ، اشرنا اليها بحرف ج .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة فاتح .

سالسسب المين مرسايوالرعبولي عالمين معداللاسسيا

سرا مدالده كالوصر كالبيخ والمرم كاكان المطالح في المالي من الحول موالح في المالي من الحول موالح في المالي من الحول المراكول المواكول المراكول المواكول المراكول المراكول المواكول المراكول المواكول المواكول المواكول المواكول المواكول المواكول المواكول المراكول المواكول المو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### [ الحمد لله رب العالمين ، وصلاته على ( محمد النبي ) وآله الطاهرين ](١)

لله: كان أعظم ما يلحق الانسان [ من الخوف هو ] الله الحوف من الموت ، وكان هذا الخوف المناه وهو عمومه أشد وأبلغ من جميع المخاوف ، وجب ان اقول الله الله الخوف من الموت ليس يعرض الالمن لا يدري ما الموت على الحقيقة ، او لا يعلم الله اين الله اين المنصر نفسه ، او لأنه يظن انه اذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت المواه وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور ، وان العالم سيبقى [ بعده سواء ] كان هو الله موجوداً او ليس بموجودا ، كما يظن من جهل بقاء النفس وكيفية معادها ، او لانه يظن ان للموت الما عظياً غير الم الامراض التي ربحا تقدمته وأدت اليه وكانت سبب حلوله ، او لانه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت ، او لانه متحير لا يدرى على (١٥) اي شيء يقدم بعد الموت (24) عقوبة تحل به بعد الموت ، وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها .

امات، من جهل الموت ولم يدر ما هو ، فأنا ابين له:ه، [ ان الموت ] ١٥٥ ليس شيئًا ١٥٥ أكثر من ترك النفس استعمال ١٤١ ألاتها ، وهي الاعضاء التي [ مجموعها يسمى ٢٥٥] بدنا ،

(3) م،ج: الله . [ ]- (3)

(5) م : نقول . (4) م : ألموت .

(7)م:ما،نت: ــايين, (6) نت: و,

(11) ج ، ف : موجوداً ، د : هو موجوداً . (10) ف : ـ هو .

(15) م: الفتيات ، ج : الغنيان ، د : اللخائر . (14) م : يخلف .

(17) أَتْ: ثَامًا. (19) م: -[] . (18) أَنْ: لك.

. (21) ف: - استعمال . (20) م: شيء ، ف: شيئاً .

(22) م: يسمى مجموعها .

<sup>(1)</sup> م : الحمد الدين العللين حد الشاكرين نعاه ، الصابرين عل بلواه ، والصلوة والسلام عل سيدنـا عمـد النبـي الأواب . . . وعل آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً ، وبعدج : ( سيدنا عمد .

كها يترك الصانع [ مثلاً استعبال ] (1) آلاته . فان جوهر (2) النفس جوهر غير جسهاني، و(1) ليست عرضاً (4) [ وانها غير فانية ] (1) . وهذا البيان يحتاج الى علوم تتقدمه ، وذلك ميين مشروح في موضعه .

فاذا فارق هذا الجوهر البدن . بقي البقاء الذي يخصه ، وتصفى من كدورات الطبيعة ، وسعد السعادة التامة ، ولا سبيل الى فنائه وعدمه . فان الجوهر لا يفنى من حيث هو جوهر ولا يبطل ذاته ، وانما تبطل الاعراض والخواص والنسب والاضافات التى بينه (11) و بين الاجسام بأضدادها .

فأما الجوهر فلا ضد له ، وكل شيء يفسد فانما يفسد من ضده . وأنت ان تأملت الجوهر الجسماني الذي هو أخس من ذلك الجوهر الكريم [ واستقرأت (45 أ ) حاله ] الجوهر الجسماني الذي هو أخس من ذلك الجوهر الكريم [ واستقرأت (45 أ ) حاله ] (12) ، وجدته غير فان(13) ولا متلاش(14) من حيث هو (13) جوهر ، وانما يستحيل بعضه الى بعض فتبطل (16) خواص شيء (17) منه (18) وأعراضه (19) . فأماره الجوهر نفسه [ فهو باق ولا سبيل (11) الى عدمه و بطلانه ، واما الجوهر ] (20) الروحاني الدي [ لايقبل استحالة ] (12) ولا تغيراً (14) في ذاته ، وانما يقبل كما لاته وتمام (25) صورته ، فكيف (20) يتوهم (27) فيه (28) العدم والتلاشي .

واما من يخاف الموت لانه لا يعلم الى اين تصير نفسه ، او لانه يظن ان بدنه اذا انحل و بطل تركيبه فقد انحلت (20 ذاته و بطلت نفسه ، وجهل بقاء النفس وكيفية المعاد ، فليس (20 يخاف (31) الموت على الحقيقة ، وانما يجهل ما ينبغي ان يعلمه .

 <sup>(1)</sup> ج:-[].
 (2) م، ن، ج: جوهر.
 (3) ج:-و.
 (4) ن: غيره.
 (5) م: وهي غبر فاسئة، د: وانها غير فاسئة،
 (6) م: بقا.
 ج: ولا قاملة للفساد.
 (7) ن: ونقي، ج: وصفا.

 <sup>(7)</sup> ف: ونقى ، ج: وصفا .
 (8) م: كدار ، ج: ١٥
 (9) ف: \_ والنسب .
 (10) ف: ينهيا .
 (12) ج: \_ [ ] .

 <sup>(13)</sup> م: فاني .
 (15) م: فاني .
 (15) م، ف: فيطل .
 (17) م: الشيء الشيء .

<sup>(19)</sup> ث: واعراض. (12) ف: فلا، ج: لا. (21) ف: فلا، ج: لا.

 <sup>(23)</sup> م: يستحيل ، د: لا يقبل الاستحالة . (24) م: لا يتغير ، د: لا تغير .
 (25) م: وتمامات . (26) ف: وكيف .

<sup>(27)</sup> ج: يتصور. (29) آس، م، : انحل. (30) م، الكيف.

<sup>(31)</sup> م: + من .

فالجهل اذا هو المخوف، الذي الله هو سبب الخوف ، وهذا (١) الجهل هو الذي حمل العلماء الله على طلب العلم والتعب فيه (١٠ ، وتركوا لاجله لذات الجسم وراحات (١٠ بالبدن ، واختار وا عليه النصب والسهر (١٠ ، ورأوا (١٥ الراحة الحقيقية (١١ ) الراحة الحقيقية (١١ ) ، وان التعب (١٥) الحقيقي هو (١١) تعب الجهل لانه مرض مزمن (١١) للنفس (١١) ، والبرء منه خلاص لها ١١٥) وراحة سرمدية ، ولذ ١١٥ البدية .

فلما تيقن الحكماء ذلك والماء استبصروا به الله ، وهجموا على حقيقته ، ووصلوا الى الروح والطاعة ، هانت عليهم امور الدنيا كلها ، واستحقر وا جميع ما يستعظمه الجمهور من المال والثروة واللذات الحسية (20) الحسيسة (21) ، والمطالب التي تؤدي اليها اذ كانت خسيسة (22) ، قليلة الثبات والبقاء ، سريعة الزوال والفناء ، كثيرة الهموم اذا وجدت ، عظيمة الغموم اذا فقدت . فاقتصر وادور منها المقدار الضروري في الحياة ، وتسلوا عظيمة الغموم اذا فقدت . فاقتصر وادور منها الله المقدار الضروري في الحياة ، وتسلوا عن فضول العيش الذي (22) فيها لما الله منها الله غاية (20) تداعت (20) نفسه (22) الله غاية اخرى (23) من غير وقوف على حد ولا انتهاء الى أمد (24) ، والحرص عليه هو الحرص على الزائل (26) ، والشغل به هو الشغل بالباطل .

```
ف: الخرف.
                                                                            (1)
              ف ، م: اذ.
          ف ، م: الحكاء.
                                                                            (3)
                                                                 م: رهو .
             ن : وإرادات .
                                                                 م: _ فيه .
                             (6)
                                       م: النصب والتعب ، ن : التعب والسهر .
                                                                            (7)
          ف ; + التعب فيه ,
                           (8)
                                                             ج: _ الحقيقة .
       ف; به ، م ; منها .
                            (10)
                                                            ف: بالمقيلة .
                                                                           (11)
                م: تعب .
                           (12)
                            (14)
                                                                 م: هي .
                                                                           (13)
             ج: _مزمن .
                                               نْ : النَّفْس ، ج : في النَّفس .
                                                                           (15)
                            (16)
       م: منها ، ج: ـ لها .
                                                              ن : وارحة .
                                                                           (17)
                            (18)
                 م: -و.
                                                                           (19)
                                                                 ج: فيه .
             م: ـ الحسية .
                            (20)
                                                       ن ، ج : - الحسيسة .
                                                                           (21)
                           (22)
   ن ، ف ، ج : ـخسسة .
                                                           ف : واقتصروا .
                            (24)
                م: فيها .
                                                             م : وانسلوا .
                                                                            (25)
ف: ـ الذي ، م ، ج: التي .
                            (26)
                                                             م،ج:ما.
                                                                           (27)
                          (28)
       ف ، م ، ج : اذکره .
                                                                ج: لان .
                                                                            (29)
                            (30)
              ن : + رجد .
                                                              ف: يراتب.
                                                                           (31)
     ن ، ف ، ج : _ نفسه ,
                            (32)
                                                               م: اقوى .
                                                                            (33)
            ف: حدعدو.
                            (34)
                           ف: هذا هو للوت لا محالة ، م : وهذا هو للوت (36)
                                                                           (35)
               ن: الزائد.
                                                          الذي لا مخافة منه .
```

ولذلك جزم الحكماء الحكم ١١١ مأن الموت موتان: [ارادي وطبيعي] ١٠١٠ ، وكذا ١١٠ الحياة حياتان: [ارادية وطبيعية] ١٠١٠ . وعنوا بالموت الارادي إماتة الشهوات وترك التعرض لها ، وعنوا بالحياة الارادية ما يسعى له ١٠٠ الانسان في الحياة الدنياوية ١١٠ من الجهل ، وللله السرمدي ١٠١٠ في الغبطة [المأكل والمشارب] ١١٠ والشهوات ١١١ ، وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي ١١٠ في الغبطة الابدية بما يستفيده ١١١٠ من الحهل ، ولذلك وصى افلاطون الحكيم (١١٠ من الجهل ، ولذلك وصى افلاطون الحكيم (١١٠ طالب الحكمة فقال ١١١) : « مت بالارادة تحي بالطبيعة » . على ان من يخاف ١١٠ الموت الطبيعي من الانسان ١١١ فقد خاف ما ينبغي ان يرجوه ، [وذلك ان] ١٥١١ هذا الموت هوران) تمام حد الانسان لانه حي ناطق مائت ، والموت (١١١) تمامه وكماله ، وبه ١١٠١ يصير الى افقه موضله (١٤٠ على أو فصله ١٤٠) . ومن علم ان كل شيء هوران) مركب [من حده ، وحده مركب عن أنه يستحيل جنسه وفصله (١٤٠) و وان جنس الانسان هو الحي (وفصله ١٤٠) كل مركب (١٤١ لا محالة يستحيل جنسه وفصله ١٤٠) وفصله (١٤٥) [١٤٠) ، لان (46 ب) كل مركب (١٤١ لا محالة يستحيل الى الشيء الذي منه تركب ، [فمن أجهل ممن أرادي بخاف تمام ذاته ، ومن أسوأ حالا ممن يظن ان فناءه بحياته ونقصانه بتامه ، وذلك ان الناقص اذا خاف ان يتم فقد جهل (١٤٥ ب غاية (١٥٠) خاية (١٠٠) الحهل . .

فاذا يجب على العاقل ان يستوحش(22) من النقصان ويأنس بالتهام (33) ، ويطلب كل ما يتممه ويكمله ويشرفه، ويعلي منزلته ، ويحل رباطه من الوجه الذي يأمن به الوقوع في

```
(1) ف ، ج : الحكم ، م : اعلى الحكم .
```

<sup>(3)</sup> ن ، ج : رکذلك .

<sup>(5)</sup> ن،د،م: ۱۵.

<sup>(7)</sup> م : الاكل والشرب .

<sup>(9)</sup> ج: السرمدية.

<sup>(11)</sup> نف،م: وبراءته.

<sup>(13)</sup> ف ، ج : بأن قال ، م : + له .

<sup>(15)</sup> ج: الناس.

<sup>(17)</sup> ف: بنية، م: هي.

<sup>(19)</sup> نت: ـبه.

<sup>(21)</sup> ف: ـ هو. (23) م: وفصوله.

<sup>(25)</sup> ه. د د د

<sup>(25)</sup> 

<sup>(26)</sup> د. [

 <sup>(29)</sup> ف: الجهل من
 ف: على غاية
 ف: على غاية

<sup>(33)</sup> م: بالكيال .

<sup>(2)</sup> ف ، ج : موت ارادي وموت طبيعي .

<sup>(4)</sup> ج: حَياة ارادية رحياة طبيعية .

<sup>(6)</sup> ف،م،ج: الدنيا.

<sup>(8)</sup> ف: + التي يدركها بالحس.

<sup>(10)</sup> م: يستفيد ، ج: نستفيده .

<sup>(12)</sup> م : ـ الحكيم ، ج : + روح الله رمسه .

<sup>.</sup> نان : ر16)

<sup>(18)</sup> ف، د، ج: فالموت.

<sup>(20)</sup> م: الافق.

<sup>(22)</sup> م: -[ ].

<sup>(24)</sup> ف، ج: وفصوله.

<sup>(26)</sup> م: وفصوله.

<sup>(28)</sup> ف: مرتب.

<sup>(30)</sup> ف ، م: ضل من .

<sup>(32)</sup> ج: يتوحش.

الاشراك.(1) ، لا من الوجه الذي يشد وفاقه ويزيده تركيباً (2) وتعقيداً (3) ، ويشق (4) بأن الجوهر الشريف الخسماني خلاص نقاء الجوهر الكثيف الجسماني خلاص نقاء وصفاء (6) ، لا خلاص مزاج وكدر ، فقد [ صعد العالم الاعلى ] (10) ] وسعد وعاد الى ملكوته ] (10) ، وقرب من بارثه ، وفاز بجوار رب العالمين ، وخالطته الأرواح الطيبة من اشكاله وأشباهه ، ونجا من أضداده وأغياره .

ومن هاهنا (من علم (10) ان من فارقت نفسه بدنه (11) وهي مشتاقة (47 أ) اليه ، مشفقة عليه ، خائفة من فراقه ، فهي في غاية الشقاء والالم ، والبعد (12) من ذاتها وجوهرها ، سالكة [ الى ابعد جهاته ](13) من مستقرها ، طالبة قرارها [ ولا قرار لها ](10) .

واما من يظن الله الله الله علياً عظياً على الله الامراض التي ربما تقدمته وادت الله ، فقد ظن ظناً كاذباً ، لان الالم انما يكون [ بالادراك ، والادارك ] (17) انما يكون للحي ، والحي هو القابل اثر النفس . فأما الجسم الذي ليس فيه [ اثر النفس ] (18) فانه لا يالم (19) ولا يحس . فاذا الموت (20) الذي هو مفارقة النفس البدن (21) ، لا ألم له لان البدن المما كان (21) يتألم (22) و يحس بالنفس وحصول اثرها فيه (20) ، فاذا صار جسماً لا أثر [ فيه للنفس ] (22) فلا حس (20) له ولا ألم (20) . فقد تبين ان الموت حال للبدن [ يكون بمفارقة النفس له ، فلا يكون محسوساً عنده ولا مؤلماً ] (20) ، فانه انما (21) على ويألم بها (20) .

واما من يخاف(١٥) الموت من أجـل(٢٥) العقـاب ، فليس يخـاف الموت ، بل يخـاف

```
ف : الأسر ، ج : المخاوف .
                                                                             (1)
                  م: ارتباكاً .
                               (2)
                                                               ف : وتقبيداً .
                                                                              (3)
                  ف : ونين .
                                (4)
                                                                 ن : خلص .
                                                                              (5)
                  (6) ق: وصفو ,
                                                            م،ف: [ ].
                                                                              (7)
                .[ ]-:0
                                (8)
                                                                   م: هنا .
                                                                               (9)
              ف ، م : يعلم .
                               (10)
                                                                 م: جسله.
                                                                              (11)
                               (12)
            ف ، ج : _ البعد .
                               ف : في ابعد جهاتها ، م ، ج : الى ابعد جهاتها . (14)
                                                                             (13)
            ج : والاستقرار به .
                                                           م: ما يظن من ان .
         ف : للوت الم عظيم .
                               (16)
                                                               قب:∟[].
                                                                             (17)
            م : تفس ولا الرها .
                               (18)
                                                                 (19) م: لا پيز.
             م: + اثر النفس.
                               (20)
                                                                 (21) ج: للبدن.
                   م: ـ كان .
                                (22)
                                                               (23) ڭ،+:يالم.
                                (24)
                    . 4å - : r
                                                              (25) م: للتفس نيه.
                                (26)
            ف ، ن ، م : ضر .
                                                               (27) ذ،ج: + له.
ن ، ف ، م : غير محسوس ولا مؤلم .
                                (28)
                                                            . لكا ـ: ٥ نـ نـ (29)
                      (30) آٺ:په.
                                                               (31) ف ، م : خاف .
                    (32) ج: لاجل.
```

العقاب . فالعقاب ، انما يكون [ على شيء ] ،، باق معه ،، بعد الموت ، فهـ و لا محالـة يعترف بذنوبه (١٠ و بأفعال (47 ب ) سيئة ] (١٠ يستحق عليها ١٨١ العقباب ، وهمو ١١١ معترف بحاكم عدل (8) يعاقبه (٧٠) على السيئات لا على الحسنات . فهو اذا خائف من ذنوبه لا من الموت ، ومن خاف عقوبته على ذنب وجب عليه ان يحترز من [ ذلك الذنب و يجتنبه ](10) .

و ١١١) الافعال الردية التي تسمى ذنوباً انما تصدر ١٤١ عن هيئات ١١١ ردية . [ والافعال الردية التي هي ] (١٤) للنفس(١٥) ، هي الرذائل التي أحصيناها وذكرنا اضدادها ١٥٠١ من الفضائل \* .

فاذا الخائف من الموت على [ هذه الوجوه ](١٦) وهذه الحكمة(١١١) جاهل بما ينبغي(١١١) ان يخاف منه ، وخائف مما لا [ اثر له ] الله ولا خوف منه .

وعلاج الجهل العلم ، ومن علم فقد وثق(21) ، ومن وثق(22) فقد عرف سبيل المعاده فهو يسلكها ، [ ومن سلك ] ﴿ على طريقاً مستقياً الى غرض أفضى اليه لا محالة . وهذه الثقة التي تكون بالعلم هي(25) اليقين ، وهي(26)حال المستيقن(27)في دينه ، [ المستكمل بحكمته ]

واما من زعم انه ليس يخاف (28) الموت ، وانما يجزن على (48 أ) ما يخلفه من [ اهل وولد ومال ](29) ، ويأسف(30) على ما يفوته(31) من ملاذ(32) الدنيا وشهواتها ، فينبغي ان نبين

(30) ف: ريتأسف.

ف : لذات .

(28) م: + س

ف ، م : والعقاب . (1) (2) م: -[

ن، ف ، مته . (3) (4) ج: يعاقب ,

ف : وافعال سيئاته التي ، م : وافعاله السيئة التي ، ج : بذنوب وافعال سيئة له . (5)

<sup>(7)</sup> ف: نهر . (6) م: بها.

<sup>(9)</sup> ج : يعاقب . **ن** : عادل .

<sup>(11)</sup> نت: ـو. ف : تلك الذنوب ويجتنب الافعال الردية . (10) (13)

ف : هيئة . ن : صدرت . (15) ف: في النفس. (14) م: والهيئة الردية التي ، ج: والهيئات الردية التي في النفس .

ج : هذا الوجه .

<sup>(16)</sup> ن : اختداها . ف: لا ينبغي . (19)

ف، م: الجملة، م، ج: + هو، ج: الجهة. (21) ف: وفق. (20) نت: الأله اثر.

<sup>(23)</sup>أ ن : ـ [ ] ، م ، ج : ومن يسلك . (22) ف ، ج : السعادة ، م : السبيل الى السعادة .

<sup>(25)</sup> آٺ،م،ڻ:ومو. (24) ن: على.

<sup>(27)</sup> ف : مستيقن ، ج : المستبصر . (26) ف: مستكمل بحقيقته ، م : والمستكمل بحكمته ، ج : المستسك . بحكمته .

<sup>(29)</sup> م: الاولاد والاهل والأموال.

<sup>(31)</sup> م: مايفوت.

<sup>(\*)</sup> قارن الصفحات الأخيرة من رسالة د كليات الصونية ، .

<sup>277</sup> 

له ان الخوف الله لأجل [ الهله وماله وولده ] (2) لا يجدي عليه طائلاً (3) ، والانسان من جملة الامور الكائنة الفاسدة (4) ، وكل كائن [ لا محالة فاسد ] (5) . فمن أحب ان لا يفسد فقد أحب ان لا يكون ، ومن أحب ان لا يكون فقد أحب [ فساد ذاته ] (6) ، وكأنه يجب ان يفسد وان (1) لا يفسد ، ويجب ان يكون و(1) ان لا يكون ، وهذا محال [ لا يخطر ببال عافل ] (9) .

وايضاً لو جاز ان يبقى الانسان ، لبقي كل (١٥) من كان قبلنا ، ولو بقي الناس علي ما هم (١١) عليه من التناسل ولم يموتوا لما وسعتهم الارض . وأنت تتبين ذلك [ بما أقول . الا ترى ] (١٤) لو ان (١٤) رجلاً واحداً ممن كان منذ اربع مئة سنة هو موجود (١١) الآن ، وليكن من مشاهير (١٥) الناس ، حتى (١٥) يمكن (١٦) ان يحصى اولاده الموجودون ، كأمير (١٥) المؤمنين [ علي بن ابي طالب عليه السلام ] (١٩) [ وله اولاد ] (١٥) ولأولاده اولاد ، و بقوا كذلك يتناسلون ولا يوت (٤٤ ب ) منهم احد . كم (١٤) مقدار من (١٤) يجتمع منهم في وقتنا هذا ، فانك تجد (١٤) أكثر (١٤) من عشرة آلاف (١٤) رجل ، [ وذلك (١٤) ان نقيسهم الآن مهما اصابهم من الموت والقتل اكثر من مئة الف رجل ] (١٥) .

واحسب كل (28) من في ذلك (29) العصر [ عائشاً على بسيط الارض ، شرقها وغربها مثل هذا الحساب ](30) كذلك ، فانهم اذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كثرة ، ولم تحصهم عدداً ](31). ثم امسح بسيط (22) الارض [ فانه محدود معروف المساحة ](33)

```
ج : الحزن .
ن ، م : ألم أو مكروه ، م : على ، ج : ما لا بد من
                                               (2)
                                                                  ف : بطايل ، م : الحوف طائلاً .
                                               (4)
                          ف ، م : _ الفاسدة .
                                                                                                  (5)
                                                                         م ، ف : فاسد لا محالة .
                   م: فسادة ، ج: فساد نفسه .

 أولاً ، ج : ويحب أن لا .

                                                                                                  (7)
                                                (8)
                                 ج : ويحب .
                                                                          ن،م،ف:ـ[ ].
                                                                                                  (9)
                                               (10)
                          ن،م،ج:-كل.
                                                                                                 (11)
                                                                               ث ، ف ; ـهم .
  ن : فأنا اقول ، ف : ف : ـ الا ، ج : مما نقول .
                                               (12)
                                                                                  ج: قدر ان .
                                                                                                 (13)
                                 ف: يشاهد .
                                              (15)
                                                                      ن : الموجود ، ج : موجوداً .
                                                                                                 (14)
                                   (17) نت: على.
                                                                                                 (16)
                                                                                     م : حيرة .
                      (19) ف، ن: - بن ابي طالب.
                                                                                                 (18)
                                                                                  م: مثل امير .
                 (21) ن ، كان ، ج : ثم احسب مقدار .
```

(20) ف: ثم ولد له، م: [ ].

(22) نت:ما. (24) ث:ماکٹر.

(26) ن: ـ وذلك .

(28) نت: ـکل.

(32) م: - بسيط.

(30) ن،د،،: [ ].

<sup>(23)</sup> ج: تجده. (25) ف: آلاف الف، م: ماثة الف. (27) م، ج: -[]. (29) ن، ف، م: -ذلك. (31) ن، ف، م: -[].

<sup>(33)</sup> م: فانها محدودة معروفة بالمساحة .

لتعلم ان الارض (1) لا (2) تسعهم قياما متزاهمين (1) . فكيف [ اذا قعدوا ] (1) متفرقين (5) . ولا يبقى (6) موضع لعيارة [ تفضل عنهم ] (1) ، ولا مكان لزراعة ، ولا مسير لأحد ، [ ولا حركة ، فضلاً عن غيرها ] (1) . وذلك في مدة يسيرة من الزمان ، فكيف اذا امتد (9) الزمان ، [ وتضاعف الناس على هذه النسبة ] (10) ؟ [ فهذه حال ] (11) من يتمنى (12) الحياة الابدية (13) يكره الموت ، ويظن ان ذلك ممكن ، [ وهذا غاية الجهل ] (11) ...

فاذا الحكمة الألهية(١٥) البالغة ، والعدل المبسوط بالتدبير المحكم ١١٥٠ ، هو الصواب الذي لا معدل عنه ، وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية [ اخرى لطالب مستزيد ابر اغب مستفيد ] ١١٥ ، فالحائف (١٤٥ من الحود الخائف من [ عدل الله (١٩٩ م) وحكمته ] ١١٠ بل هو خائف (٢٥) من جوده وعطائه . فالموت اذا ليس بردى ، وانما هو ١١٠٠ الردى الخوف منه هو الجاهل (٢٥) به وبذاته .

وحقيقة الموت هي مفارقة النفس للبدن (24) و في (24) هذه المفارقة ليس فسأد النفس (12) و إلا هو (27) فساد التركيب . فأما (21) جوهبر النفس البذي هو ذات الانسان ولبه وخلاصته (29) ، فهو باق (30) وليس (31) بجسم ، فيلزم فيه (31) ما لا يلزم (31) في الاجسام ، بل لا يلزمه (34) شيء من [ الاعراض في الاجسام التي تتزاحم ] (35) في المكان ، لانه لا يحتاج

```
(1)
                                                                            ج : + حينئذ .
                                 ن: ما.
                                            (2)
                                            ف: متلاصفین ، م: مترصصین ، ج: متراصین (4)
                                                                                             (3)
                       ف،م،ج: قعوداً .
                                                                                             (5)
                                                               م: المتفرقين ، ج: متصرفين .
                             ف: ـ يبقى .
                                            (6)
                                                                                             (7)
                                                                             ·[ ]-: e
                                             (8)
                             ·[ ]-:e
                                                                                ن: مد .
                                                                                             (9)
                                            (10)
                     ذ،ف ،م: ۲ ].
                                                                          ج : وهذه حالة .
                                                                                            (11)
                                            (12)
                          ن ، ج : یشتهی .
                                                                            م : _ الابدية .
                                                                                             (13)
                                            (14)
  م ، ف ، : من الجهل ، ج : من الجهل والغبارة .
                                                                             د: ـ الألهية .
                                                                                             (15)
                          ف، م: الألمي.
                                            (16)
                                                                                            (17)
                                                                      م،ن،ج:-[].
                             ف : والحائف .
                                            (18)
                                                                       م: حكمة الله وعدله.
                                                                                             (19)
                                            (20)
                       ن ، م ، ج : الخائف .
                                                                                ن: ـ هو .
                                                                                             (21)
                                            (22)
                               ف : فالذي .
                                                                              الجهل
                                                                                             (23)
                        ن ، ف ، م : البدن .
                                            (24)
                                            (26)
                                                                  ف : ومن ، ج : وليس في .
                                                                                             (25)
                              ج: للنفس.
                                            (28)
                                                                     ف: ـهو،ج: هي.
                                                                                             (27)
                                ف : واما .
                                                                            ن : وخالصته .
                                                                                             (29)
                               ف: مات .
                                            (30)
                                                                                             (31)
                                                                               م: فليس.
                                ف: منه .
                                            (32)
                                                                                             (33)
                                                                      ن ، م ، ج : ما يلزم .
                ن : لا يلزم ، ج : لا يلزم نيه .
                                           (34)
ن: اعراض الاجسام الا بتزاحم ، ف: اعراض الاجسام اي المزاحمة ، ج: الاعراض التي في الاجسام من
                                                                                             (35)
```

التزاحم .

الى مكان ولا بحرص ١٦٠ على البقاء الزماني، لاستغنائه عن الزمان . وانما يستفيد ١٥٠ هذا ١٦٠ الجوهر بالحواس ١٩٠ والاجساد كهالاً . فاذا [كمل بها ، ثم تخلص منها ] ١٥٠ صار ١٥٠ الى عالمه ١٥٠ الشريف ، القريب الى بارئه [ومنشئه عز وجل ٥٠٠ ، فقد فاز ] ١٩٠ .

والرجل الذي يتصدق عن اخيه الميت او يقضي عنه الدين ، يسعد بسعادة (١١٥) ذلك الميت ، وذلك ان النفس إذا (١١١) كانت واحدة كها زعم جماعة ](١١٥) ، فالمتصدق نفسه ، وتلك [ النفس الاخرى ](١١٥) وسائر (49 ب ) النفوس ](١١٥) شيء واحد . وان كانت [ غير واحدة ](١٥) فلا يفضل ١١٥) المتصدق ذلك الفضل (١١٥) الا ان تشاكله (١١٥) تلك النفس (١١٥) ، وعلى (١٥٥) هذا ايضاً يشبه بشيء واحد [ من الزيادة ](١١٥) .

[ تمت زسالة حكمة الموت ، والحمد لله على آلائه ، وصلوته على سيدنا محمد النبي، وآله الطبيين الطاهرين ، وصحبه الكرام الميامين، وهو حسبنا ونعم الـوكيل ](22)

```
    ف: والحرص.
    ف: والحرص.
```

<sup>(3)</sup> م: مذا . (4) ف: بجوار .

<sup>(5)</sup> ف: حصل بهامه وتخلص منها . (6) ج: سار .

<sup>(7)</sup> ن: عالم ، ف: العالم . (8) م: وعلا .

<sup>(9)</sup> ف: جل وعز اسمه وعظمته ، ربنا ورب آباتنا . (10) ف ، ن ، م : \_ بسعادة .

<sup>(11)</sup> **5**: [6. (12) **7**: -[7] .

<sup>(13)</sup> ف : الأخرة ، م : ـ الاخرى . (14) ف ، م ، ن : وسائرها .

<sup>(15)</sup> ج: متشتة . (16) ن: يفمل ، ج: يغضل .

<sup>(17)</sup> ف: الفعال ، ج: التفضل . (18) ف: بمشاكلة ، م: تحبنا كليا .

<sup>(19)</sup> ج : + الا لمشاكلته لها ، وهذه النفوس للتشاكلة شبه شيء واحد .

<sup>.[ ].</sup> ن، م: ـ[ ].

<sup>(22)</sup> ف: تمت الرسالة بعون الله تعملل ، م: وافد اعلم بالصواب .

ج : تمت هذه الرسالة الاخلاقية ، العجيبة المشأن ، الباهرة البرهان ، الساطعة التبيان ، التي هي من فرائد فوائد الفلسفة النظرية والعملية ، وحسبها تورث الطمانينة لمتأملها ، وتثمر السكينة لقارئها ، فهمي مفتساح النجساح ، وبساب الفسوز والسمادة والفلاح .

8 - الدعاء والزيارة

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة . النسخ المخطوطة هي :

| معدل کلہات | سطسور<br>الصفحة | صفحاتها        | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة<br> | المكتبة     |
|------------|-----------------|----------------|-------|-------|---------------------|-------------|
| 15         | 17              | 3              | فارسي | د     | (17) 3447           | احمد الثالث |
| 10         | 15              |                | فارسي | ف     | 5380                | فاتح        |
| 12         | 27              | $2\frac{1}{2}$ | ثلث   | ظ     | 5433                | ظاهرية      |

اما النسخة المطبوعة فموجودة في ﴿ جامع البدائع ﴾ ، الرسالة الخامسة ص 32 ـــ من البرنا اليها بحرف ج .

<sup>\* )</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة فاتح .

علی می و و مواهد می مرسی ای مودان نسیس اده و ای مودان استها اده و مواهد ای مودان استها ای مودان ای مودان استها ای مودان استها ای مودان ای مودان ای مودان استها ای مودان استها ای مودان ای مودان

> الصفحة الاولى من مخطوط أحمد الثالث 282

# بسم الله الرحمن الرحيم [ رسالة شيخ ابي سعيد \* الى ابو علي سينا ]

سلام [ الله تعالى ] (2) وبركاته ، وتحياته [ على سيدنا ومولانا الشيخ الرئيس ، افضل ] (3) المتأخرين ، مد الله (4) في عمرك وزاد في الخيرات لديك ، وأفاض من المحكمته عليك ، [ ورزقنا مجاورتك ] (7) ، وعصمنا واياك من (4) الخطأ والخطل ، انه (4) واهب العقل ومفيض العدل ، وله (40) الحمد ، وسلامه (41) على رسوله المصطفى وأله الطاهرين .

وبعد: فأسأل مولاي ورئيسي ، جدد الله(12) له انواع السعادة(13) ، وحقق له نهاية المنى والارادة(14) ، عن سبب اجابة الدعاء وكيفية الزيارة ، وحقيقتها وتأثيرها في النفوس والابدان ، ليكون [ ذلك تذكرة ](13) ، ورأى الشيخ اعلى وأصوب ، [ والحمد الله رب العالمين ، وصلوته على محمد وآله اجمعين . فكتب في الجواب ](10) \*\*:

(1) ف : رسالة اخرى للشيخ الرئيس ابي على في معنى كيفية زيارة القبور ، ندبه اليها الحبج العارف ابو سعيد بن ابي
 الخير .

(2) ج: يا افضل .

(4) ج : + تعالى . (5) ج : لذلك .

(6) ج: ـ من . (7) ج: ورزقك مجاورته .

(10) ج : وله . (11) ج : والصلاة والسلام .

(12) ج : + تعالى . (13) ج : السعادات .

(14) ج : والأرادات . (15) ج : تذكرة عندي .

.[]: [16)

ابوسعيد فضل بن ابي الخير ( 357- 440 هـ) . ولد في ميهنة من اعمال خراسان ، وانتقل الى مرو ومن ثم الى سرحس طلباً للعلم . اعتقد مذهب الصوفية في شغف زائد ، وعاد الى بلده حيث قضى سبعة اعوام في خلوة تامة . ارتدى الحرقة على يد السلمي وعاد الى ميهنة ليتابع نسكه وتزهده . ( دائرة المعارف الاسلامية ، ج 1 ، مادة ابو سعيد ) .

( المجنى المقدمة محلوط احمد الثالث ، ج : + بعد الحمد الله حمداً يباهي به حمد الحامدين ، وافضل التحيات منه على أكمل البرية سيد المرسلين ، والغرة الغراء للمنتخبين . مقدمة مخطوط الظاهرة : الحمد الله حمداً يناهي به حمد الحامدين ، وافضل التحيات منه على ازكى البرية محمد سيد المرسلين ، وعترته الغر المحجلين المنتجبين ، [ قال الشيخ الرئيس ابو علي بن سينا برد الله مضجعه ] . في مخطوط فاتح ، ما بين القوسين ساقط .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سألت (١) بلغك الله السعادة القصوى ، ورشحك للعروج (٢) الى الذروة العليا ، [ ان اوضح لك ] (١) كيفية (١) الزيارة وحقيقة الدعاء ، وتأثيرها في النفوس والابدان ، فأوضحها (١) بقدر (١) الطاقة والخوض في العلوم ، لينكشف (١) لك هذا السر ، [ متحرياً فيه ] (١) الايجاز والتخفيف (١٥) ، مستعيناً (١١) بالله تعالى ، [ انه خير معين ] (١١) .

اعلم ان لهذه المسألة مقدمات ينبغي لك (۱۵) ان تعرفها (۱۵) ولاً حتى تستنتج منها هذه (۱۵) المطالب ، وهي معرفة الموجودات الآخذة من المبدأ الاولى : وهي (۱۵) العلمة الاولى المساة عند الحكياء بواجب (۱۵) الوجود . و (۱۵) أعني به (۱۵) ان (۱۵) يكون وجوده من ذاته لا من غيره ، ووجود غيره منه . فيكون كل ما سواه (42) مكن الوجود ، وهو اللي صدر (۱۵) منه جميع الموجودات ، [ وهو منبع فيضان ] (۱۵) النور على ما سواه ، مؤثراً (۱۵) على حسب [ ارادته ومشيئته ] (۱۵) .

ثم معرفة الجواهر [ الباقية والتـالية ] عن المفارقـة للمـواده، ، وهـي الملائـكة المقربون ، المسهاة عند الحكهاء بالعقول عن الفعالة .

<sup>(1)</sup> ج: انك سألت.

<sup>(3)</sup> ج:-[ ].

<sup>(5)</sup> د: فأوضحتها ، ف : ـ فأوضحها .

<sup>(7)</sup> ج:ليكشف.

<sup>(9)</sup> ج:مؤثراً.

<sup>(11)</sup> ف،ظ: +ر.

<sup>(13)</sup> د،ظ: ـ لك.

<sup>(15)</sup> ف: مله.(17) ف: واجب.

<sup>(19)</sup> د، ف: براجب الوجود.

<sup>(21)</sup> ج: صار.

<sup>(23)</sup> د: والمؤثر ، ف : + فيها ، ج : والمؤثر فيه .

<sup>(25)</sup> د، ف: الثانية.

<sup>(27)</sup> ج: المسمون.

<sup>(2)</sup> ظ: العروج .

<sup>(4)</sup> د،ج،ظ: +عن.

<sup>(6)</sup> ذ: + الامكان.

<sup>(8)</sup> ن: دلك.

<sup>(10)</sup> ف، ج: التحقيق. (12) منا

<sup>(12)</sup> د،ف: - [ ] ج:عزرجل.

<sup>(14)</sup> د:يعرف ، ظ: تعرف .

<sup>(16)</sup> د،ظ: وهو.

<sup>(18)</sup> ج: ـر.

<sup>(20)</sup> ج:اللني. (22) د،ج:وجوالل

 <sup>(22)</sup> د ، ج : وهو المنبع لفيضان .
 (24) د : الارادة والمشيئة .

<sup>(26)</sup> د، ج: عن المواد، ظ: من المواد.

<sup>(28)</sup> أ : العقرل .

ثم معرفة النفوس السياوية المتصلة بالمواد ، ثم الاركان الاربعة وامتزاجاتها،، ، وما يحدث منها(2) من الأثار العلوية ، ثم المعادن ، ثم النباتات،، ، ثم الانسان وهو اشرف(4) الموجودات في هذا العالم بسبب، حدوث النفس الناطقة،، فيه ، فانها ربما، بلغت نهاية في الكيال [ الى ان تصير ] (4) مضاهية (4) للجواهر الباقية (10) الثابئة (11) ، وفيه كلام طويل جداً (12) ، [ وهذه الرسالة لا تحتمل ] (13) شرحه \* .

فنعود الى الكلام(١٥) الاول(١٥) ، ونقول ان المبدأ الاول مؤثر(١٥) في جميع الموجودات على الاطلاق ، واحاطة علمه بها(١٦) سبب لوجودها(١٥) حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السهاء (أ).

اما(13) التقسيم الذي (22) نبين فيه (21) هذه المسألة (22) ، هو ان الواجب (23) يؤثر في العقول ، والعقول تؤثر (24) في النفوس ، والنفوس (25) تؤثر (20) في الاجرام السهاوية حتى تحركها (21 بالحركة (23 ب) العقول ، تحركها (27 بنلك (42 ب) العقول ، واشتياقاً اليها (20 على سبيل العشق والاستكهال .

ثم الاجرام الساوية تؤثر(٥١) في هذا العالم التي تحت فلك القمر ، [ والعقل المختص بفلك القمر ](٥٤) بفيض(٥٤) النور [ على النفوس الانسانية ليهتدي ](١٩٥) به في١٩٥) طلب

| <del></del>                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ف ; وامتزاجها . (2) د ، ج : فيها .                                                                  | (1)  |
|                                                                                                     | (3)  |
| ج : بحسب . (6) د : وردت في الهامش .                                                                 | (5)  |
| ج: ما . (8) ظ: اي ان يُصير ، ج: الا لتصير .                                                         | (7)  |
| ف ، ظ: مضاهياً . (10) د ، ج: ـ الباقية .                                                            | (9)  |
| ف: ـ الثابتة . (12) ظ: جَداً .                                                                      | (11) |
| ف : لا تحتمل هذه ، ج : لا تحتمل شرحه هذه الرسالة . (14) د : ـ الكلام .                              | (13) |
| ج: ـ الأول. (16) ظ: مؤثراً ـ ٰ                                                                      | (15) |
| ظ: بها . (18) ظ: وجودها .                                                                           | (17) |
| ج : واما ، ظ : + على . (20) ظ : ـ الذي .                                                            | (19) |
| ف ، ج : في . (22) ج : الرسالة .                                                                     | (21) |
| د ، ن ، ظ : ـ الواجب . (24) ف : يؤثر .                                                              | (23) |
| ف ، ظ : وهي . (26) ج : ــ تؤثر .                                                                    | (25) |
| ف: يجركها . ﴿ (28) فَ ، ظ: على الحركة .                                                             | (27) |
| ظ:شبهاً. (30) ج:اما.                                                                                | (29) |
| ف : يؤثر .                                                                                          | (31) |
| د : مفيض . (34) ج : والانسان مُهندي .                                                               | (33) |
| ف، ج: + ظلمات . (۱) سبا: 3 .                                                                        | (35) |
| عن احوال النفس من كيال وخلود قا : النجاة ، ص (158- 113 ) ، وباقي الرسائل الوافرة التي خصها ابن سينا | (*)  |

عِمالِجة تلك السألة . . .

المعقولات ، مثل [ افاضة نور الشمس ] الله على الموجودات الجسمانية لتدركها العين .

ولو لم (١) يكن التناسب الذي وجد بين النفوس السهاوية والارضية في الجوهرية والدراكية ، وتماثل العالم الكبير بالعالم الصغير ، لما عرف الباري [ جل جلاله ] (١٠) ، والشارع (١) الحق ناطق (١٠) به [ صلى الله عليه وسلم ] (٢) ، حيث يقول : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » (١٠) .

فقد اتضح لك نظام سلسلة الموجودات الآخذة من المبدأ الاول. (١٥) ، وتأثير بعضها في بعض ، وعود الاثر (١١) الى [ مؤثر لا يتأثر ](١١) ، وهو الواحد (١١) الحق ، ( تعالى الله عها يقول الظالمون علواً كبيراً ، \* \* .

ثم نقول (21): اعلم ان النفوس البشرية (13) تتفاوت (14) [ بالعلم والكهال في الشرف ] (14) ، فانه ربحا (16) ظهرت نفس من النفوس في هذا العالم ، [ نبوية كانت او غيرها ، وبلغت (17) الكهال في العلم ] (18) والعمل (19) بالفطرة [ او بالاكتساب ] (20) [ حتى تصير ] (21) مضاهية للعقل الفعال ، وان كانت دونه في الشرف والعلم (22) والرتبة العقلية ، لانه علة وهي معلولة (23) ، والعلة اشرف من المعلول .

ثم اذا فارقت [ نفس من هذه النفوس ](24) بدنها ، بقيت في عالمها سعيدة أبد الآبدين ، مع اشباهها(25) من العقول . والنفوس مؤثرة(26) في هذا العالم تأثير النفوس(27) الساوية فيه(28) .

<sup>(</sup>١) ج: افادة نور الشمس.

<sup>(3)</sup> ج: -لم.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> د : والشرع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ف: عليه السلام .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> د: الأثار، ظ: الامر.

<sup>(11)</sup> ج: الاحد.

<sup>(13)</sup> دَ، ف، ظ: ـ البشرية .

 <sup>(15)</sup> د: بالشرف والعلم والسكهال ، ف ،
 ج: بالشرف والكهال .

<sup>(17)</sup> د،ف،ظ: وتبلغ.

<sup>(19)</sup> ن: اا.

<sup>.</sup> عين صارت (21)

<sup>(23)</sup> د،ف: معلول.

<sup>(25)</sup> ف: ما اشتهاها .

<sup>(27)</sup> د ، ف ، ظ : العقول .

<sup>(\*)</sup> لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(2)</sup> ف: ليدركها.

<sup>(4)</sup> ف: تم ، ج: عز شائه.

<sup>(6)</sup> ف : الناطق .

<sup>(&</sup>lt;del>8)</del> ج: + جل ثناؤه.

<sup>(10)</sup> ظَ : لا يأثر ، ج : المؤثر لا يتأثر .

<sup>(12)</sup> د، ف، ج: ـ نقول.

<sup>(14)</sup> ف: - تتفاوت .

<sup>(16)</sup> ف: كا.

<sup>(18)</sup> د : [ ] ورد في الهامش .

<sup>(20)</sup> د، ظ، ف : والاكتساب .

<sup>(22)</sup> ظ: \_ والعلم .

<sup>(24)</sup>د : هذه النفس ، وقد وردت في الهامش ، ظ : من هذه النفوس نفس .

<sup>(26)</sup> ج : المؤثرة .

<sup>(28)</sup> ف ، ج : \_ فيه .

<sup>(\*\*)</sup> الاسراء : 43 ، والآية ساقطة في د ، ف ، ج .

ثم الغرض من الزيارة والدعاء الله النفس الزائرة ، المتصلة [ بالبدن ، الغير ] المفارقة عنه (ق ، تستمد من تلك النفس الفروة خيراً وسعادة (سمادة و وفع شر سواذي المطلوبة ، وتنخرط بكليتها (الله في سلك الاستمداد والاستعداد لتلك المالصورة المطلوبة ، فلا النفوس المزورة ، بسبب [ مشابهاتها للعقول ] الله ، وتجوهرها بجوهرها الثر تأثيراً عظياً ، وتحد امداداً (الله تاماً [ بحسب استمداد المستمد . وللاستمداد اسباب شتى تختلف ] (۱۱) بحسب اختلاف الاحوال ، وهي اما جسمانية او نفسانية .

[ اما الجسمانية ] (17) فمثل مزاج البدن ، فانه اذا كان على حالة معتدلة في الطبيعة والفطرة ، فانه (18) يحدث فيه الروح النفساني (18 ب) الذي يؤثر (11) في تجاويف الدماغ (22) ، وهو آلة النفس (23) الناطقة ، فحينتذ (24) يكون الفعل (23) والاستمداد على احسن ما يمكن ان يكون ، ولا سيا اذا انضاف (26) اليه قوة النفس وشرفها .

وايضاً مثل المواضع التي تجتمع فيها ابدان الزوار والمزورين ، فان فيها تكون الاذهان (22) أكثر صفاء والخواطر ] (20) اشد جمعاً ، والنفوس احسن استعداداً ، كزيارة بيت الله الحرام (30) ، واجتاع الخواطر (31) والعقائد . فانه (32) موضع (33) الهي يزدلف به الى الحضرة الربوبية ، ويتقرب به الى [ الجنة (34) المقدسة اللاهوتية ] (35) ، وفيه (35) عجيبة

<sup>(1)</sup> د : في الدعاء ، ج : من الدعاء والزيارة .

<sup>(3)</sup> نت ، ج: ـ عنه .

<sup>5)</sup> ف: او سعادة ، ج: جلب خيز.

<sup>(7)</sup> ف: اف: او آذي.

<sup>(9)</sup> ظ: بتلك .

<sup>(11)</sup> ن : ولا .

<sup>(13)</sup> ف: بشابهاتها ، , : بسبب تشابهها للعقول ،ج: لشابهها .

<sup>(15)</sup> ف: مدداً ، ظ: امتداداً .

<sup>(17)</sup> د، ظ: \_ اما الجسمانية .

<sup>(19)</sup> ج: \_ النفساني .

<sup>(21)</sup> ف: هو.

<sup>(23)</sup> د: للنفس.(25) د: الفكرة.

<sup>(27)</sup> ظ: المززيرون .

<sup>(29)</sup> د : الخواطسر ، ظ : اكلسر صفسواً والحاطسر ، ف : والخواطر الا .

<sup>(31)</sup> د ، ف ، ج : ـ الحواطر .

<sup>(33)</sup> ف: بيت ، ج: الموضع الذي .

<sup>(35)</sup> ج: الجهة المعدة للألمية.

<sup>(2)</sup> ف:غير.

<sup>(4)</sup> ف ، ج : او اذی .

<sup>(6)</sup> ج: ضر.

<sup>(8)</sup> ف : كلتاها ، ج : فينخرط كلها .

<sup>(10)</sup> ج،ف: الصور,

<sup>(12)</sup> دَ،ظ: من ان.

<sup>(14)</sup> د: بجواهرها ، ج: ومجاورتها لها .

<sup>(16)</sup> ج: -[ ].

<sup>(18)</sup> دَ، ف، ظ: ـ فائه.

<sup>(20)</sup> د، ف، ظبيؤٹر.

<sup>(22)</sup> د: + النفساني .

<sup>(24)</sup> ف، ظ: حينئذ. (26) - ناخ فياله

<sup>(26)</sup> ج: اضيف اليه .

<sup>(32)</sup> د ، ف ، ج : في انه .

<sup>(34)</sup> د : الجنية .

<sup>(36)</sup> د،ظ: وفيها.

في خلاص بعض ١١١٠ النفوس من العذاب الادنى ، [ بل من ]١٥٠٠ العذاب(٥) الاكبر .

واما النفسانية ، فمثل الاعراض عن متماع المدنيا وطيباتها ، [ والاجتنباب عن الشواغل ] ، والعوائق ، والتصرف ، بالفكر ، الى قدس الجبروت ، والاستدامة ، بشروق ، نور الله تعالى ، في السر ، وانكشاف ، الغمم المظلمة ، النفس (١١) الناطقة .

فهدانا الله واياك،١٤١ الى تخليص النفس من شواتب هذا العالم،١٩١ المعرض للزوال ، [ انه كما يريد خبير ، وهو على كل شيء قدير . الحمد لله رب العالمين ](١٥٥ .

(6)

د ، ف : الى ، ج : دون .

(<sup>4)</sup> ج : واجتناب الشواغل .

د : في الفكر .

ف : لشروق .

<sup>(</sup>۱) ج: ـ بعض .

<sup>(3)</sup> ن : المقاب .

<sup>(5)</sup> ف: بالتصرف.

<sup>(7)</sup> ظ: والاستمداد.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> د: ـ تعالى .

<sup>(11)</sup> ج: المتصل بالنفس.

<sup>(13)</sup> ف: واياكم .

<sup>(10)</sup> د، ظ،ج: لانكشاف. (12) ف: بالنفس. ف: ـ العالم.

<sup>(15)</sup> د: فانه لما يريد الخير فعال . تمت الرسالة بعون الله تعالى وحسن توفيقه ، وصل الله على سيدنا محمد وآله اجمعين . ف : تع الله عها يقول الظالمون علواً دبيراً ، تمت .

ج : انه لما يريد قدير خبير .

9 ـ الملائكة
 أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ مخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السطر | سطــور<br>الصفحة | صفحاتها         | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة | المكتبة     |
|---------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 14                  | 17               | 4               | فارسي | د     | 3447            | احمد الثالث |
| 20                  | 29               | 2               | فارسي | ر     | 1458            | يونيفرسيته  |
| 15                  | 37               | $1 \frac{1}{2}$ | نسخ   | ن     | 4894            | نور عثمانية |
| 13                  | 19               | $3\frac{1}{2}$  | فارسي | ح     | 1448            | حميدية      |

<sup>\* )</sup> غير منشورة سابقاً .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية .

والرقيع المعاشرين بيجود بالمهمية بالتقيد معافظ فينع بالمادي فالما حميةً إن المائيكة ويتحصيلا مطول حياوال أصعنب حروا مر عيطه وحب و" - - و وتعلنهوا ويتكنوو مساائعه ووقعد الشدمية ووج-معاو زخه عدى وكأويط لميادان غصطوه خلايسية وباستطامها فسأووض والاصا عدورويوا بنداء إوصب يصفف احواملكا وضها وخواج وداسية وصياف ويعدي ودوحها وكالصيه حوارس ارداء بذواخة جحة كحلق خصوفهما والإنتشنوق يحباطة فطاءهم واساد عجيوهم صدء سب - يواح من حن تقايعات بخليدي ومن الشهوال اليجاب عليه عبد الرئال بالأسر ويوالميانجة الجواودوالعادولاء ومواء فأعوماهما المتقاروص ريوي ومسه مه ينعياهم وادود عدليهم والإداد والعبطيل ماء الاوري احصار المائح مسار ماستدراس وتباردووكا ويه امع عول عمل ماوس بشه رس بهرشه طيعوالذا اعتناطيتهم للأمولا مسدوحا وتسمون ويوادخا وطاملهن وانتو وم وبهايطوها خطائلت تتوجا وحيساء بماءه مرحن وطاله وجيسه وط ب المواشواء ولهاأ سووة عطيه شيدومه شدره ودهنر عوسده معائمين فالمترب حتات وطاء معطى و شعد خلا عرو "معطي صيف و سينسول بكر سك مقايفة زوداها شنط ويوح عطيه دأء بور مطاع ومعساسطط بوءون مر مرمة حياتكا الحسسط ويمرك طفاعوف مستطلات ويخايهما يمتسس جليميس ووره عده و ٠٠ ي. فكاعدونا وفتدولسا عباللكوب اماد سطا ملكوب سيوسوب أطعطين وزر حالمه ان ماملق من امليق فاعملون واعوض الرمع نسا مدور و عدمه نعب ومعلى باوج عوصدة علاود ودعويد ما حساله عمه و سام وحل و ظاهر ف وصلبا إذكروهم وشكة عريج الحائج خصوصتك مقاه مييتمرين ستام مواد والصلب كالإسباب تعطبا مؤوجوا أأنيونوست والكري ولمترساس وعلصلدها والويري مماودة الممانية المسدوم سافيط موله كلاا ساط ودرسلوها من أب أب الهمل على فيجاؤكم لكصفنا لمكالتك متناف منصق ضه فنه اب وقدما وبو سيوب الحالة للعقطة الإخابيكي عداوه وصلوا يو تال موروا يروج الاست ودوه دوام ومسامهاك عبدلانوس لإساقه اسطوس ووام والمساجلهورا وضعاق معدروه ويعامي والموصعة مي مواجع وساور عاه سنستشه فكوا فاواته براحد دجيرية محسده ومحاجرا خطعك هسدداء يوي وداوي وجعائيها لأول فهيدت أمدافاوا خدره عطيهة خيدتء واسه مريه سراكل سر وومشه دنهٔ بهما بخیرومذه بدر وطلی، تعقب شده می مثعهٔ شبسب، ب مريدي وعهوة عهو واسخطخهيه كالدودب طبيت سياءة يعنى والبدريحباس مندر ایخ ود که سی خورالوجه اوجه جهده . حور دید. و به معو موق درد. به طلبه ما ما محمد، إدار الدرة علي هيد مسدد . ويسايه ŧ

-.

مادرون والعام والإطلاء فالله الصدامسة فاولى بالمام است برا در مصرف میده ریخوا معود سال بولف داروی در او در او او در A STATE OF THE STA والمرار والموالي ومندوق المجام ويتحونك وللتاميم والمام الأوالية جد ١٠٠٠ على دايسمامد الاسلام سنوسايم كوالراح ماسه به درو المعاقصة ومام معودود وم كالماد الله - المناهاة الإدامليانيدا فليه " سيامي بيد بلودسال الإميادلة الملاهدة المعود الدعد مدمر الأماري الماء الدعارية مسدوقهم والمراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة the contract of the property of the property of the second of the second

ق رق ق. سد تعلي المام و والدينة مند وب سلط والما توجهات

أفريعه مع أمان معول فيه أولة ورا معلى ماناميا إلى ١٥٠ ورايد والإطراعة فاستنده الخاجية علمة عدم فكالمراط الطباع المحق علا بالمراء المؤاوي

فاعمه النبي الدوائية في وعا عيجه والمطبقين بالداء العام الدائم والمائية

the second of th

سرة - عيل" عه مردود - يد وقع سرد معلود وخواز بولاك مع المطالق بدر عدهسية

المعارات وكالمسيودوم بالعزرافة لمائك مسوياوهاهلة مرمى

ولأستراسه وليا لطول ووالمهون وجها طاقيل المص الثابات كتسعيه معى الانتياء والت رجيمندلدين ديگوندگيايي آن جيلهارد پولي و توخونه جها فراد مورد افوان اند گونه. ۱۹ داده ايماني ادر پوسه در دونو پوستوند نيم چها ان جيل داده هوروز ک ما دره او دره او ما دره او ما دره دره دره د ۱۹ درس سه داد کاست داده ايکسان نوسته داده را پيوست کارگردان هرو در چها کې دره دره درو کې کې دره در زه رخاميانه وللوكلي جليون عرد شكوزانا يعلاه ودوخوالفل برلجه المؤلئله مرز عرمس وبالجهاليا النافيصده مدء اومدا لميودنا بالمفائين للتالمليور موهد وعهدمعددما وإين منتجهان المأونين دكان فتوانيج وهودهاما هيته : 4 امكارا ن يوجدود الرفوج الألايوميز المينها ويد ليكنظ على فله والايهاء الاسكان مستوسعي تقب الافتيادي عكا عافوا عندسة فالأوجوسلوج وعاؤلاهاه كمريد والاستكي والماجودة مشياق علاجوان كالشاعك الكايوط بعق الخالف

الصفحة الاولى من غطوط أحمد الثالث 290

# رسالة في الملائكة للشيخ الرئيس ابن سينا بسم الله الرحمن الرحيم...

الحمد الله الذي انشأ نوراً محجوباً [ الاح له ] وي جليته قبلاً ، فلها اشرق فيه استعمل جلايا من كل شيء الى أمد الحق ، فمثل الكروب الاول خلقاً مجيداً لا يحجب عن المنظر الاعلى بوسيط وي يعدوه ، ولا يصد عنه صدوداً . وأنشا من جانبه الاعلى نوراً يحكيه ، وأشعل جليته وما يتلوها فيها ، فمثل كروباً وأقدم (423 أ) ، وكذلك أنشا من كل كروب كروباً وأتمهم عدداً معدوداً . وقدم الى اول من كربه الانشا منه المنه من جانبه الادنى روحاً مكيناً واستبناه عرشه الاعلى عند حافة الله الادنى روحاً آخر ، واستبناه الكرسى عند حافة العرش بناء موطوداً .

وكذلك أنشأ من كل كروب من جانبه الادنى روحاً ، استبناه سقفاً من السموات معصوماً ، وقلده مقاليده تقليداً .

وأنشأ من ادنى ( الكروبيين ومما يليه ظلاً ممدوداً ، وجعله ساحة التيه الادنى ، وفضله عرصات وأجله من اغناء ما خلق جنوداً .

واما الكروبيون فهم الغامرون لعرصات التيه الاعلى ، والمائلون في الموقف الاكرم عبيداً (١٥٥) . وهم الناظرون الى المنظر الابهى نظراً ، وهم الملائكة المقربون والارواح المبرءون(١١) ، لقد مجدوا تمجيداً ، وأتواكها مثلوا أقصى ما لهم من ذنوب ، فلا يرقبون(١١) البرءون(١١) مفقوداً ،ومما يحاربون لما قضى في أزل الدهر، والكاتبون بقلم القدس كتاباً مشهوداً (١١).

<sup>(1)</sup> ح: + الحمد لله رب العالمين ، والصلوة على نبينا محمد وآله اجمعين . وبعد ، فهذه رسالة الملائكة للشيخ الرئيس حجة الحق ، ابى على الحسين بن عبد الله بن سينا .

|                |      | الحق ، ابي علي الحسين بن عبد الله بن سينا . |      |
|----------------|------|---------------------------------------------|------|
| ر : لوسيط .    | (3)  | ر : لاح ْنيه ْ.                             | (2)  |
| ح : كروب .     | (5)  | ر : ح <b>لسة .</b>                          | (4)  |
| ر: ــمئه.      | (7)  | ر : كروبه .                                 | (6)  |
| ر : ـ ادنى .   | (9)  | ر : حافته .                                 | (8)  |
| ر : المبرئون . | (11) | ح: عتيداً .                                 | (10) |
| ر : مشهوراً .  | (13) | ح : فلای فبون .                             | (12) |

وأما الأخرون ، فهم الملائكة العالمون ، وهم حملة العرش والكرسي ، وعمار السموات ، لقد أبدوا تأبيداً . وهم الارواح الملزوزة بأجساد لا تبلى (١) ابداً ، ويستشفون (١) جلية الحق وراء الكروبين (١) ، تائهين لا يبرحون (١) قلقاً عتيداً . وانهم (١) لبين الواصلين والطالبين (١) أبد (١) الدهر . لقد أرهقوا خطباً شديداً ، وان كانوا في غبطة منه وكان طلباً لذيذاً .

وهم المتلقون لقلم</>
ه القدس بألواح ظاهرة لقد خلدت تخليداً ، وأوحينا اليهم ان اوحوا ما يلهنه القضاء الاول بناء وشزراً الى ان يلفظوه بقدر [حددناه تحديداً ]</

فمن الكروبين وجه القدس ويمن القدس وملك القدس وشرف القدس وبأس القدس وسناء القدس وثقف القدس وروع القدس وعبد القدس ، ولكل منهم حزب من الملائكة لا يحضرون ، مكبون(١٥) عباداً لنا اصطفيناهم (423 ب) وانعمنا عليهم ، وفضلناهم وأريناهم مجدنا كفاحاً . فنعم العباد الا يلتفتون عنا الى اقطارهم(١١) من دوننا ، ولكل موقف معتاد لا يشركه فيه . وضف انهم لأفراد ، وأنهم ليرشحون عما اوتوا عنا الى مارده ، وراهم ، ورشح الفضل انه لرشح نداد .

وبذلك اكملنا الوجود درجات ولاء وسواء الى اقصى ما علقه(١٥) الاتحاد . ومن الأخرين وجه العزة(١٥) وملكها ويمنها وشرفها وبأسها وسناها وثقفها وروحها ، ولكل منهم حول من الملائكة لا يحصرون ، عباداً لنا أنعمنا عليهم فلا ينون يعبدوننا لا يبغون به ثواباً جزاءً ما يعلمون ، لا يجدون فيا لهم ان يأملوه من أمل خيراً مما يفعلون ، وانهم لهم الركع الساجدون ، وانهم لهم الحشع الحامدون .

ولقد وليناهم الملكوت الاوسط ملكوت السموات ونحن لهم محمدون ، وتسرى السموات حواثم (١٥) حول ما استودعهم (١٥) يطلع عليه ويغرب عنه زهراً . فاذا طلعن على ساحة اجتبيها حياتها بالقسط ، وعبرن الى اخرى مستهجلات وعلى مهل ليكففن عها خلفن (١٥) عادته الفرط ، [ وهو بين ] (١٥) ما (١٥) استقبلن من رحمتنا قلراً .

<sup>(1)</sup> ر: لايبل.

<sup>(3)</sup> وردت الكروبيون .

<sup>(5)</sup> ن : ولفهم ، ح : ولهم .

<sup>(7)</sup> د،ن،ح:بد.

<sup>(9)</sup> ن،ر،د: جلدناه تجدیداً.

<sup>(11)</sup> ج: قطر لهم، د: اقطاراً لهم.

<sup>(13)</sup> ن،ر،د:علقه.

<sup>(15)</sup> ح : خواتم .

<sup>(17)</sup> دَ،ن،ر: خلقن.

<sup>(</sup>۱۶) د:و. (19) د:و.

ن: يستعشعون ، ح: يسشون .

<sup>(4)</sup> ن: لا يبرحون .

<sup>(6)</sup> ر: <u>- والطّالبيّن</u>.

<sup>(8)</sup> ر،ن، ح: لقدم.

<sup>(10)</sup> ن: مکنون.

<sup>(12)</sup> ر:ـما.

<sup>(14)</sup> د، ث، ح: العز.

<sup>(16)</sup> ح: ما استودعها.

<sup>(18)</sup> د، ن : ولويين، ر : ولوهبن .

ووكلنا وجه العز بالحول العجل قدماً ، ومن يليه بالحول المهل بمنة ويسراً . وطوعنا السهل للحث تطويعاً ، وجعلناه المهل يجري من تحته وخلافه وعرصته حراماً . وجعلنا العرش صواناً مأموناً ، وزينا حافة الكرسي بالنيرات ، من الزهر ، جعلناها اعلاماً يدرجن في مدارجنا ، زرناها في بروج محصنة لا يألون نظاماً ، وجعلنا في كل سهاء فرداً من النيرات ، وجعلنا لأكثرهم أريكة يصرع ، فيها ثم يصوب ، الى مقام ، ثم يجبس ثم يروم مقاماً .

وجعلنا لكل سهاء من بعد العرش والكرسي طبقات ركاما ، منهم ما يأخذ اخمذ العرش العلي ، ومنهن ما يأخذ الخذ الكرسي ، ومنهن ما يرفع، عن متكائهها ، ويأخذ غير اخذتهها .

و (7) جعلنا له ثقفة (8) وسناماً ، وحملناه على طبق قد اطمأن الى متكا العرش ليكون تماماً(9) . ولقد(10) وضا في سموات لنا أخر زوابع وحوافظ احكمت احكاما .

وكذلك جعلنا لكل اريكة طبقات تمتداله عن عليها يمنة (424 أ) وشامة التاوقداما ، ويرى الشمس بصير من نورها العرش الادنى ، وترسل في نورها كلمات نوافذ يتلوها من [13] النيرات اخرى ](13) ، يغشى (4) عرصة (15) التيه الادنى ليمهدن امداً .

فاذا قضيته تمطي الى هيدت يدنو اليه من جانب الكروب يستسقيه قطراً ، فاذا غائه احياه حياته بحسبه وعمره عمراً . وبذلك فضلناه حرى و(١٥) براً وبحراً ، واقمنا فيه حرثاً ونسلاً فاستقرا . ودومنا ١٦) بالشمس حول عرصة (١٤) من عراصها حينا الى ان بعثها وتذخرها ذخراً ، ثم اوحينا اليها ان انصر في الى حينك الى شعب سحيق لتفكي عن أسرى اسرته (١٥) اسراً ، وترسلين فيا يغرسه غرساً وينذر نذراً . وخلعي (١٤٥) ما أعطت عليه من نفقة انفقت ما فيها من ندى وصهرته صهرا واستحلفي عليه مما يذود منه عنك سنا وفرا .

<sup>(1)</sup> ح: بالنيران. (2) ر: البينات. (3) ن: يصرع. (4) ر: يصوت . . (6) ر: متكانهها . (5) ح: مايريم. (7) دىنىح: ـو. (8) ح:ثقه. (9) ح: نماساً. (10) ر : ـ ولقد . (11) ن، ر: يمتد. (12) ر : وشابه . (13) ر: نيرات الاخرى . (14) ر : نغشي . . عرصته عرصته (16) ن،ر: ـو.

<sup>(17)</sup> د، ن، ر: ودرنا . (18) ن: عرصته . (18) ن: عرصته . (19) ن، ر: امرته . (20)

حتى اذا استرشحت من صقيع ١١١ او ثلج او ديمة تسقى ١٥١ حصره القر حصرا . وختم عليه الى ان يجتبى له حتا صبرا . والفمر يصفو الشمس فاذا دنا له عليه سألناه مستسرا ، واذا أدنا له منها ١٥١ اهللنا مستسرا ، ولم يشبه في جوارها ١٥١ نوراً لئلا يطفىء الحر صبرا .

واذا بدرناه سناء دومنا به في خالق مقمم ليخبر عنها بها خبرا . واذا بدرناه و٥٠ صيفنا عن جنابه الى كيف مجانب لئلا يلهب الحر مستحراً ، عدلاً منا وحكماً .

وبعدلنا قامت السموات والارض وما بينهما وما عليها قياماً . وانّا لنحن المدبرون تدبير السموات والارض عفواً والله سلاماً لا يصوى فيه الى فكر ولا يفتقر مراما . لا يعلم الا فريق بمن ناجيناهم نحن او من يلينا ، وأعلمناهم اعلاما .

وانّا لنحن المقدسون من انفسنا بقدسنا الحق لا يعتب عليه غيرنا ولا يقوم فيه مقاما . وان كل لنفوسنا [كها نعلم] وكها نعهد من وكل يسبّح لنا وكل يعظّم عزنا اعظاما . يسبّح لنا العرش والكرسي والسموات ، وما بينها وما عليها لزاما ، يسبّح لنا الجو وما فيه ، والبر والبحر وما فيها ، وان لم يسمع كلامنا . ان الله هو الجبار ذو الباس والرحمة ، [ والحمد لله رب العللين] ١١٠٠ .

<sup>(1)</sup> د: +غن .

<sup>(1)</sup> ر:ىسلمي. (3) ح،ر:علها، (4) ن،ر:جوارئا.

<sup>(5)</sup> ر: ـو. (6) د نې تا چ: ـو.

ر7) ح: تقوسنا. (7) ح: تقوسنا.

<sup>(9)</sup> ح:ئقدر.

<sup>(10)</sup> ح: تمت بعون الله .

ن : من آله غيره ، فقدسه وكبره وتوكل عليه واستسلم له استسلاماً . تحت بحمد الله وحسن توفيقه ، والصلوة على نبيه وآله اجمين .

د : من آله غيره ، فقلسه وكبره وتوكل عليه واستسلم له استسلاماً .

#### 10 \_ الدعياء

هذه النسخة وحيدة في مكتبة نور عثمانية ، رقم المخطوطة 4894 ، صفحاتها واحدة ونصف ، عدد السطور في الصفحة الواحدة 37 سطراً ، ومعدل الكلمات في السطر 1584 كلمة ، خطها نسخ . وقد ورد جزء من هذا النص في مخطوطة احمد الثالث رقم 1584 (13) ، تحت عنوان « مناجاة » . الا ان ذلك النص جزء يسير من نصنا هذا ، لذلك تجاوزناه واكتفينا بهذه الاشارة اليه .

نوادجه لعام منسه عنعم الااحدومن والملكد اجسام الحسينه سين عند اكثرم وسمح ذبن طرفزانها تدوما ذكرناه شيح الاسم والجداديث الجهود وله المكام والعلى والميود مسدرسالدا العقول والجدمت وصلية حاسستيناً عمواناً عبدالتي والعا الحليين الخلليز وجب المعمر وجوجسسبي واسد الوكل الحفا العدمة وكيدانفس مصطلام الشيخ الرئيس الحافي تسبيناً وتجزيباً في حسسب

بمثاثناهه وسأواليبي وانتسنلق لمسانا كمال والمباقل كالتأسلي كميتقي متا خذه بلؤكمة معاجا اليجدلما بالميتاس للعصعا ضسة ورحكة بالنواشهش واليملغ سسفعا للكيثاكء فالمنل فالمث وانعن فخامي ببيت عايمة كالاختفائب سيبعه ماندكان مليمأغفوا منسبعياتك الهعروت المتسافكات البعيرد لمالمات وإجبآ كان الامكان ليبوده لم تسمر برالتينين استمنت مثلله بيد ذفاك واصغرت إليها والمقائل والمنازلة المستعاد بنوم المستان والمتعاثل المستبكثره ـ لا ذاتك وليمنا المصلحل المدجرة استعدما والقيميا وامكها والما الذا لاو الما المات احه الوامل لضدائيز والصيدا لذى لرطيعولربواد ولركيل كمؤالس فلهسوا تأليب حنت مشىزة جزه والحنباس لادج وعكابت اعراسها مساحا فزالشعوات جزما وأكابت عيها مضاحا والاستيادمها المعوآما ويؤها بالمالوالمنوب عليه الصرعولما إلعته وتشلف عليها بلاح تابخ وي بك اليق والكررالناج فيالذى عوينك لمدور وإمناق وإمنن عليعا لملتقية العانين بهأ العالعا السعادى وتيالما الاوبرال فأرعأ المنذبتح وللفرع للذائية التساخ المتعلق والمعادية المناج المناج المناج المناج المناز المناطقة المتخف كايتا المشركي عامينه فامتلال بالمعالي والمقرك ومنياء العتولي ولآتيز كسفيا بصعر فاطفات لالاتعده النايكاتها أوليالها اطاعية عنج بهسم زالوراكي اطفات فالماب الناروي وأخلافك أالعب وفني ورالنيور السائة فنأم وإصفام بالصنتاث ميدلل إت بالبثرى المتيادة فللضحا ولمهترمام إيوب آواتي لمؤسره أمصوصا بتا واوتملها واساعها كدما الميعد وانتفامته المرانعن كانه ادييسما لمعصلات معلف وكابن وادلف معاناتي الصعراق للاتعارات بأواجب المييد لمله الدلا أمترما أمزل ان شبري ذا قال والمناضول المجلي انتها أيم المان المراد ا ما تعنامل وعلى سنة لما لم المدينة من وتعني المنظمة المعنى المدينة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة فيلماح البنيان فابت كامتراس والمالب والعبالة فالمتفاعليب متب للوافات مالكدافا مادف مهاها والمنتين عليم المبعر أشجت ارجالمانها فاعتمانه وأفريقا مدوالميث نترى العب السق في فيضع مثل البعاد و كليد الانبياء وسعاد را الاصله وعلى للكسله وخشق الاصلاح المتذف في ما المائشيل والناد والمسازع فوان الصفاء ولحاب الوفاء وسكان السبكام المسهيمين والشهداء المائ الالعالاات على المشسيلة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك اللهم سائر الموجودات تنطق بلسان الحال والمقال ، انك المعطى كل شيء ، منها ما هو مستحقه بالحكمة ، وجاعل الوجود لها بالقياس الى عدمها نعمة ورحمة ، فالذوات منها والأعراض مسبحة بآلائك شاكرة فواضل نعائك ، وان من شيء الا يسبح بحمده ، « ولكن لا يفقهون تسبيحهم انه كان حلياً غفوراً ، . .

فسبحانك اللهم وتعاليت ، لما كان الوجود لذاتك واجباً كان الامكان لوجود غيرك ضربة لازب . فحين استغنت عن الماهية ذاتك وافتقرت اليها مخلوقاتك ، علمنا ان انيتك محضة الاتحاد بنفس ماهيتك ، وان صفاتك ليست بكثرة في ذاتك ، وأيقنا انك اول الموجودات عدداً ، وأقدمها وأحكمها وأبقاها ازلاً وأبداً ، وانك الله الواحد الاحد ، الفرد الصمد ، « الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ١٥٠٠ .

اللهم انك سجنت نفسي في سجن من العناصر الاربع ، ووكلت بافتراسها سباعاً من الشهوات جوّعا ، وأوجبت عليها رضاها والانقياد معها الى هواها ، وقرّ بتها بالعالم المغضوب عليه . اللهم عجّد لها بالعصمة ، وتعطّف عليها بالرحمة التي هي بك أليق ، وبالكرم الفائض الذي هو منك أجدر وأخلق ، وامنن عليها بالتوبة العائدة بها الى عالمها السياوي ، وعجّل لها بالأوبة الى مقامها القدسي ، واطلع على ظلماتها شمساً من العقل الفعال ، وأمط عنها ظلمات الجهل والضلال ، واجعل ما في قواها بالقوة كائناً بالفعل ، وأخرجها من ظلمات الجهل الى نور الحكمة وضياء العقل . « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور الى الفور الى الفور الهائدين أمنوا المنار هم فيها خالدون (الى الفائد) . اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (الى )

اللهم أر نفسي صور الغيوب الصالحة في منامها ، وأيد لهـا من الاضغــات رؤية الخيرات والبشري الصادقة في أحلامهــا ، وطهرهــا من الاوســاخ التــي تأثــرت بهــا من

<sup>(1)</sup> الأسراء: 44.

<sup>(2)</sup> الاخلاص: 3 و4.

<sup>(3)</sup> البقرة: 257.

عسوساتها واوهامها ، وأمط عنها كدر الطبيعة ، وأنزلها من عالم النفوس المنزلة الرفيعة ، الحمد لله الذي هداني وكفاني وآواني وعافاني .

اللهم اني أسألك يا واجب الوجود يا علة العلل ، يا قديماً لم يزل بان تعصمني من الزلل ، وان تفسح لي في الأجل ، وان تجعل الامل ما ترضاه لي من عمل . يسر لي ما لم ابك ، هذب نفسي بفيض الكواكب ، امنحني ما اجتمع لها من المناقب في طبائع النجوم الثواقب ، بحج مقاصدي والمطالب يا اله المشارق والمغارب ، رب الجوار الكنر السبع ، التي انبجست على الكون انبجاس الأنهر . هن الفواعل عن مشيئتك التي عمت السبع ، التي انبجست على الكون انبجاس الأنهر . هن الفواعل عن مشيئتك التي عمت فضائلها جميع الجوهر . أصبحت ارجو الخير منك ، وأرتجي زحالاً ونفس عطارد والمشترى .

اللهم البسني من فيضهم حلل البهاء وكرامة الأنبياء ، وسعادة الاعساء وعلوم الحكماء وخشوع الاتقياء ، وانقذني من عالم الشقاء والفناء ، واجعلني من اخوان الصفاء واصحاب الوفاء وسكان السهاء ، مع الصديقين والشهداء ، انك لا اله الا انت علة الاشياء (450 ب) ونور الارض والسهاء .

امنحني فيضاً من العقل الفعال يا ذا الجلال والافضال . هذب نفسي بأنوار الحكمة ، واوزعني ان اشكر على ما اوليتني من النعمة . أرني الحق حقاً والهمني اتباعه ، والباطل باطلاً وجنبني اعتقاده واستاعه . هذب نفسي من طينة الهيوني انك انت العلة الاولى . يا علة الاشياء جميعاً ، والذي كانت به عن فيضه المتفجر باري السموات الطباق ، ومركزاً في وسطهن من الثري والابحر ، اني دعوتك مستجيراً مذنباً ، فاغفر خطيئة مذنب ومقصر . هذب بفيض منك بارىء الكل عن كدر الطبيعة والعناصر عنصرى .

اللهم رب الاشخاص العلوية والاجرام الفلكية والارواح الساوية ، غلبت على عبدك الطبيعة البشرية وحب شهوات الدنيا الدنية ، فاجعل عصمتك مجني من التفريط ، وتقواك حصني من التخليط ، وانقلني الى عالمك المتحد المحض البسيط ، انك على ما تشاء قادر وبكل شيء محيط .

اللهم انقذني من أسر الطبائع الاربع ، وانقلني الى جنابك الاوسع وجوارك الارفع . اللهم اجعل الكفاية سبباً لقطع العلائق التي تبني الاجسام البرانية والهمة الكونية ، واجعل الحكمة سبباً لاتحاد نفسي بالعوالم الالهية والارواح الساوية .

اللهم هذب بروح القدس الشريفة نفسي ، وأزد بالحكمة البالغة عقلي وحسي ، واجعل الملائكة بدلاً من عالم الطبيعة أنسي . اللهم ألهمني الهدى وثبت ايماني بالفنا ،

وبغّض الي حب الدنيا .

اللهم قو نفسي على قهر الشهوات الفانية ، وارفع نفسي الى مبازل النفوس البافية واجعلها من جملة الجواهر الشريفة النفيسة الصافية في جنبات عالية برحمتك يا أرحم الراحمين . وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين ، محمد المصطفى والمه يناميع الهدى ، الدالين على الطريقة المثل ، وعلى صحبه الكرام السادة الاعلام ، وهو حسبى ونعم الوكيل .

## 11 \_ في سر القدر

أثبت هذا النص استناداً إلى ثلاث نسخ: واحدة مخطوطة واثنتان مطبوعتان: النسخة المخطوطة موجودة في مكتبة « يونيفرسيته » ، رقم المخطوطة 1458 ، خطها فارسي ، عدد صفحاتها  $\frac{1}{2}$   $8^{-1}$  ، عدد سطور الصفحة 29 سطراً ، ومعدل كلمات السطر20 كلمة . أشرنا اليها بحرف ر .

اما النسختان المطبوعتان فواحدة في « هداية الحكمة » اشرنا اليها بحرف هـ ، واخرى في « مجموع رسائل الشيخ الرئيس » الرسالة السادسة ، ص 2-4 ، أشرنا اليها بحرف م .

\*) الارقام بين القوسين تشير الى النسخة المخطوطة .

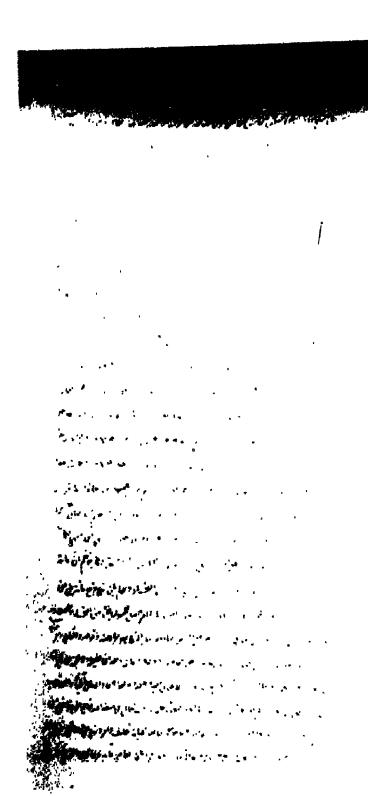

الصفحة الاولى من مخطوط يونيفرسيته

## بسم الله الرحمن الرحيم [عدم الله الرحمن المعن المعن المعن على المعن الرئيس الي على قدس سره في سر القدر [a]

[ سأل بعض الناس الشيخ الرئيس ابا على بن سينا ](2 عن معنى قول الصوفية :
 ( من عرف سر القدر فقد ألحد ) ، فقال في جوابه :

ان هذه المسألة فيها غموض (٥) ، وهي من المسائل التي لا تدون (١) الا مرموزة ، ولا تعلم (٥) الا مكنونة ، لما في اظهارها من افساد العامة (٥) . والاصل فيه ما روى عن النبي الله أن الله قال ] (١٥) : ( القدر سر الله ، ولا تظهروا سر الله » ، وما (١٥) روى ان رجلا سأل (١٥) امير المؤمنين عليا [ عليه السلام ] (١١) فقال : ( القدر بحر عميق فلا تلجه » ، ثم سأل (١٥) فقال : ( انه صعود عسر (١٥) فلا تتكلفه (١٤) » .

واعلم أن سر القدر مبني (16) على مقدمات ، منها نظام العالم ، ومنها حديث النواب والعقاب ، ومنها اثبات المعاد للنفوس .

فالمقدمة الأولى هي ١١٥ [ تعلم ان ] ١١٥ العالم بجملته [ وبأجزائه السفلية والعلوية ] ١١٥ ليس فيه ما يخرج عن ان يكون الله سبب وجوده وحدوثه ، وعن ان يكون الله تعالى ١١٥ عالماً به ومدبراً له ومريداً لكونه ، بل كله [ بتقديره وتدبيره ] ١١٥ وعلمه

(3) هـ م : ادنى ضوضه . (4) هـ : لا يدور .

(5) هـ. يعلم . (6) هـ: العظم .

(7) هم:وآله. (9) همير:مما. (9) همير:مما.

(9) هـ،ر: ـما. (11) ر:رخيس الأفعنه. (12) هـ: ستال،، د: ستاله.

(11) ر:رخبي الشعنه. (12) مستلم، ر: سطه. (13) ر:سطال. (14) ر:مسي.

(15) ر: يتكلفه . (16) هـ: ؞مبني .

(17) ر: وهي .
 (18) هـ، ر: يعلم .
 (19) م: واجزائه السفلية والعلوية .
 (20) م، ر: ــ تعلق .

(21) م : بتدبيره وتقديره . (\*) لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(1)</sup> هـ: رسالة في سر القدر للشيخ الرئيس ابو علي ابن سينا رحمه الله .

<sup>(2)</sup> سئل الشيخ الرئيس بعض الناس ، ر: سئل الرئيس بعض الناس .

وارادته ، هذا على الاجمال .

وان كنا نريد بهذه الاوصاف ما يصح في وصفه الله دون ما يعرفه المتكلمون ويمكن ايراد الادلة والبراهين على ذلك لطال: ا

ولولاً (4) ان هذا العالم مركب ممارى يجدث فيه الخيرات والشرور ، ويحصل ١٠٠٠ من اهمله الصلاح [ والفساد جميعاً ، لما تم للعالم نظام . اذ لو كان العالم لا يجسري فيه الا الصلاح ]( المحض لم يكن هذا العالم، ، بل كان عالمًا آخر ، ولوجب، ان يَحون...، مركباً [ بخلاف هذا التركيب . وكذلك لو كان لا يجري فيه الا الفساد الصرف الله ، يكن هذا العالم بل كان عالمًا آخر فاسداً (١١) ، واما ما كان مركباً ١١١١ على هذا الوحم والنظام ، فانه يجري فيه الصلاح والفساد جميعاً .

و(١٩) المقدمة الثانية ان القدماء عندهم ان الثواب حصول لذة النفس بقدر ما حصل لها من الكيال ، وإن العقاب حصول ألم للنفس بقدر ما حصل١٥١ لها من النقص١٥١، ، [ وكأن بقاء النفس في النقص إ17) هو البعد عن ١١١ الله تعمال ١٠٠٠ وهـ و اللعنـ ة والعقوبـ ة والسخطة، والغضب ، فيحصل لها ألم بذلك النقص . وكما لهما هو المراد بالمرضي انه [ والقربة والزلفي ]22) ، فهذا: معنى النواب والعقاب عندهم لا غيراء، .

و(25) المقدمة الثالثة هي ان المعاد انما هو عود النفس(26) البشرية الى عالمها ، ولذلك قال الله تعالى : « يا ايتها النفس المطمئنة ، ارجعي الى ربك راضية مرضية » \* ، وهذه جمل تحتاج (27) الى اقامة البراهين عليها .

ه، ر: يحتاج .

<sup>(2)</sup> ر: ـ وصفه . هـ،و: هلم. (1) م: فلولا . م : \_ لطال . (3) ر : ويصلح . هـ: عها ، م: عن ما . م: + عالماً . ر:-[]. (7) (10) م: + العالم. م : ولكان يجب . (12) ر: فاسداً. (11) ر: والصوف. ر: ـو. (14).[ ]-: (13) هـ، ر: النقصان . (16)م: يحصل . (15) ر: من . (17) هـ: فكأن شقاء النفس. هـ، ر : \_ السخط . (20)م : ـ تعالى . (19) م: عنها والزلفي والقرب والولاية . (22)(21) ر: الرضا. هـ: ـلاغير. (24)(23) م: ـ هو. (26) م: النفوس. (25)هـ،ر: ـو. (\*) الفجر: 27 ر28 .

فاذارر، تقررت عده المقدمات ، قلنا ان الذي يقع في هذا العالم من الشرور في الظاهر ، فعلى اصل الحكيم ، ليس بمقصودو من العالم ، وانحا الخيرات هي (4) المقصودة والشرور اعدام . وعند افلاطون (5) ان الجميع [ مقصود ومراد ] (6) ، وان ما ورد به (6) الامر النهي في العالم من افعال المكلفين ، فانحا هو ترغيب لمن كان في المعلوم انه يحصل [ فيه المأمور به ] (8) ، والنهى تنفير لما كان في المعلوم انه ينهي (6) عن المنهي . فكان الامر سبباً الموقوع الفعل عمن (11) كان معلوماً وقوع الفعل منه ، والنهي سبباً لا نزجار من يرتدع عن [ القبيح لذلك ] (12) ، [ ولولا الامر لكان لا يرغب (13) ذلك الفاعل (14) في الفعل ، ولولا النهي لكان لا ينزجر هذا ] (13) . فكان (16) يتوهم ان ماثة جزء (17) من الفساد كان ممكناً المنهي وقع ماثة جزء (12) .

وكذلك حكم (22) الامر ، فانه (23) لو لم يكن امر (20) [ لكان لا يقع ]250 شيء ما [ اصلاح اصلاً . فاذا امر حصل خمسون جزءاً من الفساد ]250 والصلاح .

فأما المدح والذم ، فانما ذلك لامرين : احدهما حث فاعل على الخير على روي معاودة مثل روي الذي هو مرادره منه وقوعه ، والثاني روي زجر من حصل منه الفعل (20) عن (21) معاودة المثل (21) ، ولمن يحصل منه ذلك ان يحجم (23) من فعل ما لم يردره فعل ما لم يردره

|                                        |      | التنظيم المراجع المراج |      |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| م : تقرت .                             | (2)  | هـر : واذا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1)  |
| هـ: هو.                                | (4)  | ر : مقصود .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)  |
| ر : مرأد ومقصود .                      | (6)  | هـ ، م : افلاطن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)  |
| م : في للأمور ، هـ. : ــ به .          | (8)  | هـ: رُبِه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)  |
| ُ هـ : سبياً .                         | (10) | م : ينتهي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (9)  |
| ر : المفسق .                           | (12) | م : عن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (11) |
| هـ ، الفاحل .                          | (14) | هـ: لا يوغيه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (13) |
| هـ : وكها .                            | (16) | د:-[ ]،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (15) |
| م : يمكن ، ر : ممكناً .                | (18) | ر: <b>ـ جزء</b> ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (17) |
| غير مقرومة في هـ .                     | (20) | م : دخل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (19) |
| ر : ـحکم ،                             | (22) | ر : + من الفساد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (21) |
| ر : ــ أمر .                           | (24) | م، ر: _قائه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (23) |
| هـ: ـ[ ] ، م : فاذا ورد الامر حصل خسون | (26) | هـ: لم يقع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (25) |
| جزءاً من الصلاح .                      |      | _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| م : مثله .                             | (28) | ر : عن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (27) |
| م : واللم .                            | (30) | م : المبلغ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (29) |
| ر : من .                               | (32) | هـــ الفعل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (31) |
| ر: انزجر .                             | (34) | ر : مثله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (33) |
|                                        |      | م : + منه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (35) |
|                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

وقوعه ثما في وسعه ان يفعله .

ولا يجوز ان يكون الثواب والعقاب ، على ما يظنه المتكلمون ، من الله تعالى ، ومن اجزاء الزاني ](۱) مثلاً (2) بوضع الانكال والأغلال عليه ۱۱ ، واحراقه ۱۰ ، بالنارا ۱۰ مرة بعد اخرى ، وارسال الحيات (۵) والعقارب عليه . فان ذلك فعل من يريد التشفي من عدوه بضرر (۲) او ألم يلحقه (۵) ليعذبه (۱) عليه ، وذلك محال في صفة الله تعالى ، [ اذ هذا فعل ]۱۱ من يريد ان يرتدع [ المنكل به ]۱۱ عن مثل فعله ، او ينزجر عن معاودة مثله ، ولا يتوهم ان بعد القيامة (۱۵) تكليف وامر ونهي على أحد ، حتى ينزجر او يرتدع لأجل ما شاهده من الثواب والعقاب على ما يتوهمه (۱۵) .

واما الحدود المشروعة في مرتكبي المعاصي [ فانها تجري ](١٥) مجرى النهي في أنه ردع (110 أ) لمن(١٥) ينتهي عن المعصية مما(١٥) لولاه لتوهم وقوعه منه(١٥) . وقد تكون منفعة الحدود في منعه عن [ فساد آخر ](١٥) ، ولان الناس ينبغي ان يكونوا مقيدين بأحد قيدين (١٥) : اما بقيد الشرع [ ليتم نظام العالم ، واما بقيد العقل ](١٥) . ألا ترى ان المحلول من القيدين جميعاً لا يطاق(١٥) حمل ما يرتكبه من الفساد ، ويختل(٢٥) نظام(٢٥) العالم بسبب المنحل(٢٥) عن القيدين .

والله اعلم [ بالسرائر ، والسلام ](25 .

هـ،ر:-[]. (1) ر:-[ ]. م: \_ عليه . (3) ر: واحراقه . ر: الحياة . (6) ر : \_ بالنار . . (5) هـ، ر: لحته. (7) هـر: بضرب. هـ: متقلم ، م : بتعلية . (9) هـ،م: اوقصد. (10) م: عن المتمثل به ، هـ : \_[ ] . (11) م: + تكوين. (12)هـ : يجرى ، ر : فانه بجرى . (14)ر: ما تتوهم ، م : ما توهموه . (13)(15)**د**: لا. (16)هن، ر: ممن. ر: الفساد الأخر. هـ: عنه . (17)(18)(20) : واما بقيد العقل ليتم نظام العالم . (19)ر: القيدين . هـ: لا يطاب . ر: ويجعل . (22)(21)هـ: المحمول . (24)م : + احوال . (23)ر: يسرائر اموره ، م: وأحكم . (25)

# 12 - كلام الشيخ في المواعظ( النصيحة لبعض الاخوان )

أثبت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة مخطوطة واخرى مطبوعة : النسخة المخطوطة موجودة في مكتبة احمد الثالث ، رقم المخطوطة 1584 (%) ، خطها فارسي ، صفحاتها  $\frac{1}{2}$  ، عدد الصفحة 21 ، ومعدل كلمات السطر 14 كلمة . أشرنا اليها بحرف د .

اما النسخة المطبوعة فموجودة في مجلة العرفان ، عدد ايلول1968 ، ص320 وما بعدها ، اشرنا اليها بحرف ع .

\*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات النسخة المخطوطة .

الدي تا فانادا كو وا خراجا والت التي سكون و مي كاموا حداث الدي تا فانادا كو وا خراجا والت التي سكون و ميث د كحر في كول والدين التي سكون و ميث د كحر في كول والدين التي سكون و مير المراد والبرود والبرود والبرود والبرود والبرود والمرود والمناود والمن والمن والمن والبرود والمن و

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد ، فان اكمل الناس عقلاً وأصوبهم رأياً وأمثلهم طريقاً المحدم مذهباً ، من حسن نظره لنفسه ، وعمل لمثواه في رمسه ، ونظر الى الدنيا بعيني بصير ، وأنف من المشاركة اهل الغفلة والتقصير ، وسمع الله من السنة الانام أقاصيص من عبر الايام ، واستعرض الله افانين الصور [ فتلمح بها ] الله بدائع العبر ، وفهم من الزمان ما يمثله من تصاريف الحدثان ، وتصفح صحمائف الله الموجدودات فأشرف منهما على غرائب المصنوعات ، فاستشف من وراء حجب المحسوسات لطائف اسرار المعقولات ، فسها بنظره صعداً ، وشمر عن ساقه مجتهداً ، وأعرض عن زهرة الحياة الدنيا ، وأقبل على ملاحظة المحل الاعلى ، وهضم عن الدنيا كشحاً وأضرب عن ذكرها صفحاً ، وعلم انها دار زوال وانها لا تبقى على حال . تنتقل بأهلها انتقالاً وتعقبهم من بعد حال حالاً . لا الله يدوم حيرتها ولا يؤمن فجعتها . خيرها زهيد وشرها عتيد . لا تعادل حلاوة رضاعها مرارة فطامها . كلها اطمأن صاحبها فيها الى سرور أشخصته منه الى بثور . ما ألبست امرءاً المن عصارتها ورقاً الا أرهقته من نوائبها رهقاً ، فالتفت عنها بقلبه وصحبها [ للضرورة منها الآخرته ، ولم يجدها الله الا أن تتبع بها نفسه . ووجد نفسه اهلاً ان يكرمها بهوان (د) الدنيا .

فان من كرمت نفسه عليه صغرت الدنيا في عينيه ، ومن صدق في محبة نفسه اقتنى لها ما يدوم انتفاعها به(د) . ومن أحبها الحب (ه) البالغ استفرغ وسعه في مصالحها وفكر فيا لها وعليها ، واشتغل عها فيه الناس من خوضهم ، وجعل(د) اول فكره وفاتحة نظره في

|                             | فالتحديث التناب التناب النواسيكان كم فيهد المرسون بيها الهام |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (2) ع: ـ من.                | (1) ح : طريقة .                                              |
| (4) د: + من .               | (3) ع : ويسم .                                               |
| (6) ع : عن .                | (5) ع: فيلمح منها .                                          |
| (8) د: ـ لا .               | (7) د: صفائع .                                               |
| (10) د: للضرالضرمرة بيديه . | (9) ع: امرأ .                                                |
| (12) د ; هوان .             | (11) ع : تجلما .                                             |
| (14)                        | (13) ع: انتفاعه يها .                                        |
|                             | (15) ع:_رجعل.                                                |

تعرف حقيقة نفسه وكيفية ورودها الى هذا العالم ، وهل كان لها وجود أمل ذلك ، وكيف ارتباطها بالبدن ، وكيف يكون صدورها عنه ، والى اي حال تصير ، وما الذي يصلحها وينفعها في هذا الوجود ، وفيا بعده .

فانه لا يزال بهذا البحث وما يجتمع اليه ويقترن به ، وما يجري في ميادين التفكر ، ويجتني من ثهار النظر ويغوص في بحار الحكم ، ويستخرج جواهر المعرفة حتى ينتهي به ذلك الى نيل السعادة في العاجلة والأجلة ، ويفوز بخير الدنيا والأخرة ، ويصبح اسعد الناس بدنياه ، واوفرهم حظاً منها ، حيث جعلها سلماً الى اعلى المراتب ومسلكاً الى اشرف المطالب ، وكسب (2) فيها الرحمة وربح منها الجنة ، واستعد فيها للفوز الاعظهم، والسعادة الكبرى ، والحلول في حظيرة القدس ومرتع الانس ودار المقامة وموطن الكرامة في جواء الكبرى ، ومرافقة اللذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن اولئك رفيقاً .

ومن تأمل ما وصفت وفهم ما بينت علم ان انفس التحف وأكرم الطرف اهـداء المواعظ البالغة والزواجر الرادعة والحكم النافعة والمعارف، الناصعة ، والحمـد لله رب العالمين .

<sup>(1)</sup> ع: تصيره .

<sup>(2)</sup> ع : واكتسب .

<sup>(3)</sup> ع: العظيم .

<sup>(4)</sup> ع : والمعارفة .

#### 13 \_ حث الذكر

أثبت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة مخطوطة واخرى مطبوعة . النسخة المخطوطة موجودة في مكتبة احمد الثالث ، رقم المخطوطة 1584 (13) ، خطها فارسي ، صفحاتها اثنتان ، سطور الصفحة 20 سطراً ومعدل كلمات السطر 10 كلمات ، أشرنا اليها بحرف د .

اما النسخة المطبوعة فموجودة في « مجموع رسائل الشيخ الرئيس » ، الرسالة الخامسة ، اشرنا اليها بحرف م .

\*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات النسخة المخطوطة .

the distriction of the contraction والمناع والمناطق والم والفاط الملاك في سبه الفاطل والرووي الدعي ال مستخلاص لبيئة لأعر ويعاوة الأمدن ومسعط الدن عدالعة الدور بالمراوال ويتراغن والمراغن والفغر وافع والهرب جامعه والخيها لمناه بتهم ملنا وان الله لمع المحسد نيان وخفافك في السبيان الخلق بالمستفراق في وكراللد الدا يُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ السَّلِيمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ه الواعليهم العبادة في عليقو الدكتر المج ملوا إست إلى شين المواسع العطيا والأوار والموالة والمالي هاجت المعسوقين و فيتما ولا مدسها و و والاسرما عن الى غرا علا كور وَيُ وَهُمُ يَعِينُوا أَوْ اللَّهِ إِنَّ إِنَّا أَنَّا اللَّهِ فَيْ اللَّهُ لِي يَرِيدُ فِي يُولُوا اللَّه 400 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

الصفحة الاولى من مخطوط أحمد الثالث

#### بسم الله الرحن الرحيم

[ قال الشيخ الرئيس رحمه الله تعالى ](1): اما بعد ، فان من شمر عن ساق الجد للبلوغ الى مرتبة الواصلين ، فليقصد ذكر الله تعالى الى قمع هواجس النفس ، وايقاظ القلب عن سنة الغافلين ، ويراود (1) بالفكر على الذكر استخلاصاً لنية المذكر عن عادة الذاهلين ، ويسلط الذكر على الفكر لاذابة تخيل (2) الواردين ، ويتبرأ عن [ احوال الذكر وقوة الفكر ](1) بالانابة الى رب العالمين ، وكل ذلك داخل في قوله تعالى : « والمذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » (\*) .

وخلاصه في نسيان الخلق بالاستغراق في ذكر الله . الا ان الـذكر لا يخلص عن النسيان مع انتشار الحواس في شهواتها ه فلزم ذمها ، ولا يصفو مع هواجس النفس فوجب حفظها ، ولا يدوم مع الاصغاء الى حديث النفس فتعين مراقبتها .

ولا يستجلي الذكر والسر ملتفت الى غير المذكور فتحتم قبضه . فاذا حضرت هذه الشرائط في الذكر برهة من الزمان ثبت الذكر في السر ، وبرزت (10) عروقه في القلب ، وطلعت اغصانه في النفيب ، واثمرت المعارف وطلع (12) كل عرق وغصن في اللسان والسمع والبصر واليد والرجل وفاء بقوله تعالى : « لنهدينهم سبلنا » ، وهذا محل الكفاية وموضع النصرة والرعاية . خرج العبد عن حراسته ووقع في حفظ الله وحرزه لقوله : « وان الله لم المحسنين » .

فينبغي ان يفتح الامر بذكر اللسان على سبيل الحرمة وهو مجاهدته ، فيفتح الله القلب بالذكر ومراقبة (17 أ) القلب الهاب الذكر ومراقبة (17 أ) القلب الماب الماب الذكر ومراقبة (17 أ) القلب الماب الماب

| د : ـ تعالى .               | (2)  | <b>،:-[ ]</b>   | (1)  |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| م: الله اجلين .             | (4)  | م : ويزداد .    | (3)  |
| دُ : حول الفكر وقوة الذكر . | (6)  | م : تخييل .     | (5)  |
| م : لا يستحلي .             | (8)  | د : مهواها .    | (7)  |
| د : ويزيزت .                | (10) | م : نبت .       | (9)  |
| د : ومطلم .                 | (12) | م: من .         | (11) |
| العنكبوت : 69 .             | (4)  | م : + مجاهدته . | (13) |
|                             |      |                 |      |

المذكور ومشاهدته (١١ ، ثم يتجلى المذكور .

فالمراقبة (2) لما يبدو من فيضه واحسانه مجاهدة ١١٠ ، فكل ١١٠ مجاهدة يتم ١٠٠ في درجتها نوع، من المشاهدة .

وفقنا الله تعالى الله لكل ذلك حتى نبلغ منه الله منزل السكينة بمنه وجموده [ وسعمة رحمته . تم القول في السلوك ] ١٥١ .

(2) د: بالراقبة . **د : مجاهدته .** (1)

(4) م: وكلي . (3) د : مجاهدته .

(6) د: نوعاً. د: تتم . (5)

(8) د: ـ منه . (7) د: ـ تعالى .

(9) د: والحمد لله رب العالمين ، وصلوته على سيدنا محمد النبي الامي ، وآله الطيبين الطاهرين .

14 \_ في ماهية الحزن

أثبت هذا النص استناداً الى ثلاث نسخ : اثنتان مخطوطتان واخرى مطبوعة . النسخ المخطوطة هي :

| معدل كليات<br>السطر |    | صفحاتها | خطها  | رمزها | رقم<br>المخطوطة | المكتبة     |
|---------------------|----|---------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 17                  | 15 | 1       | نسخ   | ن     | 4894            | نور عثهانية |
| 12                  | 17 | 1       | فارسي |       |                 | احمد الثالث |

اما النسخة المطبوعة فموجودة في مجلة الفكر الاسلامي ، عدد تشرين الاول : لسنة ، 1974 ، ص74- 76 ، أشرنا اليها بحرف ع .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

[ قال الشيخ الرئيس ] (1) : الحزن ألم نفساني يعرض لفقد [ المحبوبات وفوت المطلوبات ] (2) ، و(3) لا يكاد يعرى عنه (4) أحد من هذه الاسباب ، اذ ليس يوجد احد لا يفقد شيئاً من محبوباته او ينال جميع مطلوباته ، اذ كل (5) محبوبات الانسان في هذا العالم معرضة (6) للزوال والفساد ، وليس (7) شيء منها بثابت (8) . وكذلك مطلوباته الدنيوية (9) ، واما (11) الامور العقلية (12) الثابتة [ فان مطلوباته هي الامور العالمية الزائلية ] (10) ، واما (11) الامور العقلية (12) الثابتة الدائمة ، [ فان تلك ] (13) لا تفقد ، اذ (14) لا بد لغاضب عليها [ ولا تنالها الأفات ] (13) ، ولا ايضاً تفوتنا (10) المطلوبات (17) منها ، فهي (18) بخلاف الامور الدنيوية الموقوفة (13) على أحد ، التي يمكن تحصينها ولا يؤمن فسادها و زوالها وتبدلها (20) .

ثم انه (21) ينبغي ايضاً (22) لمن اراد [ ان لا ](22 يعرض له الحزن ان يتصور محبوباته الدنيوية ومطلوباته العاجلية (23) كها هي من الزوال وما جبلت عليه من الفساد ، فلا يطلب منها ما ليس في (25) طبعها من الثبات والبقاء والدوام ، بل لا يستعظم تبدلها وانتقالها وفوتها (25)

ن ، ع: من .

د: العاجلة .

د: وفواتها.

(24)

(26)

ع ، ن : الحمد الدرب العللين حمد الشاكرين ، وصلواته على خير الحلائق عمد وآله الطاهرين . نيين ما لحزن واسباب لتكون اشفيته معلومة فنقول . د: المحبوب وفوات المطلوب. (3) ن: ـو. (4) ع ١٠٠ - عنه . وردت کان . (5) د : متعرضة . (6) ع: كل . د: بانیا . (8) (9) د ، ن : الدنياوية ، وكذلك وردت فها يلي . ع: فان مطلوباتها هي الأمور الفائية الزائلة ، (10)(11)د : واغا . .[ ]-:> (12) د: + می. (13).[ ]-:> (14)د: و. (15).[ ]-:> ع : يفوتتا . (16)د: + الحاصلة . (17) ن : الموقوقات . د ; وهي . (18)(9) د : \_وتبلما . (20)د : \_ انه . (21) (22) د: ايضاً. ع: الا . (23)

عند طلبه اياها ، ويحقق من امرها هذه الحالة فلا يأسي على فقد محبوب ، ولا يغتم بفوت مطلوب ، بل يأخذ منها قدر (i) الحاجة اذا وجدها (c) ، ويتسلى عنها اذا فقدها ، ولا يستقبلها بالطلب الحثيث والتمني العظيم اذا ارادها ، ولا يشغل (3) الفكر لفقدها(4) ، فإن ذلك من اخلاق أجلة الملوك ، فانهم لا يتلقون (٥) مقبلاً ولا يشيعون ظاعناً ، وضد ذلك من اخلاق [ صغار العامة ] ﴿ وَذُويُ الدِّناءة ، فانهم يتلقون كل مقبل ويشيعون كل ظاعن . .

وايضاً فانه ينبغي له ٦٥ ان يتصور انه ان ١٥٥ وجب ان يحزن لشيء ١٥٥ فيجب ان يحزن ر٥٥١ دائماً ، وذلك(11) انه (12) لا حالة في عيشه وايام حياته الا ويفقد فيها محبوباً ما(13) ويفوته مطلوب ما ، فيستشعر انه لا يجب ان يحزن ، بل يرضى بكل حال يكون فيه ليسلم ١٤١٥ من الم ١١٥ الحزن .

[ ومن الله التوفيق، ولله الحمد، والعلى والمنة، وصلواته على محمد وآله وصحبه ]٥٥٠.

ن ، ع : \_ اذا وجدها .

د: الصغار الفاقة.

ن : ان .

د : فانه .

د : فيتسلم .

(10) ن: + بشيء.

د : لفقدانها ، ع : يفقدها .

(2)

(4)

(6)

(8)

(12)

(14)

ع : لا يلقون .

<sup>(9)</sup> ن،ع:بشيء.

<sup>(11)</sup> د: ـ وذلك .

د : والله اعلم وأحكم ، ع : وهو الموفق للصواب ، (16)واليه المرجع والمآب .

ع: بقلر . (1)

د ، ن : ولا يشتغل .

<sup>(7)</sup> د: له.

<sup>(13)</sup> ع:ما.

<sup>(15)</sup> ع: - الم.

## 15 ـ الورد الاعظم

أثبت هذا النص استناداً الى نسخة وحيدة موجودة في مكتبة حميدية ، رقمها 1448 ، خطها فارسي ، عدد صفحاتها واحدة ، عدد السطور 13 سطراً ، ومعدل الكلمات في السطر 11 كلمة .

الصفحة الاولى من مخطوطة حميدبه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم اني أسألك يا رب العلل والأزل قبل اوقات الغابرة والدهور الداهرة ، القدوس الطاهر العلي القادر ، الذي لا يحوزه زمان ولا يحويه مكان ، مكون الأكونة والأزمنة والآفاق ، تباركت في جوهريتك النورانية الأزلية الديمومية ، تباركت يا ربنا الذي منك ينبوع الحياة الروحانية المتصلة بالقوى العلوية .

أسألك يا رب بربوبيتك وديموميتك وسطوتك اللاهوتية ان تنقذني من امواج بحر هذا العالم الدني ، وتخلّصني من ظلمات الطبيعة ، وتوهبني من الطبائع الناسوتية الى العوالم اللاهوتية .

اللهم أنت الازل الاول ، يا أولا بلا أول ، اجعل عقلي يعقل السابغات ، وفكراً ثاقباً في الملكوت ، واصرف همي عن الاعراض الفانية الى سيرة الطلب الباقية ، وتجاوز عن حقير جنبتي .

اني سألتك فاقبلني واجعلني فرداً من الافراد ، وخلصني من مقارنة الانداد ومشاركة الاضداد ، ولا تبتلني بصور مختلفة ولا بأحرف مشبهة . يا من ( ليس كمثله شيء (\*) ، انك على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم .

تمت بعون الله تعالى .

وردت في الاصل تنقضني .

<sup>(2)</sup> وردت توحبني ، وقد ورد في الهامش لعلها توهبني ، الا ان الاضافة حديثة .

<sup>(3)</sup> وردت في الأصل ساقباً ، أما ثاقبا فقد وردت في المامش والاضافة حديثة .

<sup>(\*)</sup> الشورى: 11.

### 16 ـ حي بن يقظان

هذه الرسالة غير الرسالة المعروفة بـ « حي بن يقظان » التي نشرها مهرن في « رسائل في اسرار الحكمة المشرقية » ، واحمد امين مع رسالتي ابن طفيل والسهروردي . تختلف مع الرسالة المذكورة في انها على بيان آخر ، وانما المضمون والرمز فيها واحد . أثبت النص استناداً الى ثلاث نسخ مخطوطة هي :

| المكتبة     | رقم<br>المخطوطة | رمزها | خطها  | صفحاتها          | سطــور<br>الصفحة | معدل كليات<br>السطر |
|-------------|-----------------|-------|-------|------------------|------------------|---------------------|
| حميدية      | 1448            | حــ   | فارسي | 16               | 19               | 15                  |
| احمد الثالث | (74) 3447       | ٥     | فارسي | $15 \frac{1}{2}$ | 17               | 18                  |
| نور عثمانية | 4894            | ن     | نسخ   | $5\frac{1}{2}$   | 37               | 19                  |

<sup>\* )</sup> غير منشورة سابقاً .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية .



#### بسم الله الرحمن الرحيم

[ رسالة حي بن يقظان على بيان آخر وهو غير الرسالة المشهورة في بيان حي بن يقظان وكلاهم اللشيخ الرئيس ابي على بن سينا [۵]

قد تيسرت ، والتيسير من الحضرة جلت ، نهضة وانبعاث بقواي المستخدمة في المادة للتعقل عن حالة ما كنت بصدده من مراعاة(2) أحوال البدن الى عالم العقل الفعال ، المنزه عن التدنس بعالم العناصر . فبينا نتطوف(3) فسيح ذلك العالم اذ طرأ علينا شيخ عليه طراوة الشباب مع ايغاله في السن واخناء الدهور بكلكلها عليه ، اذ لم تباشر ظلمة العناصر فيتغير ، ولم يكن هيولانيا فيخرج من القوة الى الفعل ، بل كان عقالاً صرفاً وصفاء محضاً . فكلما ازددت قرباً ازددت شوقاً ، وكلما ازددت شوقاً ازددت الى الاتحاد به نزاعاً ، أولا لما بيننا من الجنسية ، وثانياً لاستمداد نور من فيضه اخرج به من القوة الى الفعل ، ومن النقصان الى الكمال . فنهضت اليه برفقائي الذين اعدوا لي لاستمداد(4) المعقولات بمكانهم ، وتحصيل الكليات بواسطتهم .

فلما وفرنا دواعينا عليه وانجذبنا (405 أ) بالكلية بدأ هو بالسلام ترفرفاً علينا وشفقة بنا ، ولعلمه انه منه بدأنا والى جواره نعود ، ومنه الفيض و٥٥ منا القبول ومنا الانفعال ومنه الفعل والتكميل ، ومنا الغربة ومنه التأنيس ، ومنا التعرف ومنه التعريف .

فلما استأنسنا وتعارفنا تنازعنا الحديث ورمنا الغاية والمقصود ، قلت : ماكنه حالك الذي يدل على ماهيتك ، التي لأجلها انت أنت ، وما اسمك الذي يدل عليك على طريق الجملة ، وما صناعتك وسنتك اللتان تدلان على العرضي من أمرك ؟

فقال : اما اسمي فحي ، يصح ان يصدر عني ما بعدي ، وابن يقظان اذ ليس وجودي بذاتي بل وجودي بغيري . ومن وجودي عنه على أجل احوال الحي من اليقظة التي

(2) ن، د: مراعات. (3) ن: يتطوف.

(4) ع : الاستمداد .(5) ن : -و .

<sup>(1)</sup> ج ، د : [ الحمد لله رب العالمين ، والصلوة على محمد وآله الطاهرين . وبعد ، فهذه رسالة حي ابن يقظان للشيخ الرئيس ابى على الحسين بن عبد الله بن سينا رحمة الله عليه ] .

هي أكمل حاليه ، فهو كهال على الاطلاق ، لا يشوبه شيء ما بالقوة . وبلدي العالـم المقدس عن التدنس بالحسيات والعنصريات .

وأما حرفتي ، فالسياحة لتعقل ذاتي ومبدأي لتعلق سائر تعقلات توابعي بتعقلي ، وغايتي ومطلوبي جنس التعقل من المبدأ الاول الذي ملكني مفاتيح العلوم بعامة الموجودات دفعة واحدة . وهذا علم أناه به خصصت ، ورتبة (ع) انا به شرفت .

فاخذنا نفتن في أساليب العلوم ونستفهم غوامضها ونستكشف عن معانيها ، ولم يزل منا الاستمداد ومنه الافاضة ، يتناجى بلسان معقول غير محسوس ، ورمز مفهوم غير مسموع ، بسجية عقلية يتنزه عن درن القوة السامعة ، واشارة ربوبية مدحوضة عن الافهام المادية ، حتى افضت بنا المجاراة (د) الى علم الفراسة ، فوجدته ابن بجدته والعارف بسجيته ، والطالع من بنيته والمتدلي من أيكته ، لانه قال ان علم الفراسة ، وعنى به علم المنطق ، هو ميزان الروية التي بقوته تميز الحق من الباطل ، والصدق من الكذب ، وبه يتمكن صاحبه من تحصيل المجهولات ، بالمعلومات ، فيكون وصولك الى الحق وقصورك عنه بحسب مادتك منه ، حتى ان خرطك (405 ب) غار في سلك الزلة انقذك ، وان غلبت على الحق نصرك .

ثم أخذته 10 اريحية التجانس وأحرقته حرقة 10 الأبوة والبنوة ، لعلمه أنني ممتحن بالقوى البدنية ، وممنوع بعوائق عن مهات التعاقل ، فقال : أنّى يصفو لك جو التعقلات مع رفقاء السوء الذين هم اضدادك ولا يبارحونك 10 ، أنّى ترجو الاستكال مع هؤلاء الذين يكدرون صفو العلم عليك ، وانك كفان أن لم تدر لك عصمة تعصمك عن موارد الهلكة ، وقوة حكمية تحميك عن مزال هذه القوى البدنية .

ثم لما بغض الى افعال هؤلاء الاعداء الاجانب ، أبت شفقته الغريزية دون تفصيل احوال هذه القوى الامّارة بالسوء ، المشيرة على بمباشرة الرذائل الناهية عن الفضائل ، لكي اتجنب غائلتها وأتقي معرتها ولا أصرع بمكائدها وخدعها ، فقال :

اما هذا ، واشار الى القوة المتخيلة ، فباهت لا يصدقك عن الحق الموثوق به ، ولا علك أزمّة الصدق المسكون اليه ، مهذار كثير الايماء الى ما لا طائل تحته ، وملفق يزيد وينقص حتى تشبه المعقول بالمحسوس ، وتخيل حرارة الصفراء بالاشياء الصفر والسوداء

<sup>(1)</sup> ن،ح،د: اشا. (2) ن،د:مرتبة.

<sup>(3)</sup> د: المجارات . (4) ن: المحمولات .

<sup>(5)</sup> ح: احذته. (6) ن: حرفة.

<sup>7)</sup> ن، ح، د: تيار حومك .

بالاشياء السود ، ويأتيك بأنباء غير مطابقة لم تزوّد الى تحصيلها ولا تتجشم الى اقتناصها ، بل يأتيك بها متبوعاً ويجود بها عليك متقرباً حتى درا الحق بباطله فلا ينتفع (١) به ، وشاب الصدق بكذبه فلا يستفاد من جهته وان كان في جملة أحكامها شواذ الحق ونوادر الصدق .

ثم أخذ يذكر معها هو عليه من معايبه(ع) ما هو عليه من مناقبه ، وأنه غير مستغن عنه في الجملة ولا سبيل الى اطراحه بالكلية ، فهو الطليعة على الحس المشترك ، وجاسوس النفس في الامور الجزئية التي تصطاد منها الكليات ، وبواسطتها تستنبط(ع) الماهيات ، اللتان هها رأس مال القوة العقلية في تحصيل خاص افعالها والوصول الى غائلتها . فان اخذ التوفيق بيدك حماك عن مهبط الضلال (406 أ) وقويت نفسك على السلامة من هذه الهنات ، وان خذلك التوفيق وأسلمك حصلت في حيز التحير(4) وتشبّت في شرك التبلد وتفرقلت(5) بحبائل هذا (6) المموه وضبطتك اوهاق هذا المكبس .

ثم أخذ يصف لي القوة الغضبانية وأعطاها رتبة اليمين ، ووصفها بما هو من سوسها وجبلت عليه من شيائلها من ركون رأسها اذا هاج هائجها ، والتفرعن اذا ثار ثائرها ، والتمرد اذا عظمت شوكتها واشتدت شكيمتها من غير تمييز وتدبر ونظر وتأمل ، مع تعذر سلبها عادية غضبيتها وردها الى الواجب . اذا وثبت عن مركزها فها هي الا نار في قصب وسيل على صبب ، او فحل مغتلم في طلب مودقه ، او سبع تحامى ه على لبوة في اجمة ، فقال : هذا الذي عن يمينك قوة هذه صفتها ومهيبة هذه عاديتها ، والمقصود من ايراد ذلك عليك لكي تستكفي شرها برفق ، وتميط معرتها عنك بجميل ، فالجمل الناد لا يزال يحتال عليه وتقرب الى ان يستدرك زمامه ، والفرس الشارد لا يزال يطمح ويونس حتى يستبعد لحامه .

ثم أخذ يصف لي القوة الشهوانية بما طبعت عليه من الشبق الى المناكح والقوم الى المطاعم ، حتى وصفها بابلغ ما يوصف به الحريص الجشع فقال :

اولاً هي طعمة وهي ادنى درجات الحرص (6) ، ثم ثناه بقوله لعقة وهي [ فوق الطعمة ](10) في الخسة ، ثم قال لخسته وهو ابلغ مايوصف به الشره ، وهو لحس القصاع بالاصابع ، فقال :

<sup>(1)</sup> ج: ينفع . (2) ع: مسايبه .

<sup>(3)</sup> ن، م، د: تستبط. (4) ن: التجرد.

<sup>(5)</sup> ن : ويعرقلب ، د : غير منقطة .(6) ن ، ح ، د : هله .

<sup>(7)</sup> ح: شَائِلُها . (8) ن: تَمَامَى -

ن: الحريص.
 ن: الحريص.

هذا الذي عن يسارك ، وأهله لأخس الجهتين ، صفتها كذا وكذا ، بما معناه ما ذكرته . ثم أخذ يترجم علي ويشير الى ان خلاصي من أسرهم في التغرب عن ديارهم الى ديار لا يطأها امثالهم وهو عالم الروحانيين والكروبيين ، ثم ارشدني كيف ارافقهم واعاشرهم الى اوان الغربة عنهم . فقال ما هذا معناه . اياك وان تملكهم زمامك ويسهل لمم قيادك ، بل استظهر عليهم بحسن الايالة وسخرهم بلطف السياسة : لا عنف طمع . وانك ان لم تركبهم ركبوك ، وان لم تستسخرهم سخروك .

ثم عرفني ١١١ وجه الحيلة في القوة الغضبانية والشهوانية فقال: عليك بتسليط كل واحدة منها على الاخرى حتى تغضراك من رعونة هذه الشهوانية بشكامة هذه الغضبية، وتكسر عادية هذه الزعرة بخلابة هذه الرعناء ليعتدلا في الرعونة والشكامة، فتنتفع بهما في مهاتك.

ثم قال : واما هذا المموه المزخرف المتخرص المحرق ، فاياك ان تثق به حتى يأتيك موثقاً من الله يؤمنك من كيده ، ويوليك غموساً (3) يؤنسك من خيانته . فاذا عرفت بالقوانين المنطقية انه صدقك عن سن بكرة واعطاك اماناً من مكره ، فثق حينئذ بما ينهيه اليك ويعرض من امائه عليك ، استفد من احكامها وافعالها واقوالها ، فانك لا تعدم الحير فيا يورده وينهيه اليك في تحصيل المعقولات .

فلما وصف لي هؤلاء وامتحنتهم وذقت احوالهم وسبرت اخلاقهم نصر الاختبار (٥) الحير وحقق الامتحان المعتبر . فأصبحت بين غالب ومغلوب ، وقاهر ومقهور . فتارة لي وتارة علي . اعانني الله مدة مقامي معهم الى اوان الرحيل عنهم بمنّه وسعة جوده .

ثم قال : حرفتي السياحة لتحصيل المعقولات ، وهي اعلى ورجات حال المتعقل . اشتقت الى تلك الحالة واصبحت السياحة معشوقتي ومشوقتي ، فان اقترحت مثل سياحتي فدونه خرط القتاد للبدنيين ، ودون الوصول الى ذلك دخول الجمل في سم الحياط للعنصريين ، وأنى لك هذا واحوالك على غاية التضاد والتغاير ، مرة أنت في حضيض العناصر وتدبيرها حتى كأنك قوة طبيعية انتجت لتدبير لا تعرف غيره ، وتارة في عالم التعقل حتى كأنك فارقتها فباينتها واتصلت بنا . فاذا كان هذا دأبك ودينك والمنه نرجو سياحة مماثلة لسياحتي ، وكيف تستعد بتعقل يضاهي تعقلي . فان كان ولا بد

<sup>(1)</sup> ئ:عرضی. ياتغمي.

<sup>(3)</sup> ن ، ح : عموساً . (4) ن : الاختيار .

<sup>(5)</sup> ج: اعلا. ٢٠٠٠ : فبالمها.

<sup>.</sup> ن : \_ودينت .

لك من السياحة فاعتمد سياحة مدخولة قرن صفوها يكدرها ما دمت (407 أ) مربوطاً بأخية العناصر موكلاً بتدبير البدن الى ان تستعد بالمفارقة ، ولها أجل مضروب ووقت معلوم . فحينئذ انت المصاحب المرافق وانت السعيد الموافق (۱) ، حصلت في عالم لوحنت الى رفقائك صددت ، او اشتقت الى خدمك العبق حرمت .

ثم لما تحققت انه صاحب سياحة لا تغير ، وحليف تعرف وتعقل لا يقصر ، وانه لا شك قد احاط بالكل خبراً وقبل الكل علماً ، اصبحت استمدن منه العلم بسائر الموجودات معقولاتها ومحسوساتها ، لكي اكمل تحصيل العلم بذلك ، فابتدأت باستمداد العلم بالمحسوسات فقال ما هذا معناه : ان الموجودات الطبيعية المخالطة للهادة تنقسم الى ثلاثة حدود : الى المركبات المحسوسات والى الهيولى والصورة .

والمحسوسات اما ان يكون حصل العلم بها بالقوة الباصرة والمشاهدة ، واما بترامي الاخبار اليه ممن شاهدها . غير ان الهيولي مغربي والصورة مشرقي بين عالم البشر وبين حقيقة كل واحد منهما برزخ وحجاب لا يتراءى() نارهما الالأقوام خصوا بمنة () لم تؤت الانسان بأول فطرة دون الاكتساب .

ثم قال: ولا يكاد يستولي بهذه القوة على تحصيل علم اليقين بهذه الموجودات الا بعد ان تعبر بك السياحة على عين خرارة (٥) متاخمة لعلوم الحقائق (٥) ، وهو علم المنطق المورث لجلاء الاذهان (٥) وشفاء الصدور. فان اغتسلت من ذلك الماء خلصت (١٥) من درن (٥) الشكوك وشربت من فرات ذلك النهر المورود . سرى نميره في عروقك ودب شربه في مسامك ، وحدث (١٥) لك منة مبدعة تطوي بها تلك المهامه وتجوز بها تلك المجاهل . فحينئذ تطفو (١١) ولا ترسب بك بحار التحير ، ولا ينكأ ذلك العروج في ذري تلك الشواهق ، ولا يعز عليك الانعراج في شهاريخ ذلك الطود المنيف السامق ، ولا يدفعك عن الحق دافع ، ولا يسوقك الى هاوية الشكوك سائق .

ثم استزدته شرح حال هذه العين فقال (407 ب) لا يخفى استيفاء الظلمات والشكوك على النفس الناطقة التي ندبت لتدبير البدن العنصري ، ولا تكاد تقوى على ازالة تلك الشكوك (13) الا ان تتقوى بعلم المنطق الذي يجلو القذى(13) عن آماقها ، ويصقل

<sup>(1)</sup> ح: الموفق . (2) ن: اشتمد .

<sup>(3)</sup> نَ، د: لا يتراء، ح: لا يترااء. (4) ن: بمنته.

 <sup>(5)</sup> ح ، د : خوازة .
 (6) ن : الحايق .

<sup>(7)</sup> ن، د: اللهن. (8) ن: خصلت. (9) ح: دون. (10) ح: وجدت.

<sup>. (12)</sup> ن ، ح ، د : تطفوا . (12) ح : السكون .

<sup>(13)</sup> ن: الفدى .

الصدأ عن صفحاتها ، ويزيل العمى عن صدرها ، ويخرج الحق من حيز العلم الى حيز الوجود ،ويميز ، الصدق من الكذب المعهود ، وينتصب رداء للعقل الهيولاني ومدداً لما استفاد به من الحس المشترك من الاوليات والكليات . فاذا اغتسلت بهذا الماء لم ترجحن بك الجهل في تلك الغمرات ، ولا يعتريك التحير في تلك المضائق ، بل تعممت بقوة قلب وانشراح صدر تلك الشواهق ، واطلعت من خالق على تلك الحقائق ، فأول ما تلحظ الهيولي والصورة اللتين وسمتها للحدين المحجوب عنها .

ثم سألته اولاً عن حال الهيولي الذي هو ام المركبات فقال: سبق مني ان الهيولي مغربي والصورة مشرقي ، فالصورة بمنزلة الشمس والشمس مطلعها المشرق والهيولي بمنزلة المغرب ، وهو العين الحمية التي تغيب فيها الشمس ، فاذا غابت الشمس في الهيولي وانغمست فيها اشرق الهيولي بنور ربه ، اذ الصورة من عند مفيد الصورة . فتلك الصورة هو هو . فحينئذ تزول تلك الظلمة العاكفة على اديمه اذ من حق الهيولي ان يكون عارياً عن الصورة وعادم الصورة لا يكون الارى مظلماً ، فاذا استكمل بالصورة الجسمانية تبعتها الاعراض التسعة . غير ان الارض سبخة لا تقبل البذور ، اعني الصور المتضادة المتعاقبة عليه ، كلما أهل العمار من الصور زاهها غيرها آخرون ، فهو أبداً ممتحن بناب ومنتاب وكائن وفاسد ، حتى ارتقوا من الشجار على المحال الى القتال ومن النزاع الى الانزاع الى النباتات الفاسدات في المتعاقبات ، فلما لم ينحفظ بالثابتات الغاستيدال المتعاقبات ، فلما لم ينحفظ بالثابتات انحفظ باستبدال المتعاقبات .

ثم قسم لي (» الكونين الى اقليمين : الى الكائنات (408 أ) الفاسدات ، وهي التي أولها ما دون فلك القمر ، والى غير الكائنات الفاسدات ، وهي التي اولها ما يلينا من فلك القمر ومنتهاها اقصى جرم التاسع من الافلاك .

ثم قسم ما دون فلك القمر الى اقاليم من الانسان والحيوان والنبات والمعدنيات ، وقسم الاجرام العلوية الى اقاليم وبمالك الافلاك ، وأورد ما فيه يتشابهان وما فيه يختلفان .

هذه قضية احوال الاقليمين على طريق الجملة ، واما على طريق التفصيل ، فعلى ما نشير اليه في كل (٥ اقليم على حدته .

قال : ويطرق هذا الاقليم ، يعني ما دون فلك القمر ، حيوان ونبات وانسان ، متى لابست صورها وتطبعت بموادها غشيتها اعراض غريبة من شكل ما ووضع ما

<sup>(1)</sup> ن، د: وتميز. (2) ن: الحاييق.

<sup>(3)</sup> ن: -الأ. (4) د: الي.

<sup>(5)</sup> ن: + كليم.

وحدما، واحوال مختلفة في كمياتها وكيفياتها والنوع الانساني من بينها ، فانها لا تخلوهيئة الحال من عوارض يختص بخاص صورها .

ثم قال : وبين اقليمكم الانساني والاقاليم المعدنية والنباتية والحيوانية اقليم آخر ، يعني الاجرام العلوية ، الا انهها يتشابهان في معان ويختلفان في معان . فالذي يتشابهان فيه ايضاً انهها باعتبار ذاتهها في اصل الوضع هو ان يكون كل واحد منهها هيولي مجردة عن الصورة ، والصور تطرأ على كل واحد منهها من موضع غريب .

والذي يختلفان فيه ان لكل واحد مقتبس نور لكن يختلفان . والذي يتشابهان فيه ايضاً ان كل واحد منها ان مقتبس كل واحد منها غير مقتبس الآخر . فان الكائنات الفاسدات تكتسب النور من العقل الفعال بواسطة السياء ، والسياء تكتسب النور من المبدأ الاول بواسطة العقل الفعال ، والعقل الفعال يكتسب النور من المبدأ الاول بلا واسطة . فللبدأ الاول هو الاقدم في الوجود ، وما دون فلك القمر ابعد في الوجود ( 408 ب ) كان سبب ما تأخر عنه في عنه . فالسياء والعقل الفعال ، كل واحد منها بالاضافة الى ما فوقه ، متأخر عنه في الوجود ، ثم الفرق بينها ان ما دون فلك القمر عهارها ( غير مستقرين بل مبناها على الاستبدال ، ومبنى عهار الاجرام العلوية على الاستقرار والثبات ، لا تباطل ولا تقاتل على المحال ، بل لكل واحد منهم صقع محدود ، ثم لكل واحد منها مرسى ومثبت ، فالحامل المصور الثابتة مرسى حقائق ( و السموات ، وحامل الصور المتعادية المتغالية مرسى حقائق الارضيات ، فيتشابهان في افتقار كل واحد منها الى مرسى ، و يختلفان في ان مرسى كل واحد منها غير مرسى الآخر .

ثم ابتدأ بالابانة عن كيفية فلك القمر الذي يلينا فقال: اقرب فلك الاقاليم الينا فلك القمر، وسكانه امة اصغر الجثث باضافته الى سائر الاجرام التي يعلوها، وخفاف الحركات اذ يقطع فلك البروج في سبعة وعشرين يوماً ونصف وخمس ساعة بالتقريب. ومدنها ثهان مدن لان الاجرام التي ينقسم عليها فلكه ثهانية اجرام بعدد الحركات التي وجدت له وهي ثهان حركات ().

ثم بدأ بشرح حال فلك عطارد فأشار الى ان عطارد اصغر جثة من القمر ، الا انه ابطأ حركة منه ، ومدنها تسع مدن على حسب ما تقدم ذكره في القمر ، ثم نسب اليه من

<sup>. (1)</sup> ح ، ن : منها .

<sup>.</sup> ن : حايق . (4)

<sup>.</sup> منه : باخمانیة . (6) ن : + منه . (5)

الاحوال(١١ ما يدل عليها رأى المنجم في الاحكام .

ثم اشار الى حال الزهرة فان من هو في طالعه تدل على هذه الاوصاف التي يصفها المنجم .

ثم اشار الى شرح حال الشمس وانها اوتيت بسطة في الجسم التي لم تؤت غيرها من عظم جرمها الذي خصت به .

ثم اشار الى فلك المريخ ووصفها بما يصف به المنجمون ، وان مدنها سبع مدن .

ثم اشار الى فلك رحل وما خص به من الاحوال التي يعتقدها المنجم ، وان مدنها سبع مدن ، اشار الى فلك زحل وما خص به من الاحوال التي يعتقدها المنجم ، وان مدنها سبع مدن ، ثم اشار الى شرح حال فلك الكواكب الثابتة ، فقال متنازح (409 أ) الاقطار اي بعيد ، مقداره من الارض عظيم مقدار سطحه الادنى ، لكن مع عظمه يمكن تقديره . فأما مقدار سطحه الاعلى فطاقة البشرية تقصر عن الاحاطة بها ، وهي مطحه الاعلى ومقدار بسيط سطحه الاعلى فطاقة البشرية تقصر عن الاحاطة بها ، وهي كثيرة العار بالكواكب الثابتة التي لا سبيل الى عدها الا الف واثنان وعشرون كوكباً احاط بها العدد وره لا تنقسم الى مدن ، اذ لا تختلف و حركاتها فتنقسم اليها المدن بحركات غيره ، اذ لا يقرب بعضها من بعض ، بل هي محفوظة الابعاد كأنها كلها مركوزة في جسم غيره ، اذ لا يقرب بعضها من بعض ، بل هي محفوظة الابعاد كأنها كلها مركوزة في جسم يتحرك بحركته ، وقرارها فضاء واحد غير منقسم ، بل قسم بالتوهم الى اثني وى عشر قسماً ، ولا يلحق احد منها الآخر حتى يجتمع في محطواحد ، بل لا يحل منها علاً الا اذا قسماً ، ولا يلحق احد منها الآخر حتى يجتمع في محطواحد ، بل لا يحل منها علاً الا اذا سار عنه الذي يقدمه . فان الكواكب بدورانها منها وانتقالاتها اليها بأعيانها كالمتردد فيها .

ثم اشار الى حال الفلك التاسع وهو الفلك المستقيم (٥) ، وإن عظم جرمه أيس الخلق من تقديره لخلوه من الكواكب التي يتوسط قربها وبعدها من الارض ، يعرف مقدار فلكه ولا ينقسم الى اجزاء تجري منها مجرى المدن ولا كواكب ، فيجري مجرى العهار اذ لا عهار لها الا النفوس الروحانية المسهاة بالملائكة ، وهو مسلك الامر المطلق والقدر الذي هو موجب القضاء الحتم الى سائر الموجودات بتوسط هذا الجرم ونفسه وعقله ، وليس وراءه خلاء ولا ملاء ، بل جرمه الاقصى به تنقطع الاجسام .

ثم قال : فاذا توجهت من الاقليمين تلقاء المشرق ظهر لك من الصور الجسهانية صورة الاسطقسات ، وهي الارض والماء والهواء والنار ، وسمي الهواء رياحاً محسوسة ، و ص

<sup>(1)</sup> ن: احوال . (2) ن: ـ فلك .

<sup>(3)</sup> ن: ـو. (4) د: لا مختلف.

<sup>(5)</sup> ن: اثنا. (6) مكررة أي ن.

<sup>(7)</sup> ح،د: اذ.

الحكهاء يقولون ان الهواء ريح راكدة والريح هواء متحرك .

ثم اشار الى صورة المعادن التي اولها الجبال والعيون والانهار والبحار ، ثم صورة السحب الهاطلة والجواهر (الله الذاتية كالذهب والفضة (409 ب) ، وغير الذاتية كالياقوت والفيروزج ، وصورها مباينة لصور النبات .

ثم اشار الى صور النبات الذي في تركيبه مزاج المعادن ، وزيادة الصورة النباتية التي تجري منه مجرى الفصل المميز بما هو نبات عام ، والذي يعرض له من الاثهار والتجبيب والتبزير ، الا ان صورته مباينة لصورة الحيوان .

ثم قال : وانت تتعداه الى اقليم الحيوانات الغير الناطقة ، الجامعة تركيبه(٤) ومزاجه وصورة المعادن والنبات ، وله زيادة صورة الحيوانية التي تجري بجرى الفصل المميز مما هو حيوان ، وذكر انواعها وما يعرض لكل نوع من خواصه الذي به تباين غيره .

قال: ونخلص من هذا الاقليم الى عالمكم ، اي الى صورة الانسان ، وقد عرفتم الاحوال المعارضة من حيث هو هو ، اي اذا تأملت احوالها رأيت الصورة الانسانية بجردة عن المادة ، قائمة بنفسها صالحة للبقاء ، متميزة عن سائر القوى بهذه (٥) المزايا ، وقسمه الى قرنين : قرن يطير وهي القوة المدركة بسرعة وصولها الى الاشياء النائية ، وقرن يسير وهي القوة المتحركة منه لبطؤ حركتها والوصول الى الاشياء القريبة . ثم قسم السيارة الى ما هو خلق السباع وهو القوة الغضبية ، والى ما هو خلق البهائم وهي القوة الشهوانية ، والمار الى ما بينها من التانع والتجاذب ، وجعل محل الشهوانية ذات اليسار ، ومحل الطيار ذات اليمين .

ثم اشار الى القوة المتخيلة وما جبلت عليه من المحاكاة ، وتركيب ما تدركها مفردة وتفصيل ما تدركها مجموعة ، حتى ربما في التركيبات والتفصيلات تأتي بالحكاية النادرة الغريبة حتى تركب من خلق خلقة واحدة . او تفصل خلقة الى خلق غير معهودة والى ما لا وجود له في العالم . ولولا هذه القوة المحاكة ما يأتي للمصورين تصوير ما لا وجود له بالفعل .

ثم أشار بقوله (410 أ) والذي يغلب على هذا الاقليم الى ان النفس الانسانية ، المفيضة لهذه القوى البدنية ، رتب لنفسه خمسا من اصحاب البريد ، وهي الحواس الخمسة من السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، التي يصطاد بها الصور ويثبتها في

<sup>(1)</sup> د: والجوهر. (2) ن: تركبه ،

<sup>(3)</sup> ح: لمله . (4) ن ، ح ، د : المحاكات .

ذواتها مرة ويجردها (1) من موادها ضرباً من التجريد اخرى . فالنفس يعمل بالاشياء الواردة على الحس المشترك : اما ان يتمسك بتلك الصور الجسمانية على ما هي عليه ويحفظها ، واما ان يستثبت بتلك المحسوسات معاني غير محسوسة . وهذه المقتنصات يسلمها من قيم على الكل ، وهو الحس المشترك الذي يسلم ما ينتقل فيه الى خازن وهو الحقوة الحافظة ، لينهيه الى الملك وهي النفس التي مجراها ادراك الكل .

واما الاسري ، وهي الصورة المحسوسة ، تتكفل بها القوة الحافظة ، ثم المعاني المقترنة تسلم من خازن آخر وهـو الـذاكرة . وكلها استأسروه تسلطت عليه المحـاكية بالتركيب والتفصيد .

ثم قال : ومن هذين القرنين ، اي القوة الغضبانية والمتخيلة ، كل واحدة منها تتأدى قوتها الى النفس وتدعوها الى اعيال تحصل منها في البدن . قال : فأما الذي في صورة السباع ، وهي القوة الغضبانية ، تسوّل للنفس وتزين لها سوء العمل من القيل والمثل والايحاش والايذاء والظلم ، وربما تتجاوز بها الى حملها على تعاطي اعيال على غير وجهها ، لا في كمياتها ولا كيفياتها ، ولا على ما يوجبه العقل والشرع . الا ان العقل يزجرها ويردها الى الواجب ، والا حملتها على الاقدام على ما فيه هلاكه .

واما القوة الشهوانية فانها تستولى على النفس وتزين لها من الملذات والمنتهيات من المطعومات والمنكوحات حتى تحملها على ركوب الفحشاء والمناكير من الافعال ، الا ان يردها العقل الى الواجب اما تعودا واما طبعاً .

ثم اشار الى القوة المتخيلة والى مقتضيات سجيتها وموجبات طيبتها (410 ب) فقال: اما القرن الطيار، فمن حيث ان ادراكاتها، حسية فهي منكرة للعقليات مكذبة لها، وان اذعنت واعترفت بالمبدأ الاول تعالى، فلا تثبته الاجساط طبيعياً كفلك الكواكب، او صناعياً كالاصنام. ولا تزال تساور الاسرار بأن لا بقاء للنفس ولا معاد ولا ثواب، ولا مدبر للعالم الذي في قوامه لا يحتاج الى موضوع ولا في وجوده الى سبب.

ثم اشار الى ان السيارة والطيارة ما قد تهذبت وتأدبت فكأنها قد حصلت هذه الطائفة في اقليم آخر تعمره الملائكة الارضية ، وهي النفوس العاقلة البشرية ، لنزوعها عن غواية المردة وطاعتها ، وانقيادها لمشورة العقل . اما السيارة فبالاعراض عن الافعال الغضبية والمشهوانية ، واما الطيارة فبقلة المجاذبة والمنازعة مع العقل من الحفظة الكرام

<sup>)</sup> غيرمنطنة في ن، د، ح. (4) ن، ح، د: ادراكها.

<sup>(5)</sup> ن، ح، د: الابقاء.

الكاتبين . فهو بمرصد اليمين ، والعملية هي التي اليها يتوجه لينتهي الى الامر فتعمل بوجبه .

ثم اشار الى ان هذه المفارقات من عالم العنصر ، اذا وجدت سبيلاً الى الخلاص من أسره افضت به المفارقة الى عالم القدم الذاتي والى مبدأ واجب الوجود ، الذي فيض الكل منه ، وهو الغني والباقون هم المفتقرون اليه ، لا معدل عن مشيئته ، ولا انفكاك عن قضائه وقدره .

ثم قال: واول حدوده معمورة بخدم لملكهم ، واشار الى النفوس الفلكية وما هم بصدده من عارة الربص بالتحريك ، واستمرارهم على وتيرة في ملازمة الجدمة . اذ لا تبطل على القوى ولا تستعد بالتغير لقبول صورة اخرى . وهم بررة منزهون عن القوة الشهوانية التي توجب الهرم (ه) والقرم ، وعن القوة الغضبية الداعية الى الظلم والحسد ، بل هم متمدنون في الاجسام الساوية يستحيل تجردهم عن المادة ، وليس بينها وبين الاجسام الساوية الا نوع ملابسة قصور الافلاك في قصور مشيدة ينوق في عجن طينتها ( 411 أ ) فغوير ( ؟ ) بين مادتها ومادة الارضية اذ لا تفارقها صورها ولا تتعاقب عليها فتلك المادة .

ثم قال : بعد هؤلاء امة اشد اختلاطاً بملكهم ، لما فرغ من احوال النفوس الملكية ارتقى الى الابانة عن احوال العقول الفعالة ، المنزهة عن المادة ، المختصة بالتعقلات دون مباشرة الاعمال من التحريكات والتصرف في المواد ، بل اهلوا للقربة بلا واسطة ، ومتعوا بالنظر الى وجه الملك وصالاً معقولاً لا اتصالاً محسوساً .

ثم لما فرغ من الصفات الذاتية للنفوس الفلكية والعقول الفعالة ، اشارات ما خصوا من الشيائل من الشيائل فقال : وحلوا بحلية اللطف اذ لا شيائل الطف من التعقلات ولا ذهن اثقف من ذهن من يسع ادراكه حقيقة المبدأ الاول ، حتى ان كل مدرك انما يدركه بهداية هذه العقول ، ولا رواء ابهر ولا حسن اروع ولا هيئة ابلغ من ذات امتلأت من تعقلات ما شاركها فيها غيرها ، اذ هي ذاتية لها لا عرضيات مستعارات ، وما واحد منها الا وله مقام معلوم وموقف مشهور لا ينازع فيه ولا يزعج عنه .

وأدناهم الى المبدأ الاول وهو المبدع الذي هو ابوهم ، ومن فيض حضرته يصل اليهم فيض اولي الهي . ثم اشار الى استحالة تأثير الزمان فيهم لبراءتهم عن ملابسة المواد والقوى الجسمانية . وان الواحد ، وهو العقل الفعال ، وان كان اقدم قدماً ذاتياً لا قدماً

<sup>.</sup> ن: ن (2) ن: عن

<sup>(</sup>a) د، ن: لا يبطل . (4) وردت اللهوم .

<sup>(5)</sup> د ، ن : اشارة .

زمانياً ، فهو اتم قوة ومنه لكونه لما دونه سياق علة ، وانهم على اعلى درجة لتجردهم عن هيولي بدنية . وهم ، وان شاركوا المبدأ الاول في التجرد والاستغناء عن المواضع ، فالمبدأ الاول تفرد بصفات لا يشاركه فيها غيره اذ له التقدم العلي ، ووجود ما سواه مسبب ذاته ، وكون علمه من السبب الى المسبب فعلمه بذاته علم على التفصيل لجميع مقتضيات ذاته .

لما فرغ من احوال النفوس الفلكية وما تفردت به ، ثنّى عنان كلامه الى صفات المبدأ الاول (411 ب) وتنزيهه مما يليق بذاته وربوبيته ، فقال : من عزاه الى عرق فقد زلى ، أي هو واحد يستحيل عليه التركيب بمادة وصورة ، وهو واجب الوجود فلا يفتقر الى سبب وعلة ، ويستحيل على واجب الوجود العدم ، وليس لموجوده غاية .

قال: ومن رام الوفاء بكنه ما هو عليه من الصفات فقد طلب معوزاً ورام معجزاً لان قدر الوصاف يعجز دون مدحه . والسنتهم تحريق دون نعته ، واقلامهم تحفى دون وصفه ، اذ لا مثل له فيمثل ، ولا شبه له فيشبه ، ولا كمية له فيفدر ، ولا كيفية له فبكيف . فان وصفه الواصفون بأعلى ما يوصف سه البشر من كريم او جواد وقادر ، فهو عاية ما ادركته القوة البشرية وأحاط به العلم الانساني ، والا فهو خالق هذه الصفات والمبدع لهذه النعوت . فالعجز عن درك الادراك ادراك ، والانقطاع في وصفه ومدحه وصول .

ثم قال: لا تتباين اعضاء ، أي لا تغير ولا تباين فيه حتى يخص وجهه بالحسن ويده بالجود ، بل هو الكمال المطلق اذ لا نقص فيه ، والجمال المطلق اذ لا عيب فيه ، والجواد المطلق اذ الكل فاض منه حتى لا حسن ولا جمال أتم من حسنه وجماله ، وعلى هذا دل قوله يعفى حسنه على آثار كل حسن ، حتى ان هم بتأمل احواله وادراك كنهه (۱) بحقيقته احد من المقربين ، الذين هم العقول الفعالة كادراكه لذاته الذي لا يشاركه ، في غيره ، انصرف لا محالة مغضوض الطرف بنور الحق ، مدهوش الذهن بفرط الهيبة ، وآب حسيراً دون الوصول اليه . فعلى هذا حسنه وظهوره سبب خفائه ، كالشمس لما تجلت بكمال نورها صار ذلك التجلي ، الذي بواسطته يدرك المبصر سائر المبصرات ، حجاباً دونها دون الباصرين الى ادراك قرصها .

ثم قال: وهذا الملك المطلع على ذويه بنهاية يشير الى ان قصور المدركين عن ادراكه لا عن ضن وبخل منه ، بل لقصور قوة المدرك في الادراك ، وتجاوزه الحد الممكن في الاشراق ، وكيف يظن به الظن ومنه فاض كلية الموجودات من المكنات (412 أ ) ،

<sup>(1)</sup> ن: کنه.

ولهذا قال: واسع البر غمر (١) النائل، رحب العناء، عام العطاء. ثم ذكر ان من ادرك (1) المكن من آثار ربوبيته، والتذبا شاهد من جماله وكماله المعدومين في غيره، وقف طرفه وهمه عليه من غير التفات له الى غيره ولا التذاذ له بغيره، اللهم الا ان يكون هذا المدرك ممنواً بموانع تصده وعوائق عن مراده تعوقه. حتى ان اعرض اعرض لا عن رفعة فيه ورغبة عنه، بل مكرها عليه. اعاذنا (3) الله من شر الاحوال الصادة والموانع العائقة.

ثم قال حي بن يقظان: لولا ان تشبيهك (4) على هذه الحقائق بما يقربني الى تلك السدة ، ويدنيني زلفى الى تلك الحضرة ، والا لكان لي به شغل شاغل عنك . فان رغبت فلست بممنوع فاتبعني وشاركني فيا انا فيه ، فلم أدر: اعجابي بعلمه كان ابلغ ام باعتذاره ؟ ففيه اشارة وحث على مواظبة الخدمة ، وبعث على تعقل المتعقلات ما أمكن . فوالله ما ضاع سعيي في النهوض الى خدمة ذلك الشيخ البهي لاستفادة الانوار منه ، ولقد قضى حق سعيي وما أترك لي جهداً في نصحي وارشادي وهدايتي ، والله ولي التوفيق .

[ تمت الرسالة بحمد الله وشكره ]٥٠ .

<sup>(1)</sup> ن: ـغمر. (2)

<sup>·</sup> نتبيك . (4) ع: اذعانا ، ن: اذعانا . (4) ع: تنبيك .

<sup>(</sup>ج) ن: [].، ح: تمت الرسالة.

17 \_ الطير

أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة . النسخ المخطوطة هي :

| , ,         |                 |       |                           |                |    |                     |  |  |  |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------|----------------|----|---------------------|--|--|--|
| المكتبة     | رقم<br>المخطوطة | رمزها | خطها                      | صفحاتها        | -  | معدل كليات<br>السطر |  |  |  |
| حميدية      | 1448            | ۲     | فارسي                     | 4 1 2          | 18 | 12                  |  |  |  |
| احمد الثالث | (2) 328         | د     | ثلـــثقديم<br>مطعم بالنسخ | 4 1/4          | 21 | 11                  |  |  |  |
| احمد الثالث | (73) 1447       | J     | فارسي                     | $4\frac{1}{2}$ | 17 | 15                  |  |  |  |

اما النسخة المطبوعة فموجودة في و رسائل في اسرار الحكمة المشرقية ، ص42-48 ، اشرنا اليها بحرف م .

<sup>\*)</sup> الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية .



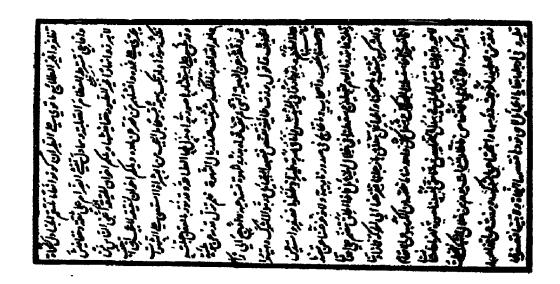

الصفحة الاولى من مخطوط حميديه

## بسم الله الرحن الرحيم [ وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت وهو حسبي ](a)

هل لاحد من اخواني في ca ان يهب لي من ca سمعه قدر ما ألقى اليه طرفاً من اشجاني (١) ، عساه ان (١) يتحمل عنى بالشركة بعض اعبائها . فان الصديق لن يهذب عن الشوب اخاه ما لم يصن في سرائك، وضرائك، عن الكدر صفاءه . وأنَّى لك بالصديق المهاحض ، وقد جعلت الخلة تجارة يفزع اليها اذا استدعت الى ﴿ الحَلْيُلُ دَاعِيةُ وَطُو ، ﴿ فيرفض ١١٥ مراعاتها اذا عرض ١١٥ الاستغناء ، فلن ١١١ يزار رفيق الا اذا زارت عارضة ، ولن يذكر خليل الا اذا ذكرت ماربة (١١٥) . اللهم الا اخوان جمعتهم القرابة الالهية وألفت بينهم المجاورة العلوية ، ولاحظوا(١٥) الحقائق بعين البصيرة ، وجلوا الوسخ(١٥) وادران(١٥) الشك عن السريرة ، فلن يجمعهم الا منادى الله .

ويلكم اخران الحقيقة ، [ تأنوا وتضاموا ]٥٥١ ، وليكشفن كل واحد منكم لاخيه الحجب عن خالص ١٦٥ لبه ليطالع بعضكم بعضاً ١٥٥) ، وليستكمل ١٥٩) بعضكم ببعض .

ويلكم اخوان الحقيقة ، [ تقنعوا كها يتقنع ] ١٥٥ القناف ذ ، واعلنوا ١٥٥ بواطنكم

ل : رسالة مرموزة للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا في وصف يوصله الى العلم الحق ، حملها قبل حصوله بالجبل . فصل: ما انت الا دائب في الطلب ، منهوك في نيل امر متعب .

| د : _من .           | (3)  | ل : ــــــــي .                          | (2)  |
|---------------------|------|------------------------------------------|------|
| د ، ل : ـ ان .      | (5)  | م : اشبالي .                             | (4)  |
| ل : خرائه .         | (7)  | دُ ، ل ، ح ً : ـ سرائك .                 | (6)  |
| م ، ل د : وترفض .   | (9)  | ل : ـ الى .                              | (8)  |
| ح: قليس ،           | (11) | د : علل ، ل : حلث .                      | (10) |
| لَ : فلاحظوا .      | (13) | د : مادية .                              | (12) |
| ح، د،م: رين.        | (15) | د ، ل ، ح ـ الوسخ .                      | (14) |
| دّ بم ب ح : خالصة . | (17) | د : بلاوا وتضاموا ، م : باثوا وتصابيوا ، | (16) |

ح : تأثوا وتضاموا . د ، ل ، ح : ويستكمل . (18) ح : لبعضنا .

(21) د ، ل : فأعلنوا . (20) ح: تقبعوا كها تتقبع .

د : رسالة مرموزة في وصف يوصله الى العلم الحق ، وهي رسالة الطير . ح: رسالة الطير للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا .

وابطنوا ظواهركم ، فبالله ان الجلي لباطنكم وان الحفي لظاهركم .

ويلكم اخوان الحقيقة ، انسلخوا عن جلودكم انسلاخ الحيات (۱۱) ، ودبوا دبيب الديدان ، وكونوا عقارب اسلحتها (۱۵) في اذنابها (۱۵) . فان الشيطان لن يراوغ الانسان الا من ورائه . وتجرعوا الزعاف (۱۱) تعيشوا ، واستحبوا المات تحيوا . ولا تتخذوا وكراً (۱۲) تنقلبون اليه فان مصيدة الطيور اوكارها . [ وان صدكم ] (۱۵) عوز الجناح فتلصصوا (560) أي تظفروا ، فخير الطلائع ما قوى على الطيران .

[ كونوا انعاماً ] الله تلتقم الله الجنادل المحميات الله ، وأفاعي تسترط العظام الصلبة ، وسها دل تغشى الضرام على ثقة ، وخفافيش لا تبرز الله نهاراً ، فخير الطيور خفافيشها .

ويلكم اخوان الحقيقة ، ان(۱۱) اغنى الناس من يجترىء على غده ، وافشلهم من قصر عن امده .

ويلكم اخوان الحقيقة ، لا عجب ان اجتنب ملك سوءاً او ارتكبت (12) بهيمة قبيحاً ، بل العجب من (13) البشر اذا استعصى على الشهوات ، وقد طبع (14) على استئثارها صورته ، او بذلك لها الطاعة وقد نوّر بالعقل جبلته . ولعمر و(15) الله لقد (16) بذرار) الملك بشر ثبت عند زيال الشهوة ، فلم (18) يزلّ (19) قدمه عن موطئه (20) فيه ، وقصر عن البهيمة انسي [ لم تف ] (21) قواه بدرء شهوة تستدعيه .

وأرجع الى رأس الحديث فأقول: برزت طائفة تقتنص، فنصبوا الحبال ورتبـوا الشرك، وهيأوا الطعم (22) وتواروا في الحشيش. وأنا في سربة طيراكاذ لحظونا فصفروا بنا (24) مستدعين، فأحسسنا بخصب واصحاب ما تخالج (25) في صدورنا ريبة ولا زعزعتنا (25) عن

<sup>(1)</sup> د، ل، ح: الحية.

<sup>(3)</sup> د: اذنابهم.

<sup>(5)</sup> ح: اوكاراً.

<sup>(7)</sup> د،م،ح: وكونوا نعاماً.

<sup>(9)</sup> د: المحمية ، ل ، ح: المحياة .

<sup>(11)</sup> د، ل، م: ـ ال.

<sup>.</sup> نه: عن .

<sup>(15)</sup> م،ح:-د.

<sup>(17)</sup> ل: بدا ، مفسرة في هامش ع غلب .

<sup>(19)</sup> ذ،م، ح: تزل.

<sup>(21)</sup> ك،م،د: الاطعمة.

<sup>(23)</sup> م، د، ح: بنا.

<sup>(25)</sup> د ، ل : زعزعنا .

<sup>(2)</sup> د: اسلحتهم .

<sup>(4)</sup> د، ل، م: الذعاف.

<sup>(6)</sup> ح : فان بصدكم .

<sup>(8)</sup> م: تلتقط.

<sup>(10)</sup> ح: لا تبرووا .

<sup>(12)</sup> ل ، ح : وارتكب ، م : وارتكبت .

<sup>(14)</sup> د، ل، م: ضيع.

<sup>(16)</sup> م، د: ـ ائتد.

<sup>(18)</sup> ل، ح، ولم.

<sup>(20)</sup> ل: مواطئه

<sup>(22)</sup> د: فلم يف. (24) ك: - طير.

<sup>.</sup> ما نخالج (26)

قصدنا تهمة ، فابتدرنا اليهم مقبلين ، وسقطنا المحائل الحبائل اجمعين الله عن الحلق ينضم الله على اعناقنا ، والشرك يتشبث بأجنحتنا والحبائل تتعلق بأرجلنا . ففزعنا الى الحركة فيا زادتنا الا تعسيراً ، فاستسلمنا للهلاك ، وشغل كل واحد منا ما خصه من الكرب عن الاهمام لاخيه ، واقبلنا نتبين الحيل في [ سبيل التخلص ] الى زماناً حتى أنسينا صورة امرنا واستأنسنا بالشرك واطمأنينا الى الاقفاص .

فاطلعت ذات يوم من خلال الشبك ، فلحظت رفقة من الطيور ٢٥ اخرجت رؤوسها واجنحتها عن الشرك ، وبرزت ٢٥ عن اقفاصها تطير ، وفي أرجلها بقايا الحبائل لا هي تؤودها ٢٥ فتعصيها (١١١ النجاة ، ولا تبينها ١٤١٠ فتصفو لها (560 ب) الحياة . فذكرتني ما كنت انسيته ، ونغصت علي ما كنت (١٤١ ألفته ، فكلت انحل تأسفا ، و(١٤١ ينسل (١٥١) روحي تلهفا . فناديتهم من وراء القفص ان ادنوا ١٤١١ مني توقفوني على حيلة الراحة ، فقد اعنقني (١٥١) [ طول المقام ] ٢١١ . فتذكر وا خدع المقتنصين فيا زادوا الا نفارا ، فناشدتهم بالخلة القديمة والصحبة المصونة والعهد المحفوظ ، ما أحل بقلوبهم الثقة ونفي عن صدورهم الريبة . فوافوني حاضرين ، فسألتهم عن حالهم ، فذكر وا انهم ابتلوا بما ابتليت به ، واستأنسوا ١٤١٥ بالبلسوى ثم عالجونسي، فنحيت الحبائل (١٤١ عن رقبتي [ والشرك عن ] (١٤١ اجنحتي ، وفتح لي ١٤١) باب القفص ، وقيل لي (١٤٥ : اغتنم (١٤٥ النجاة . فطالبتهم بتخليص رجلي عن الحلقة فقالوا : لو قلرنا لابتدرنا اولاً وخلصنا ارجلنا ، وأتى يشفيك العليل ؟

فنهضت من (20) القفص اطير ، فقيل لي ان امامك بقاعاً لن (25) تأمن (25) المحذور الا ان تأتي (26) عليها قطعاً. فاقتف آثارنا ننج بك ونهدك سواء السبيل. فتأدى (27) بنا الطيران الى (28)

<sup>(1)</sup> د، ل، ح: تنضم.

<sup>(3)</sup> د ، ح : سيل التخليص .

<sup>(5)</sup> م، د، ل: الطير.

<sup>(7)</sup> لنح: تؤدها.

<sup>(9)</sup> د: تبينوا . (11) د، ل، م: او .

<sup>(13)</sup> د، ل، ح: اقربوا.

<sup>(15)</sup> د،ل: -[].

<sup>(17)</sup> م، د، ح: الحبالة.

<sup>(19)</sup> د ، ل ، م : ـ لي . دور

<sup>(21)</sup> د ، ل ، ح : ستغنم .

<sup>(23)</sup> ل: لم. (25) د، ل، م: نامن.

<sup>(27)</sup> ل: فيتساوي ، م: فساوى .

<sup>(2)</sup> د، ل، ح: ـ اجمعين.

<sup>(4)</sup> د، ان: زادت.

<sup>(6)</sup> م، د: واطمأنا.

<sup>(8)</sup> أ: فبرزت.

<sup>(10)</sup> م: فتعصبها ، ل: فيعصمها ، ح: فتعصمها ،

<sup>(12)</sup> د، ل، م: - كنت.

<sup>(14)</sup> د، ان: تئسل.

<sup>(</sup>۱۵) د، ل، ح: اميتني.

<sup>(18)</sup> د: فاستثبتوا .

<sup>(20)</sup> م: والشرك من ، د: والشركة عن .

<sup>(22)</sup> لُ : وردت لي بعد ( وفتح ) .

<sup>(24)</sup> م: عن .

<sup>(26)</sup> د،ل،م:ئاتي.

<sup>(28)</sup> دىلىم: ـالى.

بين صدفي جبل الآله ، في واد معشب خصيب ، بل مجدب خريب (۱۱ حتى تخلف عنا جنابه ، وجزنا جيرته (۵) ، ووافينا هامة الجبل . فاذا (۵) امامنا ثماني (۱۱) شواهق تنبو (۵) عن قللها اللواحظ ، [ فقال بعضنا ] (۱۱) لبعض : سارعوا [ فلن نأمن ] (۱۱) الا بعد ان نجوزها ناجين . فعانقنا الشد (۱۱) حتى اتينا على ستة (۱۱) من شوانحها ، وانتهينا الى السابع . فلما قطعنا (۱۱) تخومه قال بعضنا لبعض (۱۱) : هل لكم في الجهام ، فقد اوهننا النصب ، وبيننا وبين الاعداء مسافة قاصية . فرأينا ان نخص للجهام من ابداننا نصيباً ، فان الشرود على الراحة اهدى الى النجاة من [ الانبتات ، فوقفنا ] (۱۱) على [ قلة الجبل ] (۱۱) ، فاذا جنان خضرة الارجاء ، عامرة الاقطار ، مثمرة الاشجار ، جارية الانهار ( 651 أ ) ، يروي (۱۱) بصرك نعيمها بصور تكاد لبهائها تدهش (۱۱) العقول وتستنهب (۱۱) الالباب ، [ وتسمعك بصرك نعيمها بصور تكاد لبهائها تدهش (۱۱) العقول وتستنهب (۱۱) اللسك السرى ولا بعرك نعيمها بطري ، فأكلنا (۱۱) من ثمارها (۱۱) وتشمك روائح لا يدانيها المسك السرى ولا العنبر الطري ، فأكلنا (۱۱) من ثمارها (۱۱) وتشمك روائح لا يدانيها المسك السرى ولا العياء ، فقال (۱۵) بعضنا لبعض : سارعوا (۱۵) فلا منه المناه أ في هذه ] (۱۵) البقعة على سفا فلا حصن امنع من اساءة الظنون ، وقد امتد بنا المقام [ في هذه ] (۱۵) البقعة على سفا غفلة ، ووراءنا اعداؤنا يقتفون (۱۵) آثارنا (۱۱) ويتفقدون مقامنا ، فهلموا (۱۵) نبرح ونهجر هذه البقعة ، وان طاب الثواء بها فلا طيب كالسلامة .

واجمعنا على الرحلة وانفصلنا عن الناحية ، وحللناه بالثامن منهاه . فاذا هواله

| (2) دىلىم: جىزتە.                         | ح : حديب .                                             | (1)  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| (4) ل،ح: ْبَان.                           | د : واذا .                                             | (3)  |
| (6) د : وقال بعض ، ح : وقال بعضنا .       | ل : تنبوا .                                            | (5)  |
| (8) د: السير، ل: الشدة.                   | د : فلا تبيتوا على ، ل: فانسا لا نامن ، ح : فلا مامن . | (7)  |
| <sup>(10)</sup> م : تغلغنا ، د : تغلغنا . | . ت : ست .                                             | (9)  |
| (12) د: الانبئات فوقفنا ، ل: فنزلنا .     | د، ل: ـ لبعض.                                          | (11) |
| ( <sup>14)</sup> ح : تروی                 | د، ك،م: قلته.                                          | (13) |
| (16) م: تستبهت .                          | م : تشوشٰ .                                            | (15) |
| (18) د ، ل ، ح : فأصبنا .                 | د ، ح : وتسمعك اخاني شجية والحاناً مطربة ، ل :         | (17) |
| _                                         | مشجية .                                                |      |
| (20) د،م: انہارہ.                         | د ، م : ثياره .                                        | (19) |
| (22) د، ح: وقال .                         | د ، م : به .                                           |      |
| . ٧٠ د : لا .                             | د ، ل : ـ سارعوا .                                     | (23) |
| (26) ح: يقيفون .                          | د، ل، ح: بهذه.                                         | (25) |
| (28) لَ : + بنا .                         | د ، ل ، ح : اقدامنا .                                  | (27) |
| (30) ح: _منها.                            | ل : ونزلناً .                                          | (29) |
| _                                         | ل : + بنا .                                            | (31) |
|                                           |                                                        |      |

شامخ خاض رأسه (١١ في عنان السياء ، تسكن (١) جوانبه طيور لم ألق اعـذب ألحانا وأحسن الوانا وأظرف صوراً وأطيب معاشرة (١) منها . فلها (١) حللنا في جوارها (١) عرفنا من احسانها وتلطفها وايناسها [ ما تغمدتنا به ] (١) ، وأيادي [ لن نفي ] (١) بقضاء اهونها ، [ وان قصرنا عليه مدة عمرنا بل استمددنا اليه اضعافاً ] (١) .

ولما « تقرر بيننا وبينها الانبساط اوقفناها على ما ألم بنا ، فأظهرت المساهمة في وذلك و ١٥٠١ الاهتام ، وذكرت ان وراء هذا الجبل مدينة يتبوأها الملك الأعظم ، وأي مظلوم [ استعاذ به ١٥٠١ وتوكل عليه كشف عنه الضراء [ بقوته ومعونته ١٥٠١ . فاطمأنينا « الى اشارتها ، ويمنا (١١) مدينة الملك حتى حللنا بفنائه منتظرين لاذنه ، فخرج الامر باذن الواردين .

فادخلنا قصره ، فاذا نحن بصحن (15) لا يتضمن وصف رحبه ، فلها عبرناه رفع لنا الحجاب عن صحن فسيح مشرق (16) استضقنا لديه الاول ، بل استصغرناه حتى وصلنا الرائه اللك . فلها رفع لنا الحجاب ولحظ الملك في جماله مقلنا (18) علقت (18) به افتدتنا و دهشنا دهشاً عاقناً عن الشكوى . فوقف على ما غشينا ، فرد علينا الثبات بتلطفه حتى اجترأنا على مكالمته وعبرنا بين يديه عن قصتنا ، فقال : لا (28) يقدر على حل الحبائل عن ارجلكم الا عاقدوها بها (561 ب) ، واني منفذ اليهم (21) رسولاً يسومهم ارضاءكم (22) واماطة الشرك (23) عنكم فانصرفوا مغبوطين ، فانصرفنا (24) .

وهو ذا نحن في الطريق مع الرسول ، واخواني متشبثون بي [ يطلبون مني ] التح حكاية هذا الله بين ايديهم . وسأصفه وصفاً موجزاً وافراً الله بين ايديهم .

<sup>(1)</sup> د: براسه .

<sup>(3)</sup> د، آن، ح: عشرة

<sup>(5)</sup> ح : جوارها .

<sup>(7)</sup> د، ل: لم تف، ح: لن تفي.

<sup>(9)</sup> ل: تلليا.

<sup>(11)</sup> د ، ح : استعلى به به ، م : استعداه .

<sup>(13)</sup> م ، د : فاطمأنا .

<sup>(15)</sup> ح : بساحه ، وقد وردت صحن في الهامش .

<sup>.</sup> الى . (17) د ، ل: - الى .

<sup>(19)</sup> ل: ملتت .

<sup>(21)</sup> د:الپه.

<sup>(23)</sup> د، ان ع: السوء.

<sup>(25)</sup> د، ل: يطلبون اليّ ، ح: يطالبونني .

<sup>(27)</sup> ل : \_وافراً .

<sup>(2)</sup> ك: + في .

<sup>(2)</sup> نابي. (4) م،د،ل:وا

<sup>(6)</sup> د، ل، ح: -[].

<sup>(8)</sup> د، ان ع: -[]. (8) د، ان ع: -[].

<sup>(10)</sup> م،د،ح: -[].

<sup>(12)</sup> ح : بعونته وقوته .

<sup>(14)</sup> م ، د ، ل : وتيممنا .

<sup>(16)</sup> ح : \_مشرق .

<sup>(18)</sup> م، ح: مقلتنا.

<sup>(20)</sup> م، د، ح: لن.

<sup>(22)</sup> د: رضاکم ، ل : لرضاکم . (24) م ، د ، ل : ـ فانصرفنا .

<sup>(24)</sup> م،د،ل:\_فائد (26) م،د،ل:یاء

انه الملك الذي مهها(۱) حصلت في خاطرك جمالاً لا يمازجه(۱) فبح ، وكهالاً لا يشوبه نقص (۱) ، صادفته مستوق(۱) لديه . وكل(٥) كهال(۱۱) بالحقيقة حاصل(۱) له ، وكل نقص ولو بالمجاز ، منفي عنه كله(۱۱) . لحسنه وجه ولجوده يد ، من خدمه فقد اغتنم السعادة القصوى ، ومن حرمه فقد خسر الأخرة والاولى(۱۱) .

وكم من أخ قرع سمعه قصتي فقال (١٥٠): أراك قد (١١٠) مس عقلك مس (١١٠) أو ألم بك لم . لا (١٦) والله ما طرت ولكن (١٠١) طار عقلك ، وما (١٥) اقتنصت بل اقتنص لبك . أنى يطير البشر (١١٠) أو ينطق الطير . كأن (١٦) المرار [ فد غلب ] (١١٠) على (١١٠) مزاجك ، واليبوسة قد ١١٠) استولت على دماغك ، وسبيلك أن تشرب طبخ (١٤) الافثيمون ، وتتعهد الاستحام بالماء [ الفاتر العذب ] (١٤٠) ، وتستنشق بدهن النيلوفر ، وتترفه (١٤٥) [ في الاغلية ] (١٤٠) ، وتستأثر منها المخصبة وتجتنب الباه ] (١٤٥) ، وتهجر السهر وتقل الفكر ، فانًا قد عهد أنك في خلا لبيبا [ وشاهد ناك فطنا ذكياً ] (١٥٥) ، والله تعالى (١٤١) مطلع على ضائرنا ، فانها (١٤١) من جهتك مهتمة (١٤٥) ، ولاختلال حالنا (١٤٥) مختلة (١١٥) . ما أكثر ما يقولون وما (١٤٥) اقل ما ينجع ، وشر المقال ما ضاع ، وبالله الاستعانة ، وعن الناس البراءة ، ومن اعتقد غير هذا خسر وشر المقال ما ضاع ، وبالله الاستعانة ، وعن الناس البراءة ، ومن اعتقد غير هذا خسر أفي الأخرة والأولى ] (١٤٥) ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .

## [ تحت رسالة الطير ، ولله الحمد كثيراً كفاية ](34) .

| <ul><li>(2) د : نجالطه وقد اضيفت ، يمازحه ، فوقها .</li></ul>             | (1) ح : متى .                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (4) ل ، ح : مستوفا .                                                      | (3) ح : نقصان .                              |
| . د : جال .                                                               | (5) لَ : فكل .                               |
| (8) ح : كلي .                                                             | (7) د، ل: ـ حاصل .                           |
| (10) ح : + ئي .                                                           | (9) م، د: الدنيا.                            |
| (12) م: مسا .                                                             | (11) م، ل، د: ـقد.                           |
| (14) د،ل،ح:نلا.                                                           | (13) م، د: ولا، ح: فلا.                      |
| (16) ل : ـ ال <b>بش</b> ر .                                               | (15) د : ولا .                               |
| (18) د،ح:غلبت.                                                            | (17) ل : ركان .                              |
| . ع : _ قد .                                                              | (19) م،د: في.                                |
| (22) د، ل، ح: العذب الفاتر.                                               | (21) ح: طبيخ ،                               |
| (24) ح : بالاغذية .                                                       | (23) لَ : وتترف .                            |
| (26) د،ل،ح: [].                                                           | (25) د، ال، ح: -[].                          |
| (28) د: فلأنها.                                                           | (27) م، د: ـ تعالى .                         |
| (30) د ، ل ، ح : ــ حالنا .                                               | (29) ح ، ل : متهمة .                         |
| اش. (32) د،م،ل∶⊾ما.                                                       | (31) حُ : محطة ، وقد وردت و مختلة ي في الهاه |
|                                                                           | (33) د،ل،ح:۔[].                              |
| ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي آله الطبيين الطاهرين . | (34) د: تمت الرسالة المرموزة على لسان الطير  |
|                                                                           | ح : والله أعلم بالصواب .                     |

ل : تمت رسالة الطيور ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والصلوة على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين .

## ملحق

## شرح الكلمات الصعبة

صاحب هذا النص مجهول ، وهو موجود ضمن مخطوطة في المكتبة الظاهرية في دمشق ، رقمها / 5528 / ، خطها فارسي ، عدد صفحاتها / 9 / صفحات ونصف ، عدد سطور الصفحة / 19 / سطراً ، ومعدل الكلهات في السطر الواحد / 13 كلمة .

ورد ذكرها في فهرس مخطوطات الظاهرية ( التصوف ، ج1 ) ، رقمها في الفهرس / 927 / ، وهي غير منشورة سابقاً .

وقد ورد نص تحت هذا العنوان في مخطوط المكتبة البريطانية رقم (659. 16 ADD 16 .659 ) ص556 الا ان هذا النص لم يتجاوز الصفحة الواحدة ، وهو موجز جداً لما ورد في هذه الرسالة .

دادرا بط وهم کشاف ن فر بزاهیم ال نام اد اس خذا اد جد این این الم این می اد این جداد اد جد این این این می اد ای جدائی چیز بر خدو شرخ خداد این بر بر او خدو شرخ خدا می خدا می خدا می خدا این خوا می خدا این خوا این خوا

اهدمه وموود داران اوران اوران و الا المدان و الماس الموس ال

الصفحة الاولى من غمطوط الظاهرية

هذه الرسالة شرح للكلهات الصعبة ، الصادرة من قول ابي على في جواب من قال ارشدني ، وهو ابو سعيد بن ابى الخير رحمه الله .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كاشف السر في السرار ، ومظهر ما أخفي من السر في الاسرار ، ومعلن ذكر ثاني اثنين اذها في الغار ، والصلاة على نبيه محمد المصطفى المختار ، وقبلة من طاف حول حمى العزيز ودار ، وعلى آله واصحابه صلاة يفتح مناهج الزائرين الى المزار .

أما بعد ، فاني حررت شرحاً لقول على بن سينا ، وهو جواب لقول ابي سعيد ارشدني ، فلم رأيت هذا الشرع مطنباً مفصلاً يصعب استحضاره لبعض الاخوان ، حررت ثانياً مجملاً بعد المقدمات الثلاث ، ليسهل على الطالبين بعون الله .

#### المقدمة الأولى:

اعلم ان مذهب اهل التحقيق والشرع ان ارتباط الموجودات بالحق ثابت من وجهين : احدها من جهة سلسلة الترتيب والوسائط التي اولها القلم ، ثم اللوح ، ثم العرش ، ثم الكرسي ، ثم السموات السبع ، ثم العناصر ، ثم المواليد من العناصر ، ومنهى الخلق والامر النوع الانساني .

وقد اخبر النبي عن كل ذلك ، ايضاً عن انتهاء الخلق والامر الى الانسان فقال : « الانسان آخر موجود خلق » ( أ ) .

والجهة الاخرى جهة عدم الوسائط ، بمعنى ان لكل موجود ارتباطاً بالحق من وجه لا واسطة فيه بينه وبين ربه ، وهو جهة معية الحق مع الاشياء ، وحيطته الذاتية بظاهر كل شيء وباطنه ، كها ورد في الكتاب العزيز ، واشار اليه النبي عليه السلام ( ب ) .

أ) لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(</sup>ب) وردت (ع م) ، ولن نشير اليها ثانية .

والفلاسفة ينكرون هذا الوجه ، ويقولون لا ارتباط بين الحق والموجودات الا من جهة الاسباب (207 أ) والوسائط. وهم مخطئون في هذا الحكم لان عدم ادراكهم لهذا الوجه لا يلزم منه عدم ثبوته ، لان عدم الوجدان لا يفيد عدم الوجود. فانهم وان لم يكونوا عارفين به فغيرهم قد عرف ، بل قد شهد ، بل قد وجد ، هذا هو الثابت شرعاً وكشفا .

ووجه تقرير هذا من جهة عقل المنور بنور الله ، هو انه لما لم يجز عقلاً ان ينعقل في الحق جهتان مختلفتان لكونه واحداً من جميع الوجوه ، وجب ان يكون الارتباط والتعقل بينه سبحانه ، وبين الموجودات ثابتاً من حيث الحق من وجه واحد .

ولما كانت الكثرة من لوازم الممكنات وصفاتها الذاتية ، واول صورة الكثرة واقلها الاثنينية ، وجب ان يكون ارتباطكل ممكن بالحق من حيث هو الممكن من جهتين : الجهة الاولى وجه امكانه ، والاخرى وجه وجوبه ، من حيث سبق العلم لكونه ولا بد .

ووجب ان يكون الغلبة من الوجه الذي يلي الحق للوحدة ، واحكام الوجوب المعبر عنها بالاسهاء ، كما تحسب ان يكون للكثرة من الوجه الأخر ، وانفتاح باب الوجه الخاص ، الذي فلت انه لا واسطة فيه موقوف على استهلاك احكام الكثرة ، والامكان في وحدة الحق واحكامه ووجوبه ، فاقهم .

#### المقدمة الثانية:

اعلم ان الله تعالى قال في حق ابرهيم عليه السلام: «فلها . . رأى كوكباً قال هذا ربي ، فلها أفل قال لا أحب الأفلين» (أ) ، فعلمنا من هذه الآية ان مطمح نظرك الى رشيء بوصف خاص قد يحجبك عن الالتفات الى هذا الشيء بوصف آخر مجهول عندك ، الى ان يظهر عندك هذا الوصف وهذا الظهور ، اما بالتنبيه من جانب العبد ، او من جانب الحق ، او الى رؤيتك هذا الوصف الآخر ، كها رأى ابراهيم عليه السلام الافول بعد رؤية الكواكب وعلق مقامه وهو منور عليه ، وهو وصف الحق يرى قبله ، كها ان الافول وصف عبد يرى بعده ، وهذا المعنى اظهر ايضاً في نظر العدو (207 ب) .

ست :

وعين البغض تبرز كل عيب وعين الحب لا تجد العيوبا كما قال (۱) قوم قريش ، انك لمجنون ، ولا يرون من قوله غير هذا الوصف ثم اذا

<sup>(</sup>أ) الانعام: (76).

وردت قالوا .

بدل قلبهم بعناية الله الى المحبة ترى العيوب كلها كهالاً. ولما كان مطمح نظر موسى عليه السلام طلب النار المقارن لطلب الحق المطلوب للانبياء والاولياء في جميع زمانهم ، ظهر من صورة الشجرة النارية « ان يا موسى اني انا الله » (أ) خذ هذا .

#### المقدمة الثالثة:

ان التفات القوم ونظرهم الى افراد العالم واشخاصها بوصف الامكان ويعرفونها به فقط ، ومطمح نظرهم به فقط ، لانهم ينزهون الله تعالى وينظرون اليه تعالى من جانب التنزيه فقط ، فلا يرون في العالم وصف الحق . وان يروا لا يصفون الحق به ويغمضون بصرهم عنه لجهلهم بالعالم ، كها قال الشيخ صدر الحق والدين \* في تفسيره للفاتحة :

#### بیت :

رب امرىء نحو الحقيقة ناظر برزت له فيرى ويجهل ما يرى

والحال ان ارشاد نبينا إلى بالتنزيه والتشبيه معاً ، كها قال تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (ب) ، خصوصاً يغلطهم سلسلة الترتيب ، فيظنون ان طريق الحق منحصر اليها ، ولا يعرفون وجه الخاص المذكور في المقدمة الاولى ، ولهذا قال تعالى : « يومئذ لمحجوبون » (ج) ، اي عن وجه الخاص لما انهم في هذا العالم لمحجوبون من هذا الوجه الخاص ، و « من كان في هذه اعمى فهو في الأخرة اعمى وأضل سبيلاً » (أ) .

اقتضى سؤال ارشدني الى سواء السبيل والطريق المستقيم ، اي على ما هو عليه في نفس الامر بمن له عقل سليم وطبع مستقيم ، حين طلب الحق وهو كأبي سعيد بن ابي الحير ، رحمه الله ، عمن له عقل سليم وطبع مستقيم ، وهو كأبي علي فريد زمانه ، فقال في جوابه على طريقة الاخبار في مقام الامر رعاية للادب : الدخول في الكفر الحقيقي في جوابه على طريقة الاخبار في مقام الامر رعاية للادب : الدخول في الكفر الحقيقي (208 أ) لان من قال الى الطبيب عالجني ، قال الطبيب كل من فلان واشرب من فلان ، ولا تأكل من فلان ولا تشرب من فلان ، بالامر والنهي .

فثبت ان المقام امر ، فخروج الكلام عن مقتضي الظاهر للادب ، فكأنه قال أخرق

<sup>(1)</sup> وردت تع ، ولن نشير اليها بعد . (أ) القصص : 30 .

<sup>(</sup>ب) الشورى : 11 . (3) المطفقين : 15 .

<sup>(</sup> أ ) الأسراء : 72 .

<sup>(\*)</sup> محمد بن ابراهيم الشيرازي ، الملقب بصدر الدين والمشهور بـ د ملا صدرا ، او صدر المتألمين . من كبار المفكرين واشهر فلاسفة الاسلام . ولد سنة 979 هـ بمدينة شيراز التي اليها ينسب . بعد وفاة والده رحل الى اصفهان عاصمة الدولة الصفوية ومركز العلوم في ذلك الزمان ، تتلمذ على الشيخ بهاء الدين العاملي وحضر بجالس ميرداماد . من آثاره : الاسفار الاربعة ، والشواهد الربوبية ، ورسالة الاصول الثلاثة .

حجاب الاكوان حتى ترى واتظنك غيرا عينا ، المشار اليه لقوله تعمالى : « فمسن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » ( ب ) .

ثم قال: والخروج عن الاسلام المجازي ، اي اخرج عن الاعتقاد المسمى اهل هذا الاعتقاد مسلماً بالاسلام المجازى المشار اليه بقوله: « ولكن قولوا أسلمنا » ( ج ) بأن لم يحصر ما هو متعلق رؤيتك الى وصف الممكن ، فانه ظل الله كما قال تعالى: « ألم تر الى ربك كيف مد الظل » ( د ) ، اي ظل الكائنات ، بل التفت الى ما وراء العالم من الاب الافلاك ، والام العناصر ، والنتيجة منها المواليد الثلاثة من المعدنيات والنباتات والحيوانات ، وهذه الجملة مع ارواحهم في الحقيقة شخوص ثلاثة: الاب والام والولد .

يدل على هذا المعنى توصيف الشخوص بالثلاثة ، حيث قال ان لا تلتفت الا بما وراء الشخوص الثلاثة ، مع ان الشخوص جميع كثير ، والثلاثة جمع قليل من الافراد .

فبالتفاتك الى وراء العالم رأيت الاسهاء الالهية والصفات الالهية في كل شيء . مثلاً رأيت في الماء صفة المحيي كها قالوا : « ومن الماء كل شيء حي » (أ) ، ورأيت في النار صفة القابض والحي ، ورأيت في الهواء صفة الحي ، وفي الاشجار صفة الرزاق ، فظهر عندك معنى قوله تعالى : « فأينها تولوا فثم وجه الله » (ب) ، و « هو معكم اينها كنتم » (ج) ، و « اقرب اليه من حبل الوريد » (د) ، ومن الشجرة ان « يا موسى اني انا الله » (ج) ، و « ما رميت إذ رميت ولكن الله وممى » (و) ، « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » ( في ) ، و « ما رميت إذ رميت ولكن الله و من السبحرة الله تقتلوه ولكن الله قتلهم » ( في ) ، و « ما رميت إذ رميت ولكن الله و من السبحرة الله تقتلوه ولكن الله قتلهم » ( و ) ، و فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم » ( و ) .

بيت :

د افتح عينيك لتسرى شمس وجهه شمس وجهه واضحة للعيان
 ان اوراق الشجر الخضراء في نظر الاشخاص الاذكياء الواعين بمثابة دفتر او كتاب
 يتوصل من خلاله الانسان الواعى الى معرفة الخالق »

<sup>(&</sup>lt;sup>أ</sup>) البقرة: 256 .

<sup>(</sup>ب) الحجرات: 14.

<sup>(</sup>ج) الفرقان: 45 . (د) الانبياء: 30 .

<sup>(</sup>هـ) البقرة: 115 . (و) الحديد : 4 .

<sup>(</sup>ز) ق:16. (د) الانفال:17. (د) الانفال:17.

<sup>(</sup>٠) اصل الابيات بالفارسية.

آفتساب روی او ازدید هامستسور نیست مردر فتربسست معرفــة کردکار

دیده بك انسا بینس آفتساب روی او برك در ختسای سیسزدر نظسر هوش پار

حتى يصدق عليك انك مسلم . اي جامع لجميع الاسهاء والصفات والنسب والاضافات بواسطة اضمحلال البشرية العنصرية الروحانية في انوار اللذات الالهية الجامعة ، واستهلاكها بسبب الاستخلاص عن القيود الجزئية السفلية والافاقة عن السكر الانانية والانية ، وكافر اي ساتر لهذه الاسرار عن غير اهله وهو قوله ، اي قول ابي علي ، حتى تكون مسلماً وكافراً ، بل انك ساترت بتعينك لان التعيين يوجب التغيير والتمييز الموجب للستر ، لان التعينات كثيرة والحق واحد كها قالوا .

ففي كل متعين متعين ومطلق غير متعين . فأنت في ذلك الرؤية داخل في المستور عندك من اوصاف الحق ، وخارج عن اعتقادك الاول باحراق الحجاب الاكوان ، يعني كما انك ترى سلسلة الترتيب ، كذلك ترى الوجه الخاص ، فتكون ممن هتك الستر لغلبة السر .

بیت :

لولا الستور التي يخفى صيانتها لم يدر ما غاب فينا ولا أفل

الستر غطاء الكون والوقوف مع العادات وقراء لنا في مظوله ان الاسباب حجب الهية في حق العامة ، لان اعتقادك الاول ان الاشياء المرثي عالم ليس فيه من وصف الحق قطعاً ، سيا ان الكافر باطل محض ليس فيه الحقيقة مطلقاً ، وانت في هذه الحالة كمن لم يخرج من حين الولادة من البيت ، ولم يشاهد نور الشمس ، بل سمع وصفة نور واحد بسيط محيط ، ليس له الوان ولا اشكال ، وليس لهذا البيت كوة الا زجاجات مختلفة الالوان والاشكال في مقابلة الشمس ، فلما طلعت عليها تنعكس في البيت انوار ملونة مشكلة بأشكال الزجاجات واشكالها ، فتظن انها انوار تلك الزجاجات ، وبعد هتك الستر الكوني تهتدي (209 أ) الى حقيقة الحال ، فيلقى في سترك انها من نور الشمس انصبغ بصبغ الزجاجات وتشكل بأشكالها ، ولا يرى اختلاف تلك الاحوال فادحة في وحدته وسلطنته واحاطته ، فظهور ذلك النور في البيت مظاهر الزجاجات سبب احتجابه في حق طائفة ، وسبب ظهوره في حق طائفة اخرى . « يهدى الله لنوره من يشاء » (أ) ، و يضرب الله الامثال للناس » (ب) .

والاعتقاد الثاني ان الكافر باطل من وجه وحق : من وجه لان العالم مظهر الهي ، وان الكافر مظهر ظهر الاسم المضل ، كها ان المؤمن مظهر الاسم الهادي ، مع ان الله ويضل من يشاء ويهدي من يشاء ( جـ ) . فظهر عندك معنى الاسلام المجازي

<sup>(</sup>۱) النور: 35 . (ب) ابرهيم: 25 .

<sup>(</sup>ج) النحل: 93.

والحقيقي ، والشرع الظاهر اطلق الحادي حقاً والمضل باطلاً ، كما قال تعالى : « فهاذا بعد الحق الا الضلال » ( د ) .

## قال ابو مدين \* :

لا تنكر الباطل في طوره فائه بعض ظهوراته واعطه منه بمقداره حتى توفي حق اثباته فالحق قد يظهر في صورة ينكرها الجاهل في ذاته

كيا قالوا : من عرف الحق شهد في كل شيء ، فمن لم ير الحق في كل شيء لم يدخل في قوله : « اولئك هم المؤمنون حقاً » ( أ ) .

اقول هذه المعاني المذكورة معنى قول لا اله الا الله ، لان لفظة « لا » تدخل على النكرة ، فينبغي وصف الالوهية واثبات الوصف في المطلق ، وهو قول لا اله الا الله ، فحق على المؤمنين المفردين ان يدخلوا بسيرهم من مقام الى مقام اعلى ، ومن حال الى حال اعلى ، ومن صفة الى صفة اعلى ، كما قال رسول الله : « سبق المفردون ، قالوا يا رسول الله ما المفردون ؟ قال: المهتزون الذين يهتزون في ذكر الله ، يضع الـذكر عنهم (209 ب) اثقالهم أي اثقال الانية والاثنينية ، فيأتون يوم القيامة خفافا » (ب) . فهو عين الستر من المقيد الى المطلق تحت التوحيد .

فاعلم انسير الانسان الى الحق من جهة الباطن الباهر ، لكن لما كانت الافعال الالهية لا تظهر الاعلى ايدي المظاهر ، فلا بد من مهاونة الظاهر ، كالصلاة واللكر والتسبيح والاوراد والعبادات البدنية والمالية ، ومن سير الباطن يحصل الخروج عن الاعتقادات الناقصة المادية اخراق حجاب الاكوان ، لان من لم يخرق عادة لم يظهر عليه شيء على خرق العادة ، حتى يكون في مرتبة ممدوحة من المراتب الشرعية ، ومنها التكلم على قدر عقولهم ، وهذا لا يكون الا بعد الاطلاع على مراتب العقول ومراتب الاعتقادات ، كما قال الشيخ .

بيت :

عقد الخلائس في الاله عقائداً وأنا شهدت جميع ما اعتقدوا

<sup>(</sup>د) لم يرد الحديث في فنسنك .

<sup>(</sup>ب) الاتفال: 74.

<sup>(</sup>أ) يرنس : 32 .

 <sup>(</sup>ه) ابو مدين ، شعيب بن حسين الاندلسي . صوفي اندلسي مشهور ، ولمد في قنانية احمدى قرى اشمييلية وتوفي عام
 594 هـ . بدأ منذ حداثته بحفظ القرآن وسافر الى فاس ليأخد عن العلماء المغاربة ، ومنها الى مكة حيث التقى عبد
 القادر الجيلاني . من آثاره اشعار صوفية ودينية .

اعلم ان الذات الازلية ، لتعززها وتمنعها ، سترت وجهها المعبر عنها بالوجود المطلق لحجب تعينات صفاتها وصور تنزلاتها ، وبرزت عن عين الجمع والاجمال الى التفرقة والتفصيل في لباس الخلق والتكوين ، كشفاً للمحبوبين وستراً للمحجوبين . فمن اتخذه ولياً اميناً اطلعته على اسرارها وأدنته بالجواز عن استارنا ، فهو يرى كل صفة جزئية مقيدة . ظاهرة في مظاهر الكون ، صفة كلية مطلقة ملتبسة بلباس الخلق .

سبحان من اظهر ناسوته مترسنا لاهوت الثاقب ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الأكل والشارب

ويشاهدها بنفوذ البصيرة في عين الجمع والاطلاق ، ومن اتخذه عدواً مبيناً اوقعته على افيئية ستارها ولا تطرقه الى حريم اسرارنا ، فهو يرى (210 ) من رؤية البصر كل صفة ظاهرة في مظهر من عين ذلك المظهر ، ويضل في مضلاة التفرقة ، ولا يهتدى الى عين الجمع ، ولا يعرف ان حسن الصورة والسيرة ، بل كل ملاحة في الحلق ، لباس سترت به وجه الجمال المطلق . كالشمس المنصبغ نورها بصبغ الوان الزجاجات ، وفي نفسه لا لون له كها قيل :

لا لون للنور لكن في الزجاج بدا شعاعه فتسراءى فيه الوان

فسبحان من احتجب بنور ظهوره وظهر بأسبال ستوره ، فمنهم من يظن انها الوان تلك الزجاجات ، مع انهم طالبوا الحق فسألوا بقول ارشدني ، فلزم امر الجواب بمفارقة الضلال وملازمة الجمع والنهي على الثبات بالاسلام المجازى ، فقال : الدخول في الكفر الحقيقي ، أي ادخل الى مقام الجمع بمفارقة الضلال ، وعبر عن هذا المعنى ان لا تلتفت الا بما وراء الشخوص الثلاثة ، ولا تثبت على الاسلام المجازى . كما وقع عن ابن فارض \* ، فنهى عن الافتتان بالحسن واعجاب المرء بنفسه ، والوقوف على لبس مضاف الى غرة وجهل ، فقال :

فلا تك مفتوناً بحسك معجباً بنفسك موقوفاً على لبس غرة وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدت وصرح باطلاق الجهال ولا تقل بتقييده ميلاً لزخرف زينة فكل مليح حسنه من جمالها معار له بل حسن كل مليحة

<sup>(\*)</sup> ابن الفارض (576-632 هـ): عمر بن علي بن مرشد بن علي شرف الدين ابن الفارض. حموى الاصل ، مصري المولد والدار والوفاة . اشعر المتصوفين، ويلقب بسلطان العاشقين. في شعره فلسفة تتصل بما يسمى وحدة الوجود. قدم ابوه من حماه الى مصر فسكنها وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام، ومنها تسميته ، من آثاره : ديوان ابن الفارض .

بها قيس لبنس هام بل كل عاشق فكل صبسا منهسم الى وصف لبسها ومسا ذاك الا ان بدت بمظاهر بدت باحتجساب واختفست بظاهر

كمجنون ليلى او كنسير عزة بصورة بصورة حسن صورة فظنوا سواها وهي فيهم تجلت (210 ب) على على على على على على على على التسكوين في كل برزة

ولما كان مقام الاحدية فوق مقام الواحدية التي كنت بصدده ، لان في الواحدية يعتبر المبدأية للكثرة والاضافة للاعداد ، وفي الاحدية لا يعتبر فيها الاضافة قطعاً ، اراد بالاشارة الى احكام اهل الاحدية فقال : وان كنت وراء هذا الوراء المذكور قبله ، اي وان كنت في الاحدية التي وراء الواحدية ، فلست مؤمناً ولا كافراً ، لان في الاحدية نفي اعتبار الغير معه حتى الصفات ، فضلاً عن الايمان والكفر ، لان قدمي الاخبار والانشاء في الامرين وهو تحت العرش ، وهو مظهر الاسم الكليم والشكور .

ولما بين احكام اهل الاحدية والواحدية ، اراد ان يبين احكام اهل الكثرة فقال : وان كنت تحت هذا الواحدية وهو مقام الكشرة ، فأنت مشرك ، اي قابل بالوجودين الحقيقيين في مقام التفريق ، وهو مقام اهل تعطيل محجوب عن الحق ، لا يرى غير العالم مسلم بالاسلام المجازى ، وهو اول قسم من الاقسام الثلاثة التي ذكره جعفر الصادق رضي الله عنه ، حيث قال : التفرقة بلا جمع تعطيل ، والجمع بلا تفرقة زنديق ، والجمع مع التفريق توحيد .

ولما اراد ان يوسع الدائرة من الثلاثة المذكورة التي ادناها التعطيل ولم يوجد تحت هذه المدائرة الا الجهل ، فقال : وان كنت جاهلاً الى هذه المراتب المذكورة ، فاعلم انك لا قيمة لك ، ولا نقد لك من جملة الوجودين ، اي الوجود الحق بالاطلاق الساري الى جميع الموجودات ، والوجود الحلق بالظلية ، حيث قال تعالى : « ألم تر الى ربك كيف مد . الظل » (أ) ، فلم تك لاثقاً للخطاب .

فليا وصل هله الكليات (211 أ) الى الشيخ ابي سعيد ، استحسن فقال في كتاب المساح : اوصلني هذه الكليات الى ما اوصلني اليه مائة الف سنة من العبادة .

تمت الرسالة بعون الله .

<sup>(</sup>أ) الفرقان: 45 .

# البابُ الثّالِث

## كشافات وفهارس

1 - كشافات : - كشاف الآيات .

ـ كشاف الأحاديث .

\_ كشاف الأعلام .

ـ كشاف الاماكن .

ـ كشاف المصطلحات .

ـ كشاف الاشعار .

ـ كشاف الاقوال .

\_ كشاف المكتبات .

2 ـ فهرس المراجع

3 \_ فهرس المحتويات

# كشاف الآيات

| القمضية | رقم<br>الآية | السورة             | الأية                                                                                                                                                |
|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | 57           | الاعراف            | - « هو الذي يرسل الرياح بشراً »<br>- « وما كان استغفار ابرهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها                                                               |
| 14      | 114          | التوبة             | اياه » .<br>- « يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا                                                                                       |
| 14      | 54           | البقرة             | الى بارئكم ، فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم ،                                                                                                           |
| 15      | 2            | الحشر              | ـ « فاعتبروا يا اولي الابصار » .                                                                                                                     |
| 15      | 7            | آل عمران           | ـ ( لا يعلم تأويله الا الراسخون في العلم ) .                                                                                                         |
| 15      | 9            | الزمر              | - « هل يستوى الذين يعلمون والدّين لا يعلمون » .                                                                                                      |
| 15      | 29           | ص                  | ـ « ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب » .                                                                                                          |
| 17      | 5            | لقيان              | ۔ ( اولئك على هدى من ربهم ) .                                                                                                                        |
| 17      | 17           | فصلت               | ـ « واما ثمود فهديناهم » .                                                                                                                           |
| 17      | 67           | الحج               | _ ( انك لعلى هدى مستقيم ) .                                                                                                                          |
| 19      | 6.           | الرحمن             | - « والنجم والشجر يسجدان » .                                                                                                                         |
| 20      | 69           | العنكبوت           | ــ « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .                                                                                                           |
| 20      | 30           | آل عمران           | ـ 🛚 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ۽ .                                                                                                         |
| 20      | 111          | النحل              | ـ د ما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امداً بعيداً ،                                                                                              |
| 20      | 32           | هود -              | ـ « يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » .                                                                                                              |
| 21      | 2            | الحشر              | ـ « فاعتبروا يا اولي الابصار » .                                                                                                                     |
| 21      | 191          | آل عمران           | ـ « يتفكرون في خلق السموات والارض » .                                                                                                                |
| 72      | 152          | البقرة<br>آل عمران | <ul> <li>ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل</li> <li>احياء عند رجهم يرزقون » .</li> <li>ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً</li> </ul> |
|         | 169          | آل عمران           | بل احياء عند ربهم يرزقون ) .                                                                                                                         |

| 23  | 30          | الطور             | _ « تتربص به ريب المنون » .                                                                                      |
|-----|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | ،سور              | ـــ « الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون<br>ـــ « الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون     |
|     | 262         | : 211             | ر الدين ينصول المواهم في صبيل الله دم د يبهسول المواهم في صبيل الله دم د يبهسول المواهم في صبيل الله دم د يبهسول |
| 24  | 262         | البقرة            |                                                                                                                  |
|     | 262         | 2 2 ((            | ـ ( يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) .                            |
| 24  | 263         | البقرة<br>الـ : • |                                                                                                                  |
| 24  | 264         | البقرة            | _ « قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى » .                                                                  |
|     |             |                   | ــ ديا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في                                                           |
| 24  | 57          | يونس              | الصدور».                                                                                                         |
| 28  | 95          | الانعام           | ۔ د فالق الحب والنوی ، .                                                                                         |
| 28  | 96          | الأنعام           | _ و فالق الاصباح ،                                                                                               |
| 28  | 78          | الأسراء           | - « اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » .                                                                     |
|     |             |                   | ـ و فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وورى عنهما من سواتهما                                                       |
|     |             | i                 | وقال ما نهاكما ربكها عن هذه الشجرة الا ان تكونا                                                                  |
| 29  | 20          | الاعراف           | ملكين او تكونا من الخالدين ۽ .                                                                                   |
| 29  | 16          | ق                 | - د ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، .                                                                |
| 29  | <b>50</b> . | طه                | ـ د ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى .                                                                          |
| 45  | 65          | الكهف             | - و وعلمناه من لدنا علماً ، .                                                                                    |
| 45  | 164         | النساء            | - د وكلم الله موسى تكلياً » .                                                                                    |
| 86  | 35          | النور             | ـ د الله نور السموات والارض .                                                                                    |
| 91  | 11          | فصلت              | ـ د ثم استوى الى السهاء وهي دخان ۽ .                                                                             |
|     |             |                   | ـ 1 سبُّح اسم ربك الاعلى ، الذي خلق فسوَّى ، والذي قدَّر                                                         |
| 96  | 1           | الاعلى            | فهدى ، والذي اخرج المرعى ، فجعله غثاء احوى ، .                                                                   |
| 106 | 1           | الاخلاص           | _ ﴿ قُلُّ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ .                                                                                   |
| 116 | 1           | الفلق             | ـ د قل اعوذ برب الفلق ، .                                                                                        |
| 123 | 1           | الناس             | ـ « قل اعوذ برب الناس » .                                                                                        |
| 123 | 28          | الحجر             | _ « فاذا سويته » .                                                                                               |
| 132 | 59          | الانعام           | ـ د وما تسقط من ورقة الا يعلمها » .                                                                              |
| 133 | 16          | النجم             | - د يغشى السدرة ما يغشى ۽ .                                                                                      |
| ]   |             | '                 | ـ د سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم يتبين حتى يتبيين لهم انه                                                  |
| 133 | 53          | فصلت              | او لم یکف بربك انه على كل شيء شهید .                                                                             |
| 134 | 22          | اق                | ـ ( اذا كشف عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد ) .                                                                       |

| 130<br>147 | 88    | القصص    | _ وكل شيء هالك الا وجهه ي .                                         |
|------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 153        | 50    | طه       | ـ ( الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) .                                |
| 158        | 6     | ق        | ۔ ﴿ وَمَا لَمَّا مِنْ فَرُوحٍ ﴾ .                                   |
| 158        | 14    | الرحمن   | ـ و خلق الانسان من صلصال كالفخار ،                                  |
| 159        | 28-27 | الفجر    |                                                                     |
| 159        | 4     | المعارج  | ـ و تعرج الملائكة والروح اليه ۽ .                                   |
| 159        | 55    | القمر    | ـ ﴿ فِي مَقَعَدُ صِدَقَ عَندُ مَلِيكُ مَقَتَدُر ﴾ .                 |
| 159        | 44    | الاحزاب  | ــ ( تَحيتهم يوم يلقونه سلام ) .                                    |
| 159        | 48    | الحج     | ـ و والى المصير ،                                                   |
| 159        | 30    | القيامة  | _ ﴿ الى ربك يومئذ المساق ﴾ .                                        |
| 159        | 12    | القيامة  | ـ ﴿ الَّى رَبُّكُ يُومُّنُّهُ الْمُسْتَقَرِّ ﴾ .                    |
| 159        | 8     | النجم    | و دنا فتدلی ، .                                                     |
| 161        | 29    | الحجر    | ـ و فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » .                                |
| 161        | 171   | النساء   | ـ و كلمته القاها الى مريم .                                         |
| j          |       |          | ـ د وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في                    |
| 162        | 61    | يونس     | السهاء ۽ .                                                          |
| 164        | 50    | القمر    | ـ و وما امرنا الا واحدة كلمح البصر » .                              |
| 165        | 19    | مريم     | ـ ﴿ الْمَا انَا رَسُولُ رَبُّكُ لَأُهُبُّ لَكُ عَلَامًا زَكِياً ﴾ . |
| 166        | 115   | المؤمنون | ـ د افحسبتم انّا خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون .              |
| 167        | 15    | المطففين | _ و كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ،                               |
| 167        | 72    | الاسراء  | _ و فمن كانُ في هذه أعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلاً .           |
| .167       | 81    | البقرة   | _ ر وأحاطت به خطيئته » .                                            |
| 167        | 49    | التوبة   | ـ ( ان جهنم لمحيطة بالكافرين ) .                                    |
| 168        | 44    | الفرقان  | _ د كالانعام بل هم أضل سبيلا ،                                      |
| 168        | 6_5   | النجم    | _ و علمه شدید القوی ، ذو مرة فاستوی ، .                             |
|            | Ì     | l        | ــ د وما كان لبشر ان يكلمه الله وحياً او من وراء حجاب او            |
| 169        | 51    | الشورى   | يرسل رسولاً ، .                                                     |
| 169        | 34    | البقرة   | _ د أبي واستكبر وكان من الكافرين ،                                  |
|            |       |          | ـ و قل لو كان البحر مداداً لكلهات ربي لنفد البحر قبل ان             |
| 169        | 109   | الكهف    | تنفد كليات ربي ولو جئنا بمثله مددا ،                                |
| 171        | 20    | الانسان  | - ﴿ وَاذَا رَأَيْتَ ثُمْ رَأَيْتَ نَعْبُما وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴾ .   |

|     | 1 _ | 1        | 1                                                                   |
|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 171 | 71  | الزخرف   | - د وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون              |
| 174 | 114 | طه       | ـ د وقل رب زدني علماً ، .                                           |
|     |     |          | ـ د ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا                  |
| 176 | 201 | الأعراف  | ماذا هم مبصرون » .                                                  |
| 176 | 222 | البقرة   | ـ د ان الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ، .                         |
| 177 | 5   | ابراهيم  | ـ د ان في ذلك لآيات لكل صبار شكورٍ ، .                              |
| 178 | 12  | الرعد    | _ [ هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً ﴾ .                            |
| 178 | 4   | الفتح    | ـ . « هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين .                       |
| 180 | 39  | الرعد    | _ ﴿ يُمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب › .                    |
| 186 | 18  | آل عمران | ـ « شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم » .           |
| 186 | 9   | الزمر    | ـ د هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ۽ .                      |
| 186 | 19  | الرعد    | ـ د انما يتذكر اولوا الالباب ، .                                    |
| 189 | 29  | الحجر    | ــ د ونفخت فيه من روحي ) .                                          |
| 189 | 12  | التحريم  | _ ر ونفخنا فیه من روحناً ،                                          |
| 1   |     | ·        | _ و ارجعي الى ربك ،                                                 |
|     |     |          | ـ د المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات             |
| 191 | 46  | الكهف    | خیر عند ربك ثوابا وخیر املا 🛚                                       |
| 191 | 37  | ق        | ـ و ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهوشهيد،           |
| 191 | 40  | النور    | <ul> <li>- د ومن لم يجعل الله له نوراً فيا له من نور » .</li> </ul> |
| 192 | 59, | الانعام  | ـ و ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ۽ .                           |
| 192 | 29  | ص        | ـ د ليتدبروا آياته وليتذكر اولُوا الالباب ، .                       |
| 198 | 113 | النساء   | ـ ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً » .               |
|     |     |          | - وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال                  |
| 197 | 31  | البقرة   | أنبئوني باسهاء هؤلاء ان كنتم صادقين ، .                             |
| 197 | 33  | البقرة   | ـ د يا آدم انبئهم بأسائهم » .                                       |
| 198 | 5   | النجم    | ـ و علمه شدید القوی ، ذو مرة فاستوی ، وهو بالافق الاعلى             |
| 199 | 65  | الكهف    | ـ ر وعلمناه من لدنا علماً » .                                       |
|     |     |          | ـ د يؤتي الحكمة من يشاء من عباده متى يشاء ومن يؤتى الحكمة           |
| 199 | 269 | البقرة   | فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر الا اولوا الالباب ، .                |
|     |     |          | - د اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت                  |
| 199 | 3   | المائدة  | لكم الاسلام ديناً ،                                                 |
| -   | •   | •        | 1 1                                                                 |

| امما       | 212      | البقرة            | ـ د يرزق من يشاء بغير حساب ۽ .                                                                    |
|------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200<br>202 | 212      |                   | ــ « ونفس وما سوّاها ، فألهمها فجورها وتقواها »                                                   |
| 1 1        | 8        | الشمس الدماذ      | ـ د ألا له الخلق والامر ، .                                                                       |
| 211        | 54       | الأعراف           | ـ « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر                                             |
| 218        | 45       | العنكبوت          | والله يعلم ما تصنعون ،                                                                            |
|            | 43       | الأسراء           | ـ « تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً » .                                                 |
| 285        | 3        |                   | _ « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السهاوت ولا في الارض » .                                             |
| 297        | 44       |                   | - « ولكن لا يفقهون تسبيحهم انه كان حليًا غفوراً » .                                               |
|            |          | ا - در ا          | - « لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد » .                                                    |
| 297        | 4_3      | الاخلاص           | - « الله ولي الذين أمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور والذين                                       |
|            |          |                   | که ما اماراته الطاغ در المحمد الدر المارات المارات                                                |
| 207        | 057      | 11                | كفروا اوليائهم الطاغون يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » .         |
| 1          | 257      | البقرة            | ريا ايتها النفس المطمئنة ، ارجعي الى ربك راضية مرضية »                                            |
| 302        | 28-27    | الفجر             | - « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله                                                    |
| 312        | 60       | العنكبوت          | ع المحسنين » .                                                                                    |
| 1          |          |                   | ے اللہ اللہ علی ہے ۔<br>۔ ﴿ لَيس كَمثُلُه شيء ﴾ .                                                 |
| 320        | 11       | الشوري            |                                                                                                   |
| 348        | 76       | .i.·Ni            | ـ « فلما رأى كوكباً قال هذا ربي ، فلما أفل قال لا أحب الأفلين » .                                 |
| 349        | 30       | الانعام           |                                                                                                   |
| 349        | 11       | القصص             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             |
| 349        | 15       | الشوري<br>العافف  | ـ « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » .<br>ـ « يومئذ لمحجوبون » .                                 |
| 349        | 72       | الطففين           | <u> </u>                                                                                          |
| 350        | 256      | الاسراء<br>الت    | ـ « من كان في هذه اعمى فهو في الأخرة اعمى واضل سبيلا »  <br>ـ « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » . |
| 350        | 14       | البقرة            | 1                                                                                                 |
| 350        | 45       | الحجرات           | ــ « ولكن قولوا أسلمنا » .<br>- السرال المركة من النالسة                                          |
| 350        | 30       | الفرقان<br>الذير  | - « الم تر الى ربك كيف مد الظل » .                                                                |
| 350        | 115      | الانبياء          | - «وجعلنا من الماء كل شيء حي » .                                                                  |
| 350        | 113      | البقرة            | ـ « فأينها تولوا فثم وجه الله » .                                                                 |
| 353        | 17       | ق ۱۱۷۰۷           | ـ « واقرب اليه من حبل الوريد » .                                                                  |
| 350        |          | الانفال<br>الدنوا | ـ « وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی » .                                                            |
| 1          | 17<br>35 | الأنفال<br>ال     | ـ « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » .                                                               |
| 351        | اددا     | النور - ا         | - « يهدى الله لنوره من يشاء » .                                                                   |

| 351<br>351<br>352<br>352<br>354 | ابراهيم 25<br>النحل 93<br>يونس 32<br>الانفال 74<br>الفرقان 45 | ــ د يضل من يشاء ويهدى من يشاء » .<br>ــ د فهاذا بعد الحق الا الضلال » .<br>ــ د اولئك هم المؤمنون حقاً » . |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# كشاف الأحاديث

| الصفحة     | الحديث                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 15         | _ و ما نزل من القرآن آية الا ولها ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ومطلع ي . |
| 28         | _ « اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن » .             |
| 28         | ـ د أعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلهات وصلح عليه امر الدنيا      |
| ļ          | والآخرة ) .                                                        |
| 117<br>179 | _ د ان لربكم في ايام دهركم نفحات من رحمته الا فتعرضوا لها ۽ .      |
| 135        | _ د ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، .             |
| 159        | _ د أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » .                                |
| 153        | _ ر عند وفاته الرفيق الاعلى ، .                                    |
| 166        | ً ـ ﴿ انكم لا تموتون وانما تنقلون من دار الى دار ﴾ .               |
| 169        | _ و ما منكم من أحد الا وله شيطان ۽ .                               |
| 186        | ـ « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » .                         |
| 186        | ـ و اطلبوا العلم ولو بالصين ،                                      |
| 188        | ۔ د اعدی عدوك نفسك التي بين جنبيك ،                                |
| 189        | _ و خلق الله الارواح قبل الاجساد بألقي عام » .                     |
| 189        | ـ ( الارواح جنود مجندة ) .                                         |
| 189        | _ ( ارواح الشهداء بعد الموت في حواصل طيور خضر ) .                  |
| 1          | ـ « ما من عبد الا ولقلبه عينان وهما غائبان يدرك بهما الغيب ، فاذا  |

| 190        | اراد الله بعبد خيراً افتح عيني قلبه ليرى ما هو غائب عن تصوره ،                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192        | ـ « ما من أية من آيات القرآن الا ولها ظهر وبطن الى تسعة ابطن » .                                                                                                                     |
| 192        | ـ و لكل حرف من حروف القرآن حد ، ولكل حد مطلع » .                                                                                                                                     |
| 198        | ۔ ( أدبني ربي فأحسن تأديبي ) .                                                                                                                                                       |
| 198        | ـ ﴿ انا اعلمكم بالله وأخشاكم لله ﴾ .                                                                                                                                                 |
| 200        | _ و خلق الله الناس جميعاً احيا (؟) لهم الشياطين ، .                                                                                                                                  |
| 200        | ـ و كل مولود يولد على الفطرة ۽ .                                                                                                                                                     |
| 202        | ـ « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » .                                                                                                                                      |
| 202        | ـ ( من أخلص لله اربعين صباحاً اظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ».                                                                                                           |
|            | ـ د تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ﴾ .                                                                                                                                              |
| 212        | ـ و الصلاة عاد الدين ۽                                                                                                                                                               |
| 214        | ـ ( لا ايمان لمن لا صلاة له ولا ايمان لمن لا امانة له ي .                                                                                                                            |
| 215        | ۔ ﴿ صُلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِي ﴾ .                                                                                                                                          |
| 216<br>217 | ـ « المصلي يناجي ربه » .                                                                                                                                                             |
| 259        | ـ ( اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه ﴾.                                                                                                                                                |
| 286        | ۔ ﴿ من عرف نفسه فقد عرف ربه ﴾ .                                                                                                                                                      |
| 302        | ـ و القدر سر الله ولا تظهروا سر الله ٪ .                                                                                                                                             |
| 347        | ـ ﴿ الانسانَ آخر موجود خلق ﴾ .                                                                                                                                                       |
| 352        | ــ « سبق المفردون ، قالوا يا رسول الله ما المفردون ؟ قال : المهتزون الذين<br>يهتزون في ذكر الله ، يصع الدكر عنهم اثقالهم اي اثقال الانية والاثنينية<br>فيأتون يوم القيامة خفافاً » . |
|            | ـ د موتوا قبل ان تموتوا ، .                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                      |
| , ,        |                                                                                                                                                                                      |

## كشاف الأعلام

ابراهيم: 14، 31. ارسطو: 42، 43، 150. ايسال : 38، 66،69،69،69،255 . افلاطون : 174 . ابن أبي اصيبعة: 40,36,35. امين: أحمد: 48. ابن باجة: 38،37. ابن تَبِمية: 15، 22،26،22، 28،28. بدوي ، عبد الرحمن : 36 . ابن الجوزي: 26، 27، 28، 29. البسطامي ، أبو يزيد : 160، 179 . ابن حزم : 74 . البغدادي : 74 . ابن خلدون : 35 . البغوي : 22 . ابن خلكان : 35، 160 . بلاتيوس، اسين: 39. ابن رشد: 20، 21، 30 . عارف ، تامر : 20 . ابن سعد : 16 . ابن طفيل: 48. التستري ، سهل بن عبد الله : 160 . ابن عباس: 15، 27، 28. التهانوي : 14، 35 . ابن عربي : 37، 39، 42، 57، 71 . التوحيدي ، ابو حيان : 14 . ابن عطاء : 24، 29 . ابن الفارض: 353 . الثعلبي: 185. ابن قتيبة : 29 . ثمود: 17. اين منظور: 27، 77. ابو ريدة: 18، 30 . جالينوس: 171. ابوزید: 28. جِانيه : 47 . ابو سعيد ( بن أبي الخير الصوفي ) : 73، 283، الجر، خليل: 127. . 354 الجرجان : 35، 131، 133، 135 . ابو طالب: 35. جعفر الصادق: 24. ابو مدين : 352 . الجصاص: 24. ابو هريرة : 28 . الجنيد: 159، 160، 179. اخوان الصفاء : 19، 20 .

جولد تسيهر : 14، 15 . الشهربستاني : 73، 74 . الجيلاني ، عبد القادر : 352 . الشيرازي ، صدر الدين : 22، 349 . الحسن: 23 . صفا، ذبيح الله: 73، 79، 80، 149، الحسن بن سالم : 160 . . 257 حكمت ، على أصغر : 79 ، 94 . طاش كبرى زاده: 13. الحلاج : 45، 160، 179 . حي بن يقظان : 25، 39، 48، 66، 67، عائشة: 28 . 335 , 323 , 274 العاملي ، بهاء الدين : 349 . عبد الله بن مسعود : 16 . الخطابي: 27 . عبيدة بن قيس العوفي : 16 . العسقلاني: 17. الدقاق ، ابن على : 185 . علي بن أبي طالب: 16، 163، 166، 199، دينا، سليمان: 21. . 302 ,278 دى بور : 38 . عفيفي ، أبو العلا : 45، 47، 149 . الذهبي ، محمد حسين : 25 . غارديه، لويس: 39. الغزالي : 30، 38 . الرازي : 23 . غواشون: 26، 39، 53، 73، 75، 129. الراغب الاصفهاني: 13، 14. الفارابي: 20، 127. الزجاج : 28 ، 29 . الفرس: 173 . زيادة ، معن : 38 . زيعور علي : 22، 45 . القزويني : 16 . القشيري : 35، 37، 57، 58 . س . بينس : 127 القفطى : 35 . السدى: 29. قنواتي: 79، 80، 94، 127، 149، 257. سلامان : 38، 66، 67، 69، 70، 225 . السلمي: 24، 185، 283. كارا د*ى* قو: 72. السهروردي : 48، 149، 150 . الكندي: 18، 19، 20. السيوطى : 15 . كوربان ، هنري : 149 . لبيد: 146. الشبلي : 179 .

الماوردى : 185 .

شحاته ، عبد الله محمود : 17 .

بجامد: 29 .

المجوس: 172.

محمود ، منيع عبد الحليم : 23 .

مروة يوسف : 22 .

المعصري ، ابو عبد الله : 243 .

مقاتل بن سليمان: 161.

المكي ، ابو طالب : 160 .

المنجد، صلاح الدين: 78.

مهدوي ، يحي : 79، 80، 149، 257 .

مهرن : 72 .

المودودي : 22 .

موسى : 45، 103 .

النابغة : 19 <sub>.</sub> نادر ، البير : 20،19، 127 .

نصر ، سيد حسين : 149 .

نوح : 20 .

نوياً : 17، 21 .

نيكلسون : 35 .

النوري : 160 .

هارون ، عبد السلام : 78 .

اليهود : 172 .

#### كشاف الأماكن

دمشق: 22، 27، 82 .

اشبيلية : 352 .
اصفهان : 283 .
اصفهان : 283 .
المانيا : 82 .
المانيا : 82 .
الران : 82 .
الران : 82 .
الران : 82 .
الران : 73 .
القاهرة : 14 ، 15 ، 15 ، 18 ، 12 ، 25 ، 25 ، 27 .
المعالم : 160 .
المعالم : 160 .

بلخ : 17 . بيروت : 17، 19، 20، 22، 30، 37، 45، 73، كلتا : 13 .

77، 78، 127، 131، 149

حيدر آباد: 13، 17، 42، 57، 82.

استانبول: 40، 82، 223.

. 82 ، 73 ليدن : 73، 82

تستر : 160 . تهامة : 23 . تورينو : 73 . مكة : 160، 352 .

. 283 : ميهنة

حاه: 353 . نيسابور: 160، 185 .

خراسان: 17، 185، 283. واسط: 160.

#### كشاف المصطلحات

الإنحاد : 39، 40، 56، 64، 265، 292 . الاتصال : 19، 38، 41، 43، 45، 45، 67، 181 .

الاجتهاد: 14، 15، 20، 24. الادراك: 25، 37، 40، 43، 47، 49، 71، 133، 134، 136، 137، 142، 150، 150، 167، 168، 211، 216، 226، 227، 234، 234، 261

الأرادة: 43، 51، 59، 176. الألم: 49، 167. الألمام: 45، 47، 54، 55، 198، 240.

> الباطنية : 73، 74 . البسط : 49 ، 58 ، 178 .

التأمل: 15، 36، 41، 42، 46، 72، 72. التأميل: 13، 15، 15، 19، 21، 26، 30، 193. التجلي: 42، 49. التربية: 27، 123. التصوف: 35، 36، 37، 38، 39، 71، 72، 73، 181. التفسير: 13، 14، 15، 16، 17، 19، 23،23، 182.

184 ، 192 . التناسخ : 167 . التوحيد : 18، 56، 64، 79، 186، 192 . التوبة : 18، 23 .

الثقافة : 17، 22 .

الثواب : 49، 53 .

الجبروت : 41، 42، 43، 53،49،53، 58، 135، 153، 165، 288 .

> الجمع : 49، 58، 178 . الجن : 26، 31، 125، 239 .

الحال الصوفي : 37 . الحد : 25، 57، 146 . الحدس : 45، 54 . الحركة : 156، 163، 166 . الحزن : 49، 54، 69، 161 . الحس المشترك : 47، 160، 161، 168، 169، 169 . الحق : 18، 36، 38، 40، 41 ي 42، 43، 44، 44،

الحكمة: 18، 19، 37، 42، 50، 173، 174، 174، 175. 174، 175.

خاطر الحق : 50، 176 . خاطر الشيطان : 50، 176 . خاطر الملك : 50، 176 .

155, 248, 210, 173, 248.

خاطر النفس: 50، 59، 176.

الخواطر الردية: 50، 176، 181.

الخير: 39، 40، 58، 244، 246، 265، 264،

. 268 . 265

الدخان: 31, 89, 91.

الدين : 18، 19، 25، 50، 51، 190، 212 .

الذكر: 43، 51، 59، 101، 123، 172. 312 .

الرب: 27، 32.

الربوبية: 18.

رب الفلق : 26، 27، 32، 116، 117 .

الرجاء: 51، 60، 176.

الرحمة: 51، 174.

الرضا : 177 .

الرياضة: 43، 46، 51، 60، 71، 110، 168

الزاهد: 41، 42، 51، 61.

الزمد : 35، 41، 42، 43، 46، 51، 60، 177 .

السكر : 52، 53، 61، 178 .

السكينة : 44، 52، 61، 71، 179، 313 .

الشرع: 20، 52، 58، 190، 214.

الشريعة: 19، 20، 21، 30، 52، 61، 74

الشقاء: 48, 52.

الشكر: 52، 61، 177.

لشوق: 52، 54، 62، 124، 150، 150، 167

الصبر: 39، 52، 17، 177.

الصحو: 53، 62، 178.

الصوني : 22, 24, 37, 42, 45, 45 . 181 . الصونية : 17, 22, 24, 36, 36, 49, 45 . 158 . 152 . 148 . 72 . 148 . 152 . 158 . 150 . 148 . 152 . 148 . 159 . 190 . 188 . 160 .

الصوفيون : 35، 37، 39، 40، 41، 45، 46، 46، 47، 71، 71، 71، ...

الصوم: 19، 153.

العابد: 41، 42، 53 .

العبادة : 41، 42، 43، 53، 152، 153 . 153 . 153 . 153 . 153 . 150 . 135 . 150 . 135 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150

212، 241 حتى 269 .

. 238 ,235 ,231

العقل الكلي : 46، 266 .

. 211 ,200 ,195

العلم اللدني : 45، 52، 54، 80، 141، 182، 182، 199، 200

العلة: 18, 39, 40, 161, 162, 262, 263, 263, 268, 268

الغيبة: 54، 63، 178

الفطنة: 54، 174.

الفضيلة : 18، 40، 51، 56، 150، 174. 174. 264

الفقه: 184، 185.

الفلك : 41، 173، 194، 220، 285، 330، 37. الفلك : 18، 25، 26، 37، 35، 37، 39، 72. الفلاسفة : 18، 21، 22، 25، 25، 30، 38. الفناء : 54، 55، 65، 61، 179

القبض : 54، 58، 63، 168، 178. . القدس : 43، 44، 45، 51، 54، 160، 160، 160 . 234 . القرآن : 21، 22، 23، 24، 181، 181، 181،

. 191 , 187 , 184

اللذة: 54، 55، 67، 102، 134، 167، 167.

الشاهدة: 24، 45، 45، 45، 52، 57. المعاد: 43، 53، 55، 61، 74، 102، 143،

المقام : 21, 44, 55, 63, 71, 103, 176 . المكابدة : 35 .

الملائكة : 19, 136, 141, 189, 194, 197, 197, 208 . 292 . 291, 289 . 291, 292 . الملكوت : 43, 55, 55, 64, 66, 67, 67, 171, 173, 210, 220 .

المنطق: 18، 194.

النسك: 365.

النفس الكلي: 46, 141, 197, 198, 202. النفس المطمئنة: 185, 188.

النفس الناطقة : 46, 48, 56, 99, 123, 210, 210, 200, 188, 187, 185, 178, 251, 252, 228, 227, 288, 266

النفاثات في العقد: 26، 28، 33، 119. النور: 79، 84، 86، 87، 88.

هو: 26, 27, 29, 34, 106، 108.

المدى : 17، 18، 29 .

المداية: 56.

. 179

الموية: 39، 106، 107، 109، 110، 111، 112، 116، 129، 130، 243، 244، 245.

الهية: 56، 64، 178.

واجب الوجود : 26، 27، 37، 43، 111، 131، 161، 162، 163، 164، 179، 212،284،288 . الوجد : 44، 47، 56، 65، 71، 172، 177،

الوجود : 27، 40، 41، 47، 49، 55، 111،

,167 ,144 ,142 ,130 ,129 ,124 ,113

. 244 , 194 , 186 , 172

وحدة الوجود : 40 .

الوحي : 18، 21، 25، 29، 46، 55، 74، 74، 46، 55، 46، 74، 191، 191، 205، 205.

الوحدانية : 18 .

الوقت : 44، 56، 65، 72، 79 .

الولي : 33، 43، 46، 47، 50، 240.

الوهم : 52، 136، 138، 155، 169، 231 .

اليقين : 56، 56، 72، 72 .

كشاف الأشعاء

| الصفحة      | الابيات                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10          | سجـود له غسـان يرجـون نفعه وتــرك ورهــط الاجمــين وكاهل                                                                                        |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                 |  |  |  |
|             | قضيناً في تهامة كل ريب وخير ثم اجمعنا السيوفا                                                                                                   |  |  |  |
|             | اشكو الّي الله الزمان فصرفه ابلى جديد قواي وهمو جديد                                                                                            |  |  |  |
|             | عين إليَّ توجهـت فكأنني قد صرت مغنــاطيس وهــي حديد                                                                                             |  |  |  |
| 40          | ففے کل شیء له آیة تدل علی أنــه واحد                                                                                                            |  |  |  |
| 42          | انميا النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت                                                                                                 |  |  |  |
| 147         | إلا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل                                                                                              |  |  |  |
|             | وغنسي ني من قلبي وغنيت کما غنی                                                                                                                  |  |  |  |
| 159         | مكنيا حيث ما كانوا وكانوا حيث ما كنا                                                                                                            |  |  |  |
|             | وغنسى لي من قلبي وغنيت كها غنى وغنيت كها غنى وغنيت كنا وكنا وكنا كنا وكنا الله الله الله الله وتحققتك في الله الله الله الله الله الله الله الل |  |  |  |
|             | المان وافترا المان وافترا المعاني                                                                                                               |  |  |  |
|             | ان يكن غيبيك العظيد م عن لحيظ عياني                                                                                                             |  |  |  |
| 178         |                                                                                                                                                 |  |  |  |
|             | فلقــد صيرك الوجد من الاحشــاء داني<br>اذا ناى عدمني وان دنــا قربني                                                                            |  |  |  |
| 179         |                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 190         | اذا تغيبت بدأ وان بدا غيبني                                                                                                                     |  |  |  |
|             | ادنیت منـك حتى توهمـت انـك اني                                                                                                                  |  |  |  |
| 348         | وعـين البغض تبـرز كل عيب وعـين الحـب لا تجـد العيوبا                                                                                            |  |  |  |
| 349         | ل ب المسايء نحب الحقيقة ناظر البرزت له فسيري ويجهسل ما يرى                                                                                      |  |  |  |
| ŀ           | افتسح عينيك لتسرى شمس وجهه شمس وجهسه واضحة للعيان                                                                                               |  |  |  |
| i.          |                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 250         | ان اوراق الشجر الخضراء في نظر الاشخاص الاذكياء الوامين ، بمثابة دفتـر او                                                                        |  |  |  |
| <i>3</i> 30 | كتاب يتوصل من خلاله الانسان الواعي الى معرفة الخالق .                                                                                           |  |  |  |
| ſ           | i de la companya de                                   |  |  |  |
|             | 372                                                                                                                                             |  |  |  |

| 351        | لم يدر ما غاب فينا ولا أفل                 |
|------------|--------------------------------------------|
|            | فانــه بعض ظهوراته                         |
|            | فانــه بعض ظهوراته<br>حتــى توفي حق اثباته |
| 352        | ينكرهـــا الجاهـــل في ذاته                |
| 352        | وانسا شهسدت جميع ما اعتقدوا                |
|            | قد سنسا لاهوته الثاقب                      |
| 353        | في صورة الآكل والشارب                      |
| 353        | شعاعــه فتــراءِي فيه الوان                |
|            | بنفسك موقوفاً على لبس غرة                  |
|            | هدى فرقسة بالاتحساد تحدت                   |
|            | بتقييد ميلاً لزخــرف زينة                  |
| i .        | معــار له بل حســن كل مليحة                |
|            | كمجنــون ليلى او كثــير عزة                |
|            | بصورة حسن لاح في حسن صورة                  |
|            | فظنــوا سواهــا وهــي فيهــم تجلت          |
| 353<br>354 | على صبـغ التـكوين في كلُّ برزة             |

لولا الستور التي يخفى صيانتها لا تنكر الباطل في طوره واعطه منه بمقداره فالحق قد يظهر في صورة عقد الخلائت في الآله عقائداً شم بدا في خلقه ظاهراً لا لون للنور لكن في الزجاج بدا فلا تك مفتوناً بحسك معجباً فلا تك مفتوناً بحسك معجباً وصرح باطلاق الجيال ولا تقل وصرح باطلاق الجيال ولا تقل فكل مليح حسنه من جمالها فكل مبيا قيس لبنى هام بل كل عاشق فكل صبا منهم الى وصف لبسها وما ذاك الا ان بدت بظاهر واحتجاب واختفت بظاهر

كشاف الاقوال

| صفحة | القائل                           | القول                                                                                       |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159  | رود العارب                       | - 'NC N AL 'NC : 11                                                                         |
| 160  | بعض المشايخ<br>ابو طالب المكي    | ـ « الصوفي من كان مع الله بلا مكان » .<br>- ما مريد دان / ماكان م                           |
| 160  | ابو طالب المكى<br>ابو طالب المكى | ــ « طوى عنه (النبي ) المكان » .<br>ـ « اذا لبسه لبسه رفع عنه الكون في المكان » .           |
| 160  | ببر عب سعي<br>الحلاج             | - ( اذا نبسه نبسه رفع عنه اللول في المحال في .<br>- ( انه ( النبي ) اغمض العين عن الأين ) . |
| 160  | بعضهم                            | ـ « الله ( النبي ) الحمص العبل على الرين » .<br>ـ « طلبت ذاتي في الكونين فها وجدت » .       |
| 160  | الحلاج                           | _ « حسب الواحد افراد الواجد له » .                                                          |
| 220  | الحلاج                           | _ « انـ ه ( الصـوفي ) وحداني الذات لا يقبل ولايقبل » .                                      |
| 163  | على                              | ـ « لا يوصف بالصفات » .                                                                     |
| 166  | علي                              | _ م الناس نيام اذا ناموا انتبهوا » .                                                        |
| 167  | بعضهم                            | ر انما هي اعمالكم ترد عليكم » .                                                             |
|      | '                                | ـ و الخوارق انوار تلوح اذا بدت ، فتظهر كتاناً                                               |
| 180  | الجنيد                           | وتخبر عن جمع ) .                                                                            |
|      |                                  | ـ « آثار الوجد انوار تلوح على الارواح فتظهر                                                 |
| 180  | الشبلي                           | آثارها على الهياكل » .                                                                      |
| 180  | الجنيد                           | _ 🛚 لا تضر زيادة الوجد من نقصان العلم 🗈 .                                                   |
|      |                                  | ـ و ان للقلب عيناً كما للجسد ، فيرى الظاهر بعين                                             |
| 190  | بعض المتصوفة                     | الظاهر ، ويرى الحقائق بعين القلب » .                                                        |
| 100  |                                  | ـ د ادخل ( رسول الله ) لسانه في فمي ، فانفتح في                                             |
| 199  | علي                              | قلبي الف باب من العلم ، في كل باب الفباب ، .                                                |
| 199  | علي                              | ـ و لو بعث لي رسالة وجلست عليها ، لحكمت لأهل                                                |
|      |                                  | التوراة بتوراتهم ، ولأهل الانجيل بانجيلهم ،                                                 |
|      |                                  | ولأهل الفرقان بفرقانهم » .                                                                  |

| 199<br>302<br>302 | علي<br>افلاطون<br>الصوفية<br>علي | - ( ان شرح كتابة اربعين حملاً لو أذن الله تعالى ورسوله لأشرع في شرح معاني الف » ( مت بالارادة تحي بالطبيعة » ( من عرف سر القدر فقد ألحد » ( القدر بحر عميق فلا تلجه ، انه طريق وعر فلا تسلكه ، انه صعود عسر فلا تتكلفه » |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### كشاف المكتبات

مكتبة الجامعة الأميركية (بيروت): 80، 82، 148.

مكتبة فاتح: 80, 82, 270, 281.
المكتبة الوطنية (برلين): 80, 82, 841.
مكتبة نور عثمانية: 79, 80, 81, 82, 89, 401.
104, 121, 121, 126, 203, 241, 205.
289, 295, 413, 203, 82, 224.

مكتبة ولي الدين : 80، 82، 224 . مكتبة الوقف (مشهد): 79، 82، 94 . مكتبة يونيڤرستيه : 79، 80، 82، 84، 94، 126، 270، 289، 300 .

## فهرس المراجع

## اولاً: ابن سينا

#### أ ـ كتب منشورة:

- 1 \_ الاشارات والتنبيهات ، تحقيق سليان دنيا ، القاهرة ، دار المعارف1968 .
  - 2 \_ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ، القاهرة ، المطبعة الهندية ، 1908 .
    - 3 ـ التعليقات ، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، القاهرة ، الهيئة العامة 1973 .
      - 4 \_ جامع البدائع ، القاهرة 1917 .
      - 5 ـ الحدود ، تحقيق وترجمة غواشون ، القاهرة1963
      - 6 ـ الشفاء ، تحقيق ابراهيم مدكور ، القاهرة 1953-1960 .
        - 7 \_ مجموع رسائل الشيخ الرئيس حيدر آباد1353 هـ .
        - 8 ـ منطق المشرقيين ، القاهرة ، المكتبة السلفية 1910 .
        - 9 \_ المهرجان ، جامعة الدول العربية ، القاهرة 1952 .
          - 10 \_ النجاة ، القاهرة ، نشر الكردى 1938 .

## ب ـ رسائل حققناها في رسالتنا :

- 1 ـ التصوف ( الفردوس في ماهية الانسان )
  - 2 ـ تفسير سورة الاخلاص
    - 3 \_ تفسير سورة الاعلى
    - 4 \_ تفسر آية الدخان
    - 5 ـ تفسير سورة الفلق
    - 6 \_ تفسير سورة الناس

```
7 _ تفسير آية النور
```

14 ـ كلهات الصوفية

15 \_ الملائكة

16 \_ المواعظ

17 \_ الورد الاعظم

## جــرسائل اعدنا تحقيقها في رسالتنا:

1 ـ حى بن يقظان

2 \_ الدعاء والزيارة

3 \_ الصلاة

4 \_ الطير

5 \_ العشق

6 ـ الموت

## ثانياً : مراجع عربية

## 1 ـ ابن ابي اصيبعة:

ـ طبقات الاطباء ، تحقيق نزار رضا ، بيروت ، مكتبة الحياة 1965 .

### 2 \_ ابن باجة :

ـ تدبير المتوحد ، تحقيق معن زبادة ، دار الفكر 1978 .

#### 3 \_ ابن تيمية :

ـ تفسير سورة الاخلاص ، المطيعة المنيرية 1352 هـ . 380

- ـ تفسير سورة النور ، تحقيق صلاح عزام ، القاهرة ، دار الشعب1972 .
  - ـ مجموع الرسائل ، القاهرة ، المطبعة الحسينية 1905 .
    - ـ مجموعة تفسير شيخ الاسلام ، بمباي 1954 .

## 4 \_ ابن الجوزى :

ـ زاد المسير في علم التفسير ، بيروت ـ دمشق ، المكتب الاسلامي 1968 .

## 5 \_ ابن حزم:

ـ الفصل في الملل والاهواء والنحل ، بيروت ، دار المعرفة 1975 .

#### 6 \_ ابن خلدون :

- المقدمة ، بيروت ، دار الكتاب اللناني 1967 .

#### 7 \_ ابن خلكان:

ـ وفيات الاعيان ابناء الزمان ، باريس1838 .

#### 8 \_ این رشد :

- ـ تهافت التهافت ، تحقيق سليان دنيا ، القاهرة ، دار المعارف1965 .
- \_ فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، تحقيق البير نادر ، بيروت ، " المطبعة الكاثوليكية ، 1973 .

## 9 .. ابن الصلاح:

ـ فتاوى ابن الصلاح ، مجموعة الرسائل المنيرية ، بيروت ، نشر دمج 1970 .

## 10 ـ ابن عربي :

- ـ فصوص الحكم ، تحقيق ابو العلا عفيفي ، بيروت ، دار الكتاب العربي د . ت .
  - ـ رسائل ابن عربي ، حيدر آباد ، 1367 هـ .

## 11 \_ ابن منظور :

ـ لسان العرب ، بيروت ، دار صادر 1956 .

## 12 \_ ابو سعيد بن ابي الخير الصوفي :

ـ اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابو سعيد ، ترجمة اسعاد قنديل ، القاهرة د . ت .

#### 13 .. اخوان الصفاء:

- \_ جامعة الجامعة ، تحقيق عارف تامر ، بيروت1970 .
- ـ من رسائل اخوان الصفاء ، جمعها البير نادر ، بيروت1964 .

#### 14 ـ او ليكن ، حلمي ضيا :

ـ رسائل ابن سينا ، استانبول ، مطبعة خروز1953 .

#### 15 \_ امين ، احمد :

ـ حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهـروردي ، القاهـرة ، دار المعـارف 1952 .

#### 16 ـ بدوى ، عبد الرحمن :

ـ ارسطو عند العرب ، الكويت ، دار القلم 1978 .

## 17 \_ البغدادي ، عبد القاهر :

ـ الفرق بين الفرق ، تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار المعرفة د . ت .

## 18 ـ بلا ثيوس ، آمين :

- ابن عربي ، حياته ومذهبه ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية 1965 .

## 19 ـ البيهقي :

تاريخ الحكماء ، مخطوط موجود في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت ، رقم : SI5 : ما الحكماء ، مخطوط موجود في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت ، رقم : SI5 : MS / 921 .9 / KA.

## 20 ـ التهانوي :

ـ كشاف اصطلاحات الفنون : ـ كلكتا 1863 م .

تحقيق لطفي عبد البديع ، القاهرة 1977 .

## 21 ـ التوحيدي ، ابو حيان :

البحر المحيط، القاهرة، مطبعة السعادة1328 هـ.

#### 22 \_ الجرجاني :

\_ التعريفات ، بيروت ، مكتبة لبنان 1969 .

#### 23 ـ جولد تسيهر ، افنتس:

ـ مذاهب التفسير الاسلامي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، القاهرة 1955 .

#### 24 ـ الحنبل ، ابن العياد:

ـ شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، القاهرة ، مكتبة القدسي 1350 - 1351 هـ .

## 25 ـ الخوانسارى ، محمد باقر:

ـ روضات الجنات ، طهران1306 هـ .

## 26 - دي بور :

ـ تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ترجمة ابو ريدة ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر 1938

## 27 - الذهبي ، محمد حسين :

ـ التفسير والمفسرون ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة 1961 .

#### 28 - الراغب الاصفهاني:

\_ مقدمة التفسير ، القاهرة1967 .

### وَ2 \_ زيدان ، جرجي :

ـ تاريخ آداب اللغة العربية ، القاهرة ، مطبعة الهلال 1911 .

## 30 ـ زيعور ، علي :

- \_ التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق ، بيروت ، دار الاندلس 1979 .
  - \_ العقلية الصوفية ونفسانية التصوف ، بيروت ، دار الطليعة 1979 .

#### 31 ـ السيوطي :

\_ الاتقان ، القاهرة ، دار الفكر العربي1935 .

#### 32 \_ الشيرازي ، صدر الدين :

\_ هداية الحكمة ، طبعة حجرية ، طهران .

#### 33 \_ طاش کبری زاده:

\_ مفتاح السيادة ومصباح السعادة ، حيدر آباد1356 هـ .

## 34 \_ عبد الباقى ، محمد فؤاد :

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، بيروت ، دار احياء التراث د . ت .

#### 35 ـ عاصي ، حسن

- النفس ومعادها في فلسفة ابن سينا ، رسالة ماجيستير ، مكتبة كلية الأداب في الجامعة اللبنانية ، بيروت1978 .

#### 36 \_ عفيفي ، ابو العلا :

ـ التصوف ـ الثورة الروحية في الاسلام ، بيروت ، دار الشعب ، د . ت .

## 37 ـ الغزالي ، ابو حامد :

ـ تهافت الفلاسفة ، تحرير موريس بويح ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية1937 .

ـ المنقذ من الضلال ، تحقيق صليبا وعياذ ، بيروت ، دار الانداس 1973 .

#### 38 \_ فنسنك :

ـ المعجم المفهرس الألفاظ الخديث النبوي الشريف ، ليدن1926 .

#### 39 \_ القفطى :

ـ تاريخ الحكماء ليبسك 1903 .

## 40 ـ قنواتي ، الاب جورج شحاته :

\_ مؤلفات ابن سينا ، القاهرة ، دار المعارف1950 .

#### 41 ـ القشيرى :

ـ الرسالة القشيرية ، بيروت ، دار الكتاب د . ت .

#### 42 ـ الكندى :

ـ رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق ابو ريدة ، القاهرة 1950 .

- 43 \_ محمود ، منيع عبد الحليم :
- ـ مناهج المفسرين ، القاهرة ، دار الكتاب1978 .
  - 44 \_ مقاتل بن سليان : الاشباه والنظائر
- تحقيق عبـدالله محمـود شحاتـه ، القاهرة 1975 .
  - 45 ـ المكى ، ابوطالب :
  - \_ قوت القلوب ، القاهرة ، مطبعة الحلبي 1961 .
    - 46 ـ المنجد ، صلاح الدين :
- ـ قواعد تحقيق المخطوطات ، بيروت ، دار الكتاب الجديد1970 .
  - 47 ـ مهرن:
  - ـ رسائل في اسرار الحكمة المشرقية ، ليدن 1891 .
    - : نيكلسون 48
- ـ في التصوف الاسلامي ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر 1947 .
  - 49 ـ هارون ، عبد السلام :
  - ـ تحقيق النصوص ونشرها ، القاهرة 1965 .

## ثالثاً: مراجع اجنبية

- 1 ـ ابو سعيد بن ابي الخير الصوفي :
- ـ اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ، تحقيق ذبيع الله صفا ، تهران1331 هـ
  - 2 \_ صفا ، ذبيع الله :
  - ـ جشن نامه أبن سينا ، تهران 1331 هـ . ش .
    - 3 ـ مهدوي ، يحي :
  - ـ فهرست هاي مصنفات ابن سينا ، تهران 1333 هـ . ش .

- 1 Garra de Vaux :
  - -A Vicenne, PariS 1900
  - leS Penseurs de L'ISLan, PariS 1923
- 2 Corbin, Henri
  - -Avicenne et le récit visionnaire, PariS 1954
- 3 Gardet, LouiS:
  - La penSée religieuSe D'AVicenne ù Paris 1951
- 4 Goichon, Amélie Marie:
  - Giornale dimetafisica rivista bime Strale di filosofia, Torino 1959.
  - Lexique de la langue PhiloSophique d'Ibn Sina, PariS 1938.
  - Renarques et directives, PariS 1951.
- 5 MasSignon:
  - Recueil de Stexte Sinédit Sconcernant L'histoire de la mystique en Pays d'Islam, Paris 1929.
- 6 Mehren:
  - Traités mystiques d'Avicenne, Leyde 1889-1891.
- 7 Safa Zabihollah:
  - le Livre du millénaire d'Avicenne, Téhéran 1953

## رابعاً: مجلات

- 1 \_ مجلة الثقافة ، القاهرة ، العدد 691 .
- 2 \_ مجلة العرفان ، بيروت ، اعداد مختلفة .
- 3 \_ مجلة الفكر الاسلامي ، بيروت ، اعداد مختلفة .
  - 4 ـ مجلة المعرفة ، دمشق ، عدد228 و229 .
- Revue des études Islamiques, Paris 1941-1945
- 2 Revue Thomiste, Paris 1951.

## فهرس المحتويات

# الباب الأول : التفسير والتصوف

| 1-1 | الفصل الاول : التفسير القرآني                 |
|-----|-----------------------------------------------|
| 13  | ـ بين التأويل والتفسير                        |
| 14  | ـ الحاجة الى التفسير                          |
| 14  | ــ دواعي التفسير                              |
| 16  | تدرج التفسير                                  |
| 17  | ــ تفسير مقاتل                                |
| 17  | ـ عينة من تفسير مقاتل                         |
| 18  | ـ موقف الفلاسفة من الآيات                     |
| 18  | أ _ الكندي                                    |
| 19  | ـ عينة من تفسير الكندي                        |
| 19  | ب ـ اخوان الصفاء                              |
| 20  | عينة من تفسير الاخوان                         |
| 20  | جـ ـ ابن رشد                                  |
| 21  | التفسير المذهبي                               |
| 22  | ـ عينات من التفسير المذهبي                    |
| 22  | ــ التفسير بالمأثور ( البغوي )                |
| 23  | ـ التفسير بالرأي ( الرازي )                   |
| 24  | <ul> <li>التفسير الفقهي ( الجصاص )</li> </ul> |
| 24  | ـ التفسير الصوفي ( السلمي )                   |
| 24  | ـ تفسير ابن سينا                              |
| 25  | ــ بين تفسير ابن سينا وسائر مؤلفاته           |
| 26  | ـ بين ابن سينا وابن الجوزي وابن تيمية         |
| 27  | _ الله                                        |

| 27 | _ الرب                                          |
|----|-------------------------------------------------|
| 27 | _رب الفلق                                       |
| 28 | ـ نور السموات والارض                            |
| 28 | _ الغاسق                                        |
| 28 | _ الوسوا <i>س</i>                               |
| 29 | ــ التسوية والتقدير                             |
| 29 | ـ النفاثات في العقد                             |
| 29 | ۔<br>۔ قیمة تفسیر ابن سینا                      |
| 30 | ـ كلمة اخيرة                                    |
| 31 | ـ قاموس التفسير القرآني                         |
| 34 | الفصل الثاني : التصوف                           |
| 37 | _ هدف الفلسفة والتصوف                           |
| 37 | ـ كيف نصل الى هذه الدرجة                        |
| 38 | ـ موقع الحقيقة والكمال في كل من الفلسفة والتصوف |
| 39 | ـ العشق السينوي والمحبة الصوفية                 |
| 40 | ـ وحدة الوجود عَند ابن سينا والصوفيين           |
| 41 | ـ الزهد عند ابن سينا والصوفيين                  |
| 42 | ـ العارف السينوي والعارف الصوفي                 |
| 42 | ــ المعرفة والحكمة                              |
| 43 | ـ كيف ندرك المعرفة                              |
| 43 | _ مرحلة الفعل                                   |
| 43 | أ _ الارادة                                     |
| 43 | ب ـ الرياضة                                     |
| 44 | جـــ نهاية مرحلة الفعل                          |
| 45 | _ مرحلة الانفعال                                |
| 45 | أ _ الوقت                                       |
| 45 | ب ـ الوجد                                       |
| 45 | جـ ـ السكينة                                    |
| 45 | ـ العلم اللدني عند ابن سينا والصوفيين           |
| 46 | ـ الرياضة الصوفية والرياضة السينوية             |
| 46 | ـ النبوة وخوارق العادات والكرامة الصوفية        |

| 47         | ـ السعادة السينوية والسعادة الصوفية           |
|------------|-----------------------------------------------|
| 48         | ـ المنهج العملي في بلوغ السعادة               |
| 49         | ـ قاموس المصطلحات الصوفية السينوية            |
| 57         | ـ قاموس مقارن : ابن سينا ـ القشيري ـ ابن عربي |
| 66         | ـ آثار ابن سينا الصوفية المرمازية             |
| 66         | ـ القصيدة العينية                             |
| 66         | ـ رسالة الطير                                 |
| 67         | ـ سلامان وأبسال                               |
| 67         | ـ حي بن يقظان                                 |
| 69         | ـ الوحدة الفلسفية في الرمز السينوي            |
|            | خلاصة                                         |
| 72         | ـ موقع التصوف السينوي                         |
| 74         | ـ بين التفسير والتصوف السينويين               |
| .,         |                                               |
|            | الباب الثاني النصوص                           |
| 77         | الفصل الاول : منهج التحقيق                    |
| 77         | ـ منهج التحقيق                                |
| <b>7</b> 9 | ــ جدول نصوص التفسير                          |
| 80         | _ جدول نصوص التصوف                            |
| 82         | ــ مكتبات ومصادر الجدول                       |
| 83         | ــ جدول الرموز الواردة في التحقيق             |
| 84         | الفصل الثاني: نصوص التفسير                    |
| 86         | _ آية النور                                   |
| 91         | ـ ثم استوى الى السياء                         |
| 96         | ـ الأعلى<br>                                  |
| 106        | _ الاخلاص<br>                                 |
| 116        | ـ الفلق                                       |
| 123        | ـ ا <b>لناس</b>                               |
| 126        | الفصل الثالث: نصوص التصوف                     |
| 127        | ـ في التصوف ( الفردوس )<br>389                |
|            |                                               |

| 149 | _ كليات الصوفية                  |
|-----|----------------------------------|
| 184 | ـ العلم اللدني                   |
| 205 | _ في سر الصلاة<br>_ في سر الصلاة |
| 225 | _ الكرامات والمعجزات والاعاجيب   |
| 243 | _ في العشق                       |
| 272 | _ الخوف من الموت                 |
| 283 | ــ الدعاء والزيارة               |
| 291 | _ الملائكة                       |
| 297 | _ الدعاء                         |
| 302 | ـ سر القلر                       |
| 308 | _ كلام الشيخ في المواعظ          |
| 312 | ـ حث الذكر                       |
| 316 | ـ في ماهية الحزن                 |
| 320 | ـ الُّورد الاعظم                 |
| 323 | ـ حيّ بن يقظانُ                  |
| 338 | ۔ الطَّير                        |
|     | ملحق                             |
| 347 | ـ شرح الكليات الصعبة             |
|     | الباب الثالث : كشافات وفهارس     |
| 355 | كشافات                           |
| 356 | _ كشاف الأيات                    |
| 362 | _ كشاف الاُحاديث                 |
| 364 | ـ كشاف الأعلام                   |
| 366 | ـ كشاف الاماكنْ                  |
| 367 | _ كشاف المصطلحات                 |
| 371 | _ كشاف الاشعار                   |
| 373 | _ كشاف الاقوال                   |
| 375 | _ كشاف المكتبات                  |
| 376 | فهرس المراجع                     |
| 385 | فهرس المحتويات                   |

## هذا الكتاب

التنسسير والنصبوف قطاعسان عنيان في فكر السبح الرئيسي، تحقل فيهما علمشة وعقلاتينه

في التقديس ، انجم ابن سيما إلى الآيات ليستل منه سندا على حيدق فلسفته ومالامة مفاهيمه ، للذلك الختار الآيات السي تؤيد برعده فضيدها أراء، واسفيط عليها مفاصيده. الفليسة

أما التعموف فعد فهمه الشيخ الرئيس فهم ميايما لما هو متعارف عليه من حسى وذوق وانفحال ، الله في المفهوم السينوي ازادة وإدراك وفعل .

من هذا تلاد الانطلاق في تحقيق هذه النصوص والتقديم











